المركز القومي للترجمة

2420

آصف بیات

الحياةسياسة

كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط

ترجمة: أحمد زايد

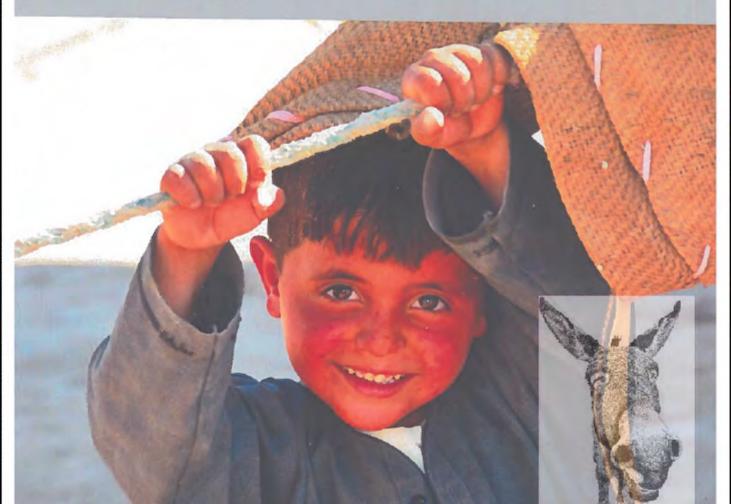

6694

# الحياة سياسة

كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط

المركز القومى للترجمة

تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين المشرف على السلسلة: فيصل يونس

- العدد: 2420

- الحياة سياسة: كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط

- آصف بیات

- أحمد زايد

- اللغة: الإنجليزية

- الطبعة الأولى 2014

#### هذه ترجمة كتاب:

LIFE AS POLITICS: How Ordinary People Change the Middle East By: Asef Bayat

Copyright © 2010 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University
Originally published in English by Stanford University Press
Arabic Translation © 2014, National Center for Translation
This Translation is published by arrangement with Stanford University Press,

# www.sup.org All Rights Reserved

| Chapter 2: | Adapted from Asef Bayat, "Transforming the Arab World: The Arab Human Development Report and the Politics of Change," Development and Change 36, no. 6, 2005, 1225-37                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapter 4: | Adapted from Asef Bayat, "Activism and Social development in the Middle East" International Journal of Middle East Studies, 34, Issue 01, Feb 2002, pp. 1-28 Copyright © 2002 Cambridge University Press, Translated and reprinted with permission. |
| Chapter 5: | Adapted from "A Women's Non Movement: What it Means to be a Woman Activist in an Islamic State," Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle East, 27, no 1, 2007, pp. 160-72                                                              |

| Chapter 7:                                                | Adapted from Asef Bayat, "Islamic and the Politics of Fun," Public Culture, 19, no 3, (October 2007), pp. 433-59  Adapted from Asef Bayat, "Radical Religion and the Habitus of the dispossessed: Does Islamic Militancy Have an Urban Ecology?"  International Journal of Urban and Regional Research 31, no. 3  (September 2007), pp. 579-90 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Chapter 9:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Chapter 10:                                               | Adapted from a contribution that originally appeared in Shail Mayaram, ed. The Other Global City (London: Routledge, 2009)                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Chapter 12:                                               | Adapted from Asef Bayat, "Is There a Future for Islamic Revolutions Religion, Revolt, and Middle Eastern Modernity," in Revolution in the Making of the Modern World, ed. John Foran, David Lane, and Andre Zivkovic (London; Routledge, 2008), pp. 96-111                                                                                     |  |  |  |
| Fig.1.2,<br>1.3, 1.4, 1.5<br>and Tehran<br>Map<br>1980's: | Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movement in Iran, New York © 1997 Columbia University Press. Used by permission from the publisher.                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |

### هذا العمل يصدر بالتعاون مع مؤسسة فورد

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة شارع الجيلابة بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤

فاكس: ١٥٥٤٥٥٢

شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة.

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org

Tel: 27354524

Fax: 27354554

# الحياة سياسة كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط

تاليف: آصف بيات

ترجمة: أحمد زايد



# بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

بیات ، آصف

الحياة سياسة: كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط / تأليف: أصف بيات؛ ترجمة وتقديم: أحمد زايد

ط ١ - القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٤

۲۰۶ ص، ۲۲ سم

١ - التغير الاجتماعي - مقالات ومحاضرات

٢- الشرق الأوسط - مقالات ومحاضرات

(أ) زايد، أحمد (مترجم ومقدم)

(ب) العنوان

رقم الإيداع: ١٠٤٠٢ /٢٠١٣

الترقيم الدولى: 2 - 377 - 718 - 978 - 978 - 1.S.B.N - 978 - 977 - 718 - 377 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

# المحتويات

| 9     | كلمة المترجم                                        |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 13    | إهداء المؤلف                                        |
| 15    | تصدیر                                               |
| 17    | اعتراف بالفضل                                       |
| 19    | القصل الأول: مقدمة: فن الحضور                       |
| 69    | الفصل الثانى: تحول الشرق الأوسط العربى: تشريح وثيقة |
|       | الباب الأول: اللاحركات الاجتماعية                   |
| 95    | القصل الثالث: الزحف الهادئ للمعتاد                  |
| 141   | الفصل الرابع: الفقراء والسعى الحثيث نحو فرص الحياة  |
| 201 · | الفصل الخامس: النسوية في الحياة اليومية             |
| 239   | الفصل السادس: استعادة الشبابية                      |
| 283   | الفصل السابع: سياسة المرح                           |

|     | الباب الثاني: سياسة الشارع والشارع السياسي                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 327 | الفصل الثامن: شوارع الثورة                                     |
| 345 | الفصل التاسع: هل من إيكولوجيا حضرية للإسلام الثوري؟            |
| 373 | الفصل العاشر: النزعة الكونية في الحياة اليومية                 |
| 419 | الفصل الحادى عشر: "الشارع العربي"                              |
|     | الباب التّالث: الثّورات                                        |
| 443 | الفصل الثانى عشر: هل هناك مستقبل للثورات الإسلامية؟            |
| 477 | القصل الثالث عثر: اللاصمت واللاعنف: المسيرة ما بعد الإسلاموية. |
| 499 | الفصل الرابع عشر: الثورات العربية                              |
| 533 | الهو امش:                                                      |

## كلمة المترجم

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي رصدت واقع مجتمعات السشرق الأوسط المعاصر، إن لم يكن أهمها جميعًا. فالكتاب يعتمد على رصد دقيق وبيانات موثوق بها، وتحليلات حصيفة ومنطقية، وأهم من ذلك كله أنه ينطلق من مقدمات نظرية واضحة وأصيلة. فالكتاب يؤسس لفرضية نظرية جديدة في دراسة الحياة اليومية للمجتمعات، وتفاعلات هذه الحياة مع عالم السياسة بما فيه من تعقيدات نظامية وأدوات قمعية، ومع عالم المجتمع والثقافة بما فيه من تناقضات وتحولات.

ويركز الكتاب على موضوع واحد فحسب من الحياة اليومية للأفراد العاديين، ألا وهو صور النضال من أجل العيش، ومن أجل التكيف مع معطيات البيئة الحضرية المعقدة، ومع صور الاستبداد السياسي والهيمنة الاجتماعية والثقافية. ولقد استخدم الكاتب مفهوم اللاحركة non-movement لكى يجمع خيوط صور النضال وتنوعاته كلها، ولكى يقدمها في صياغة علمية رصينة.

ويشير مفهوم اللاحركة إلى كل صور النضال اليومى التى تتم بــشكل فردى، ولكنها تتحول إلى سلوك جمعى، ويجمع بينها جميعا أنها تتجه إلــى استهلاك كل ما هو عام، والحضور الفيزيقى الذى يخلق صراعًا بين الأفراد

وبين الدولة. وتأخذ هذه الصور من النضال أشكالا عديدة تبدأ من صور احتلال الشوارع الجانبية والأرصفة والميادين من قبل الباعة الجائلين، وانتهاء بصور نزال المرأة من أجل الحصول على حقوقها كاملة، مرورًا بسلوكيات الشباب التى تتحدى الأطر الثقافية القائمة.

ويؤدى بنا التحليل الخصب الذى يقدمه الكتاب لنضالات النساس فى حياتهم اليومية – الشباب والمرأة والباعة والطلاب وحتى المتظاهرين فى الميادين العامة – إلى رسم صورة للمجتمع لا يقتصر فيها الحديث على التفاعلات العادية للناس، وإنما يتطرق إلى قضايا عامة مثل دور الدولة، والتكوينات الطبقية، والتحولات التى تطرأ على الممارسات الحياتية والبنية الاجتماعية بشكل عام، إنها صورة تجعلنا ندرك الرسالة الأساسية في هذا العمل المهم؛ وهي أن المهمشين والضعفاء يصنعون سياستهم الخاصة، وأنهم فاعلون ناشطون في الحياة، وأن ما يبدو على أنه عادى في الحياة اليومية يحمل في طياته راقات من النضال من أجل العيش اليومي.

ولقد عملت في ترجمة الكتاب لمدة عام أو يزيد، مكثت عليه صفحة صفحة وجملة جملة، في محاولة لأن تخرج الترجمة في أبهى صورة. ولقد شجعني على ذلك عوامل كثيرة منها تذوق أفكار الكاتب والتعاطف معها، وعلاقة الصداقة مع مؤلف الكتاب، وتشجيع زملائي وأحبائي. ولقد كان لعلاقتي مع المؤلف فائدة أخرى، حيث طلبنا منه أن يكتب مقدمة للترجمة العربية، فآثر أن يضيف إلى الطبعة التي ترجمناها فصلا عن الثورات العربية التي كان قد استشرف مقدماتها في الكتاب ذاته، وأرسل لنا الفهرس

المعدل للطبعة الجديدة بحيث تنضد النسخة العربية في ضوئه، وقد كان النقاش مع المؤلف مفيدًا في إخراج الترجمة على هذا النصو الذي أود أن يحظى برضا القراء والزملاء الأعزاء.

أحمد زايد القاهرة في ۲۰۱۳/۱/۲٤



# إهداء المؤلف

إلى: إريك هوبسباوم

المؤرخ الذي لا يشق له غبار

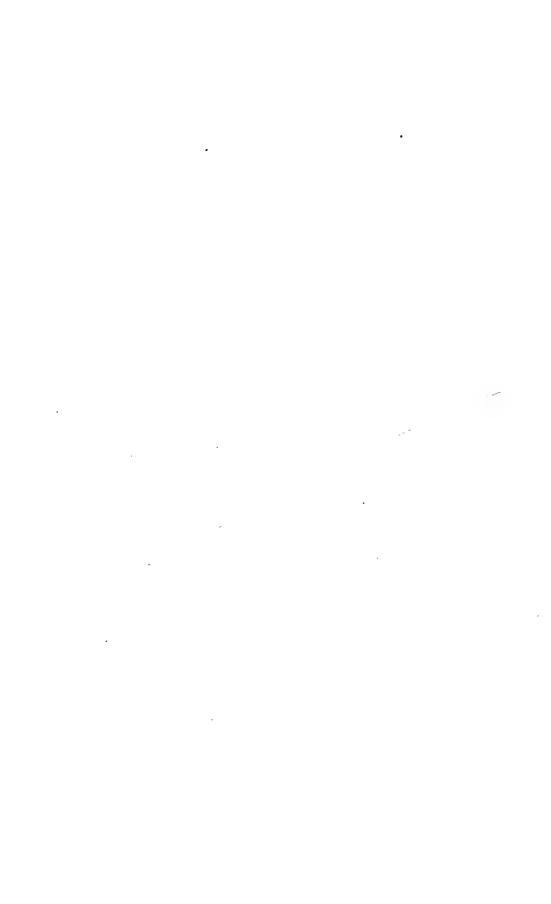

#### تصديس

تتعلق المقالات التي جمعت في هذا الكتاب بالفعل والتغير في مجتمعات الشرق الأوسط الإسلامية، تلك المجتمعات التي يحتل فيها الدين موقع الصدارة. وبشكل أكثر تحديدًا فإنها تركز على تشكل عملية التحول السياسي الاجتماعي الذي يظهر بناءً على قوى اجتماعية داخليـة، أي مـن خلال الأفراد والجماعات. إنني أركز هنا على الطرائق المتنوعة التي يحاول بها الناس العاديون، أولئك الذين يعيشون على الهامش؛ ففراء الحضر، والمرأة المسلمة، والشباب المتعولم وجماعات أخرى من جماهير الحضر، يحاولون بها أن يؤثروا على مسارات التغير في مجتمعاتهم، وذلك عبر رفضهم الخروج من الحلبة السياسية والاجتماعية التي تسيطر عليها الدول التسلطيه والسلطة الأخلاقية والاقتصاديات الليبرالية الجديدة، باحثين عن فضاءات جديدة يستطيعون من خلالها أن يجعلوا صوت رفضهم يُسمع، ويؤكدوا من خلالها حضورهم في عمليات السعى نحو تحسين أحوالهم المعيشية. أما الطرائق التي يغير بها هؤلاء الأفراد العاديون مجتمعاتهم فإنها لا تدخل في نطاق الاحتجاجات الجماهيرية أو التورات، هذا على الرغم من أن هذه الاحتجاجات وتلك الثورات تمثل جانبًا من جوانب الحراك الـشعبى؛ على العكس من ذلك فإن الناس هنا يلجؤون إلى ما أطلق عليه اللاحركات

Nonmovments – وهو مفهوم يشير إلى المساعى الجمعية لملايين الفاعلين الذين لا تربط بينهم روابط جمعية، والتى تظهر فى الميادين العامة والشوارع الخلفية والمحاكم والمجتمعات المحلية. وفى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب هو كتاب حول ما أسميه "فن الحصور" Art of Presence، أو قصصة الفعل الاجتماعي تحت وطأة الكوابح الاجتماعية. وتشكل المقالات التى تكون هذا الكتاب جوهر تأملاتي خلال العقد الماضى حول الحركات واللاحركات الاجتماعية التى نظرنا إليها من خلال الخصوصية التاريخية للشرق الأوسط الإسلامي. وهى مقالات تحاول فى الوقت نفسه أن تتشابك بنائيا ونقديًا مع النظرية الاجتماعية السائدة. وإذ أفعل ذلك فإنني لا أحاول فقط أن أقدم معرفة إمبيريقية دقيقة حول التغير الاجتماعي فى هذه المنطقة المعقدة، بل أحاول فى الوقت نفسه أن أشتبك وأساهم فى النظرية الاجتماعية على نصو عام. وأتمنى أن يقدم هذا الكتاب إسهامًا من منظور شرق أوسطى – وإن كان إسهامًا متواضعًا – فى المناقشات العلمية حول الحركات الاجتماعية.

## اعتراف بالفضل

استغرق هذا المجلد عقدًا من البحث والتأمل، لذا فإنه قد أنجر عبر الدعم والمساعدة، سواء من الناحية الفكرية أو العملية، الذي قدمه أفراد كثيرون - باحثون وطلاب وزملاء - في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوربا. ومن المقدر أنه من الصعب أن أشير إليهم جميعًا لكى أعبر عن امتناني العميق. ولكني أود أن أسجل عرفاني العميق لجميعهم على حد سواء. إن أغلب البحوث التي تضمنها هذا المجلد قد أنجزت أثناء عملي مديرًا أكاديميا للمعهد الدولي لدر اسات الإسلام في العالم الحديث (ISIM) ومقره هولندا، وهو مشروع بحثى متميز يجمع بين الدرس العلمي الدقيق والتفاعل الاجتماعي البناء. وأنا أدين بالفضل لكل زملائي في هذا المعهد، خاصة الهيئة البحثية، وكل الزملاء من أنحاء العالم الذي أثروا المعهد بحماسهم وخبر اتهم القيمة والمتعددة، ولقد تطورت بعض الأفكار التي يحتويها هذا الكتاب من خلال إسهامات قصيرة في مجلـة المعهـد ISIM (Review وتطور بعضها الآخر من خلال إعدادي لمحاضرات عدة ألقيتها في أماكن متفرقة من العالم عبر هذه السنوات. وأنا أدين بالفصل للأفراد والمؤسسات الذين رحبوا بالتعاون. وكما هو العهد بي دائمًا فإن ديني الأكبر يكون لأسرتي، لندا، وشيفا، وتارا فبغير حبهم ودعمهم لم يكن لكل هذه الجهود أن تظهر على النحو الذي ظهرت به.

|   |  | • |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| · |  |   |   |  |
| * |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

## الفصل الأول

#### مقدمة

### فسن الحضور

ليس هناك قصور في وجهات النظر، العالمية والمحلية، التي تقول بأن منطقة الشرق الأوسط قد سقطت في حالة من عدم الاستقرار. فنحن نقرأ أن دخل الفرد في العالم العربي من أقل الدخول في العالم، على الرغم من إنتاج النفط المذهل. ومع انخفاض الإنتاجية، وضعف البحث العلمي، ونقص معدلات الالتحاق بالتعليم، وارتفاع نسبة الأمية، وتردى الأحوال الصحية مقارنة بالدول الأخرى، فإن الدول العربية تبدو وكأنها "أكثر شراء وأقل تتمية "(١). كما أن الدول المحرومة من التنمية الاجتماعية في المنطقة تعانى أيضا من الحوكمة السينية من التنمية الاجتماعية ولى المنطقة مسن أيضا من الحوكمة السينية معانير والمغرب إلى شياخات دول الخليج (التي تتقظ بعلاقات مودة مع الغرب) تستمر هذه الحدول في إحباط مطالب الديمقر اطية وحكم القانون ومنع الحركات المعارضة (الدينية أساسيا) التي نتبني هي الأخرى معايير حصرية ولا ديمقراطية وعنيفة. وليس بمستغرب أن تتسبب الظروف المعاصرة في المنطقة في قدر من الخوف في الغرب حول حالة عدم الاستقرار في العالم التي من الممكن أن يسببها هذا الوضع حول حالة عدم الاستقرار في العالم التي من الممكن أن يسببها هذا الوضع

ومع ذلك فإن المنطقة تشهد الآن صبحة تغيير لم تشهدها من قبل قط. فتمة فكرة تقول "بأن العالم كله تغير ما عدا الشرق الأوسط"، وهي فكرة حظيت باهتمام متجدد الآن، حيث تحاول المؤسسات الدولية والإقليمية أن تعبر عن توقعات مختلفة حول كيفية حدوث التغير في المنطقة. وهناك بعض الدو ائر التي تأمل في حدوث تغير ثوري عبر هبات جماهيرية لتحويل الأبنية غير المتعادلة للقوة والدخول إلى آفاق للديمقر اطية والتنمية. فإذا كانت الثورة الإيرانية قد نجحت في أقل من عامين أن تطيح بملكية مستقرة، فلماذا لا تتشكل حركات مشابهة في المنطقة هذه الأيام؟ وذلك موقف يصعب قبوله. حقيقة أن الثور ات لا يمكن التخطيط لها<sup>(٢)</sup>. فعلى الرغم من أن الشوريين ينخرطون بالفعل في مؤامرات وتجهيزات، فإن الثورات لا تنتج بالسضرورة عن مخططات جاهزة، إذ إن لها منطقها المحرك، وهي تخضع لخليط معقد من العوامل البنائية والعالمية والسيكولوجية وحتى عوامل الصدفة. فننحن غالبًا ما نحلل الثورات بطريقة استرجاعية، ولا ننخرط في تحليل ثور ات متوقعة أو مرغوبة لأن الثورات لا يمكن التنبؤ بها(١). ومن ناحية أخرى فإن معظم الناس لا ير غبون في الانخراط في الحركات الثورية العنيفة. فهم غالبًا ما يعبرون عن شكوكهم من الانخراط في الثورات التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، فهم يفضلون أن يكونوا "أحرارًا"، يودون لو قام الآخرون بالثورة نيابة عنهم. وفضلا عن ذلك، فهل الثورات أمر مرغوب فيه؟ إن اللذين خبروا الثورات غالبًا ما يربطون بين الثورات العنيفة بتوقف الحياة فجاءة، والتدمير، وعدم اليقين. وأولا وقبل كل شيء فإنه لا يوجد ما يصمن أن تتمخض الثورة عن نظام اجتماعي عادل. وأخيرًا فحتى لو افترضنا أن الثورات أمر مرغوب فيه وأنها يمكن أن تقوم على التخطيط، فما الذى يجب أن يفعله الناس الذين يعيشون تحت الحكم التسلطى؟

ومع أخذ كل هذه المحاذير في اعتبارنا، فإن ثمة وجهة نظر بديلة تقول بأنه بدلاً من انتظار ثورة غير يقينية، فإن التغير يمكن أن يحدث عبر الإزام الدول بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية لها صدفة الاستدامة. وتتطلب هذه الاستراتيجية لتغيير الأوضاع دون عنف، تتطلب قوى اجتماعية ذات بأس – أعنى حركات اجتماعية (العمال، والفقراء، والمرأة، والسبباب، والحركات الديمقراطية الأوسع) أو أحزاب سياسية حقيقية – يمكن أن تتحدى السلطات السياسية وإيجاد قاعدة عريضة لمطالبها. وينخرط عدد كبير من النشطاء والمنظمات غير الحكومية في الشرق الأوسط في حركات مستمرة لتغيير الظروف المعاصرة. ولكن على الرغم من أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى بلورة إستراتيجية داخلية أصيلة لأحداث التغير، فإن الحركات المؤثرة تحتاج إلى فرص سياسية لكي تتمو وتعمل. فكيف تستمر الحركات الاجتماعية والسياسية في الوجود في الوقت الذي تكشف فيه النظم التسلطية عن قدر كبير من اللاتسامح تجاه النشاط السياسي المنظم، وحيث يكون قهر المجتمع المدنى أحد السمات الأساسية لمعظم الدول في الشرق الأوسط؟

ولهذا، فلا يجب أن نندهش إذا رأينا أن قطاعات كبيرة من السكان لديهم القناعة - تحت وطأة الإحباط من جراء الانغلاق السياسي - بأنه على الرغم من أن الناس في مجتمعات الشرق الأوسط تعانى من الوضع الراهن، فإنهم يعيشون مقهورين ومفككين وسلبيين. وإذا ما ظهر شكل من النشاط

السياسي فإنه لا يتخذ إلا مظهر الاحتجاجات الموسمية، المليئة بالغضب، التي يقود معظمها إسلاميون يرفعون لافتة النصال صد الغرب وإسرائيل أكثر مما يرفعونها ضد الدول القمعية من أجل الالتزام بالديمقراطية. ويذهب هذا الرأى إلى أبعد من ذلك بالقول بأنه مادام لا يوجد فاعل قوى يتحدى الوضع القائم، فإن التغير يجب أن يأتي من الخارج من خلال الضغط السياسي والاقتصادي والعسكرى. وحتى تقرير التنمية الإنسانية العربية، وهو كما يقال أكثر وسائط التعبير عن التغير في مجتمعات الشرق الأوسط العربية، فإنه يبحث عن "حل واقعى" عبر "مشروع يسانده الغرب للإصلاح التدريجي المعتدل يهدف إلى إحداث عملية تحرير (أ)". وأكثر من ذلك فإن الاعتقاد بأن السشرق الأوسط يظل "غير قابل للتغير" كان له صدى أكبر خارج المنطقة، خاصة في الغرب يظل "غير قابل للتغير" كان له صدى أكبر خارج المنطقة، خاصة في الغرب ودوائر صناعة السياسات، ووسائل الاتصال الجماهيري الموثرة، ودوائسر للنفكير. والحق أن هناك نظرة تقوم على مبدأ "الاستثناء "هي التي تطغي على على بناء "صناعة التطوير الديمقراطي" في الغرب وهي تدفع إلى التحسريض على إحداث التغير من خلال قوى خارجية، وهو تحريض لا يستبعد استخدام القوة المسلحة (٥).

إن فكرة وجود شرق أوسط له ظروف استثنائية ليست فكرة جديدة. فالمحقق أن التغير في مجتمعات الشرق الأوسط قد تمت مقاربته لفترات طويلة عبر النظرة الاستشراقية الغربية، والتي يرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر، إن لم يكن أسبق من ذلك<sup>(7)</sup>. ولقد مال التيار الرئيسي في النزعة الاستشراقية إلى وصف الجزء المسلم من الشرق الأوسط على أنه

يميل إلى الحكم الأحادى، وهو فى جوهره ساكن أو آسن، ومن ثم فإنه يشكل "كيانا خاصاً". وبالتركيز على فكرة ضيقة (استاتيكية) للثقافة – وهى فكرة تعمم على الإسلام – يتم تصوير مجتمعات الشرق الأوسط فى ضوء فكرة الصيرورة التاريخية (الديمومة) وليس فى ضوء فكرة التغير، ومن وجهة النظر هذه فإن التغير، على الرغم من أنه غير شائع، فإنه من الممكن أن يظهر، عبر النخب الفردية ورجال الجيش أو الحروب والقوى الخارجية. ويمثل مذهب إدارة جورج بوش حول "تغيير النظم السياسية"، كما يتمثل على سبيل المثال بغزو العراق والميل إلى شن حرب ضد إيران، يمثل هذا المذهب كيف يمكن أن يتحقق التغير فى المنطقة، وبالتالى فإن المصادر الداخلية للتحول السياسية قد أهملت جميعًا إلى حد كبير.

ولكن الشرق الأوسط كان في الحقيقة مسرحًا لسلسلة من الانتفاضات والثورات، والحركات الاجتماعية (مثل الحركة الإسلامية) التي سرت في المنطقة الأمة بأسرها كما شهد خطوات واسعة نحو التغير. ولقد ظهرت في المنطقة بجانب هذه التغييرات بعض الصور المتميزة وغير التقليدية من الفعل والنشاط السياسي، وهي أنشطة لم تحظ بانتباه كبير، وذلك بسبب أنها لا تتلاءم مع المقولات النظرية والخيالات التصورية السائدة. وسوف أحاول في هذا الكتاب أن ألقى الضوء على هذه الصور والتي أطلق عليها "اللاحركات اجتماعية"، وآمل في الوقت نفسه أن أثير عددًا من الأسئلة النظرية والمنهجية فيما يتصل بالنظر إلى الأفكار المتعلقة بالفعل وتغير الحال في الحشرق فيما يتصل بالنظر إلى الأفكار المتعلقة بالفعل وتغير الحال في الحشرق

الأوسط. لقد وقع كثير من المراقبين أسرى للنظرة التي تقوم على فكرة الاستثناء، ومن ثم فهم يميلون إلى استبعاد در اسة الشرق الأوسط من منظم بالله علم الاجتماع الأكثر انتشارا، وعلى سبيل المثال، فإن كثيرا من النظر الك حول النزعة الإسلامية عالجتها في ضوء فكرة الإحياء الديني أو بوصفه والعيرا عن الانتماءات (الولاءات) الفطرية، أو الأفعال الجمعية غير العقلانيات أو أنها ظاهرة ذات خصوصية معينة، أي ظاهرة لا يمكن تحليلها بواسطة النظويات الاجتماعية السائدة في علم الاجتماع. فالحقيقة أن النزعة الإسلامية ففرتم المقرناؤها إلى حد كبير من نمط البحث الذي طوره منظرو الحركة الاجتماع في الغرب حتى وقت قريب، عندما حاول عدد قليل من الباحثين دراسة الحركة العباسية الإسلامية في إطار" نظرية الحركة الاجتماعية "(٧). ولقد كان ذلك تطور المرحبًا به. ومع ذلك فإن هؤ لاء الباحثين يميلون إلى الاستعارة من نظرية الحركة المجتماعية أكثر مما يساهمون به في هذه النظرية بالنقد والإضافة. ولذلك فسر في الله السؤال قائمًا حول ما إذا كانت نظرية الحركة الاجتماعية السائدة الآن قادر ترطي أن تفسر التعقيدات المرتبطة بالحركات الاجتماعية الدينية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، خاصة عندما ترتبط التوجهات في هذه النظرية بجذور (تاريكية محددة ترتبط بالمجتمعات الغربية المفتوحة سياسيًا والمتباينة اجتماعيا، ويهت تتطور الحركات الاجتماعية في الغالب إلى كيانات متجانسة ومنكم احتمالات قد لا توجد في العالم غير الغربي، فقد كان تشارلز تيلكي C.Tilly محقًا عندما نبهنا إلى أن نأخذ في اعتبارنا الخصوصية التاريخية للحركات الاجتماعية - مثل صور الفعل السياسي التي ظهرت في شرق أوربا وفي

أمريكا الشمالية بعد عام ١٧٥٠. فقى هذه الخبرة التاريخية اتسمت ما سميت بالحركة الاجتماعية بثلاثة عناصر: مطلب محدد ومنظم يتجه نحو السلطات القائمة؛ مجموعة من الأفعال السياسية تشتمل على تكوين الروابط واللقاءات العامة والتصريحات الإعلامية والمسيرات في الشوارع؛ وأخيرًا "التمشيلات العامة المتعلقة بجدارة القضية مثل وحدة الحركة وأعدداد المنصمين لها ومستوى الالتزام بها"(^). وإذا ما أخذت هذه العناصر منفصلة فإنها لا تشكل حركات اجتماعية ولكن تصبح أفعالاً سياسية ذات طابع آخر، وإذا ما أخدنا في اعتبارنا أن نظريات الحركات الاجتماعية السائدة الآن تستمد مادتها مسن الخبرة الغربية، فإن لنا أن نتساءل عم إذا كان يمكن أن تساعدنا على فهم عملية بناء التضامن أو التجمعات العامة التي تتشكل عبر ممارسات متفرقة، وأن تظهر بالتوازي، ويقوم بها فاعلون لا تربط بينهم علاقة جمعية في المجتمعات غير الغربية التي تتسم بالانغلاق السياسي ومحدودية التكنولوجيا؟(١)

وفى مقابل هذا الميل نحو النظرية الاستثنائية يظهر لدينا باحثون محليون فى الشرق الأوسط يميلون نحو تطبيق نماذج ومفاهيم تقليدية على الواقع الاجتماعي لمجتمعاتهم دون أن يعترفوا بأن هذه النماذج لها سياقات تاريخية مختلفة، ومن ثم فإنها لا تقدم لنا سوى مساعدة قليلة لشرح النسيج والديناميات المعقدة للتغير والمقاومة فى هذا الجزء من العالم، وعلى سبيل المثال فلنأخذ الأحياء المكتظة بالسكان فى ضوء المداخل النظرية التقليدية لعلم الاجتماع الحضرى، فإن هذه المجتمعات غير الرسمية فى منطقة الشرق

الأوسط (والتي يطلق عليها العشوائيات) تؤخذ على أنها تربة خصبة للعنف والجريمة والاغتصاب والتطرف وبالتالي تربه خصية لنمو الاسلام الراديكالي. ولا يوجد سوى القليل في هذه السرديات التي تنظر إلى هذه المجتمعات على أنها بؤرة مهمة للنضال من أجل المواطنة (الحضرية) وللتحول في النطاق الحضري. ولم يول إلا اهتماما ضئيلاً لمعرفة كيف بعمل المحرمون في الحضر، عبر نضالاتهم اليومية الهادئة، والتي لا ترتبط بمطالب، ليشكلوا حياة جديدة ومجتمعات محلية جديدة لأنفسهم كما يؤسسوا صورًا جديدة للواقع الحضرى على الأرض في مدن الـشرق الأوسـط. أن الطريقة البحثية السائدة تهمل الحقيقة التي مؤداها أن هو لاء السكان الحضريين المهمشين يعيدون تعريف المعنى المتعلق بالإدارة الحضرية وهم يساهمون بشكل تلقائي في تحديد مصيرها؛ وهم يفعلون ذلك ليس من خال القنوات الرسمية المؤسسية التي يستبعدون منها، ولكن عبر أفعال مباشرة في المناطق نفسها التي يستبعدون فيها. ولنقدم مثالا مختلفًا. فقد نظر المحلاون الإيرانيون في أوائل عام ٢٠٠٠ نظرة غير نقدية للحركة السسياسية للمراة المسلمة من خلال نظرية الحركة الاجتماعية - التي تطورت بالأساس في الولايات المتحدة - وانتهوا إلى القول بأنه لا يوجد شيء اسمه حركة المرأة في إيران - وذلك بسبب أن بعض ملامح أنشطة المرأة الإيرانية لا تتسشابه مع النموذج الأساسي الذي انطلقوا منه. ربما تكون هذه الروح هي التي دفعت أوليفر روى O. Roy إلى أن يحذر ضد هذا النوع من المقارنة الذي يأخذ "عنصرًا واحدًا من عناصر المقارنة معيارًا" بينما لا يتعرف على "التشكل الأصلى للواقع"(١٠٠). ومن هنا فإن مدخلاً مثمرًا في هذا الصدد يتطلب تجديدًا تحليلاً لا يرفض فقط كلا من النزعة الاستثنائية والمفهومات العلمية الاجتماعية التقليدية في دراسة الشرق الأوسط، ولكنه يفكر أيضًا ويقدم منظورات طازجة للملاحظة، وقاموسًا جديدًا في الحديث وأدوات تحليلية جديدة نفهم بها الواقع الإقليمي المعين. وفي هذا الإطار أحاول هنا أن أبحث الممارسات السياسية واللاحركات الاجتماعية باعتبارها وسائل لإنتاج تغير ذي معنى في منطقة الشرق الأوسط.

### الممارسة السياسية الجدالية (\*) والتغير الاجتماعي

لقد حدثت تحولات سياسية واجتماعية ملحوظة في المنطقة وكانت جميعها ناتجة عن مساع جدالية منظمة اتخذت أشكالاً متعددة بدءًا من أفعال الاحتجاج الحادة إلى الحركات الاجتماعية المستمرة إلى صور الحراك الثورى الكبير؛ فالثورة الدستورية التي حدثت في عامي ١٩٠٥، و١٩٠٦، و١٩٠٦ والتي وضعت حدًا للنزعة الاستبدادية التي كان يتزعمها كاجار والتي وبداية الحقبة الدستورية في إيران. والثورة المصرية في عام ١٩٥٧، والتي قادها الضباط الأحرار، والثورة العراقية في عام ١٩٥٨ واللتان أديتا إلى قادها المباط الأحرار، والثورة العراقية في عام ١٩٥٨ واللتان أديتا إلى الإطاحة بملكيتين ذواتا تاريخ طويل جنبًا إلى جنب مع الحكم الاستعماري البريطاني، وقد نادت كلتا الثورتين بالنظام الجمهوري وبناء الاقتصاد الاشتراكي. والجزائريون الذين استطاعوا عبر انتفاضة سياسية واجتماعية كبرى أن يطيحوا بالحكم الفرنسي في عام ١٩٦٢ وأقاموا نظامًا جمهوريًا.

<sup>(\*)</sup> أثرت ترجمة كلمة Contantious بالجدالية، لكى أميز بينها وبين كلمــة الاحتجــاج (\*) الذي يعد جزءًا من الممارسة الجدالية العامة. (المترجم)

والثورة الإسلامية في عام ١٩٧٩ والتي وضعت ملايين من الإيرانيين في إطار حركة أطاحت بالملكية والدخول في مرحلة جديدة ليس فقط في إيران ولكن في أمم كثيرة في العالم الإسلامي. وقبل ذلك بحو الي خمس وعشرين سنة حين قاد رئيس الوزراء محمود مصدق حركة قومية وعلمانية لإقامة الدستور، حتى تم الإطاحة به من خلل انقلاب هندسته وكالة المخابرات الأمريكية والمخابرات السرية البريطانية عام ١٩٥٣ التي أعادت تثبيت ديكتاتورية الشاه الإيراني. وفي السودان حيث شهد عام ١٩٨٥ انتفاضة قام بها تحالف من الطلاب والعمال والنقابات المهنية (وهو ما سمى بالتحالف القومي من أجل الخلاص الوطني) وقد أجبرت هذه الانتفاضية الرئيس جعفر نميري ونظامه التسلطي الشعبوي (الذي نتج في الأصل عن انقلاب عسكري) أجبرته على تسليم الحكم لحكومة انتقالية وطنية مهدت الطريق نحو حكم ديمقر اطي و انتخابات حرة. ولقد كانبت الانتفاضية الفلسطينية الأولى (١٩٨٧-١٩٩٣) واحدة من أهم الحركات الـشعبية فـي الشرق الأوسط في القرن الماضي. ولقد بدأت هذه الانتفاضة على أثر حادثة مأساوية تسبب فيها سائق شاحنة إسرائيلي وشارك فيها كل السكان الفلسطينيين تقريبًا، ممن عاشوا تحت وطأة الاحتلال، ولقد لجأ هؤلاء إلى أساليب غير عنيفة في مقاومة الاحتلال مثل العصيان المدنى والإضرابات والاعتصام ورفض دفع الضرائب ومقاطعة السلع. ولقد قاد هذه الانتفاضة قادة من الداخل (في مقابل القادة الخارجين) واعتمدت الحركة على اللجان الشعبية (التي تشكلت من نساء وأطباء تطوعوا للعمل) للمحافظة على نفسها، وقدمت نموذجا على مؤسسة جنينية لمستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة (١١).

وقد شاهدنا أخبرًا ما سمى بثورة الأرز، وهي حركة شعبية ضمت مليون و نصف تقريبًا من اللبنانيين جاءو ا من كل فجاج الحياة باحثين عن معنى للسيادة والديمقر اطية، ونهاية للوساطة الخارجية والتي انتهت بانسحاب القوات السورية من لبنان عام ٢٠٠٥. ولقد جسدت هذه الحركة نموذجًا للحراك السلمي من أسفل الذي يمكن أن يحدث تغيرًا حاسمًا في المنطقة. ولقد حدث في الوقت نفسه تقريبًا أن بزغت حركة ديمقر اطيه وليدة في مصر، شكلت حركة كفاية موقع القلب منها، استطاعت أن تحرك الآلاف من المهنيين من الطبقة الوسطى، من الطلاب والمدرسين، ومن القضاة والصحفيين الذين دعوا لإطلاق السجناء السياسيين وإنهاء قانون الطوارئ، والتعذيب، وفترة حكم الرئيس مبارك، واختارت هذه الحركة، في مدخل مبتكر، العمل مع القوى الجماهيرية وليس العمل مع أحزاب المعارضة التقليدية، ناقلة حملتها إلى الشوارع بدلاً من وسائل الإعلام ومقار الأحزاب، مع التركيز على القضايا المحلية بدلا من المطالب العالمية. ولقد استقطبت حركة كفاية، كحركة بعد قومية وبعد إيديولوجية، استقطبت النـشطاء مـن توجهات ايديو لوجية متعددة وجماعات مختلفة اجتماعية ودينية وجندرية. ولقد حاول هذا الحراك الجديد الذي ظهر بعد سنوات من الهيمنة الإسلاموية والنزعة القومية والحكم التسلطي ليكسر التابوه المتعلق بمسيرات المشوارع غير القانونية وليحدد معالم سياسية (ديمقر اطية) غير طائفية وعلمانية في مصر. ولقد حصل هذا الحراك على دعم عالمي وأجبر الحكومة المصرية على تعديل الدستور لتسمح بانتخابات رئاسية تنافسية. وفي الوقت نفسه فقد عبأت الحركة الخضراء غير العنيفة في إيران ملايين الإيرانيين ضد

الحكومة المتشددة لأحمد نجاد (التي اتهمت بالتزوير في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٩) مطالبة بإصلاح ديمقر اطي.

لقد ظهرت حركات مثل حركة الموجة الخصراء، وحركة كفاية، وثورة الأرز، ظهرت جميعها كرد فعل على انتشار التوجهات الإسلامية في مجتمعات الشرق الأوسط الإسلامية، وهي تعد بدائل لها، في تلك التوجهات التي نمت على أنقاض انهيار الاشتراكية العربية العلمانية - وهي خليط من النزعة العروبية والاشتراكية (غير الماركسية)، والتي كان لها تأثير كبير على الأفكار السياسية وميادين التطور الاجتماعي في الخمسينيات والستينيات ولكنها تقلصت بعد هزيمة العرب في حرب الأيام السنة مع إسرائيل. ولقد شكلت الحركات الإسلامية أكبر تحد للنظم التسلطية العلمانية في المنطقة، على الرغم من أن رؤيتها للنظام السياسي ظلت إلى حد كبير رؤية تسلطية وحصرية. لقد عبرت هذه الحركات عن صوت الشرائح العُليا من الطبقة الوسطى - والتي ظهرت بناءً على تطبيق برامج الاشتراكية العربية - وهي شريحة راودها شعور في ثمانينيات القرن العشرين بالتهميش من قبل العمليات السياسية والاقتصادية في مجتمعاتها، التي لم تسر في المسشروع الاشتراكي الآمل وكذلك في الحداثة البازغة المؤسسة على الليبرالية الجديدة، لم ترفي كليهما ملاذا، ومن ثم فقد نجأت إلى الحلم بالعدالة والحلم بالقوة في الممارسات السياسية المرتبطة بالدين. إن تأثير النزعة الإسلاموية فسي مجتمعات الشرق الأوسط قد امتد خارج هذه المجتمعات: من خلال صناعة شبكات غير قومية، تركت تأثيرًا على السياسة العالمية بشكل واسع النطاق.

أما فشل النزعة الإسلاموية في تأسيس نظام ديمقراطي شامل فقد أدى إلى ظهور حركات وليدة هي الحركات التي أُطلق عليها الحركات "ما بعد الإسلاموية" التي تحاول أن تعدل هذا الاتجاه في مشروع سياسي يجمع بين الإيمان والحرية، أي دولة ديمقراطية ومجتمع ديني. إن هذا الاتجاه يريد أن يزاوج بين الإسلام والاختيار الفردي والحريات، وما بين الديمقراطية والحداثة فيما أطلق عليه البعض "الحداثة البديلة". ولقد وجدت هذه النزعة ما بعد الإسلاموية، بعد أن ظهرت لأول مرة في إيران في أو اخر التسمعينيات (وعبر عنها إصلاحات محمد خاتمي ١٩٩٧ – ٢٠٠٤)، وجدت تعبيرًا لها على حزب الوسط في مصر، وحزب السياسية في العالم الإسلامي واشتمل ذلك على حزب الوسط في مصر، وحزب الله في لبنان، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. ومحن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النمو بديلا للحركات الإسلامية غير الديمقراطية.

وتساوق مع ظهور المد ما بعد الإسلاموى أن استمر الإسلام فى العمل كأيديولوجية محركة وإطار للحركة الاجتماعية. ولكن، وكما يوضح هذا الكتاب، فإن الإسلام ليس فقط فاعلاً فى الجدل السياسى، ولكنه موضوع له فى ذات الوقت، وبعبارة أخرى فبينما استمر المناضلون الدينيون فى استخدام الإسلام كإطار أيديولوجى لتحقيق نظام اجتماعى سياسى وأخلاقى حصرى، حاول البعض الآخر مثل المسلمين من ذوى النزعات العلمانية، والناشطين فى مجال حقوق الإنسان، وخاصة المرأة من الطبقة الوسطى حاولوا أن يدافعوا عن قراءة للإسلام تؤكد على الأبوية وتدلل على الخضوع. والمحقق أن تاريخ نضال المرأة فى الشرق الأوسط ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرب ضد

القراءات المحافظة للإسلام. فخلال القرن العسشرين تحركت نسساء من قطاعات عديدة من الشرق الأوسط ضد السلطات السياسية والأخلاقية المحافظة، مدافعة عن المساواة الجندرية في الزواج والأسرة والاقتصاد، ومؤكدة على دور هن الاجتماعي وقدرتهن على العمل كفاعلات في المجال العام (١٢). فبينما ركزت الصور المبكرة للحركة النسائية، في أو اخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، على الأعمال الخيرية، فإن فترة الأربعينيات قد شهدت نساء يشتركن على نحو جمعى في النيضال ضيد المستعمر، وفي الاحتجاج ضد تعدد الزوجات والمطالبة بتعليم المرأة. وانتهت حملات المرأة إلى حركة ناشطة مؤسسة في روابط ازدهرت في هذا الوقت في مصر وتونس والمغرب ولبنان والسودان والعراق(١٢). وفي الوقت نفسه فإن الأحزاب والحركات القومية واليسارية حاولت أن تقوى حركة حقوق المرأة؛ هذا على الرغم من أن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الذكور والإناث قد جاءت في آخر الأولويات خاصة في مقابل الهدف العام للتحرر الوطني، ولم يحدث إلا في مرحلة ما بعد الاستعمار أن التحقت المرأة بالتعليم والحياة العامة والسياسة والاقتصاد، وأن بدأت منظمات المر أة تلتفت إلى الحقوق "الجندرية". ومع ذلك فإن تيار الإسلاموية المحافظ والتيارات السلفية بداية من الثمانينيات قد وضعت تحديًا جديدًا أمام الجهود لتقايل الهوة الجندرية في مجتمعات الشرق الأوسط (١٤)، ونشهد الآن وجود عدد من النساء يعشن في قلب المعركة التي تهدف إلى المحافظة على ما اكتسبته الأجيال السابقة عبر سنوات من النضال. فالرغبة في لعب دور نشط في المجتمع وفي الاقتصاد، وكذلك الرغبة في تأكيد الفردية قد ظلت الأهداف الأساسية للمرأة.

وإذ ما كانت قد استخدمت تاريخيًا الجمعيات المرتبطة بتقديم الإحسان لتأكيد دورها العام ولتأكيد مطالبها الجندرية، فإن الطبقات الوسطى المهنية في الوقت الحالى (المدرسون والمحامون والصيادلة والمهندسون والأطباء) لهم نقاباتهم الخاصة التي تدافع عن المطالب المهنية من ناحية وتنفذ العمل السياسي من ناحية أخرى، خاصة وأن سياسة الأحزاب التقليدية تعانى من تفشى الفساد وعدم الكفاءة. ومن ثم فمن الشائع أن نجد نقابات مهنية تتبنسي سياسة قومية أو إسلامية. وهي ظاهرة تتميز بشكل كامل عن النقابات العمالية - فالنقابات العمالية التقليدية تظل، على العكس من النقابات المهنية، تظل تهتم باهتمامات اقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من النزعة الاندماجية والضغوط الحكومية فإن نقابات العمال في الشرق الأوسط اهتمت على نحو واضح بالدفاع عن حقوق العمال وعقدهم الاجتماعي التقليدي. ففي الوقت الذي حققت فيه كل من الأردن ولبنان والمغرب وتركيا تأسيس نقابات مستقلة وتعددية، ظلت النقابات في الدول الأخرى في المنطقة مثل الجزائر ومصر والعراق وليبيا وسوريا، ظلت في القبضة الاندماجية. ولكن حتى هذه النقابات الاندماجية قد أستخدمت من خلال عمال القطاع العام في النصال لزيادة الأجور والأرباح وفائض العمالة. ومن الواضح أن النزعة النقابية (الأيديولوجية النقابية) لا تستغرق سوى نسبة قليلة من العمال، المنخرطين في القطاع العام والرسمي. ففي الوقت الذي تفشل النقابات العمالية في تحقيق مصالح غالبية العمال الفقراء، يلجأ العمال في الغالب إلى الإضرابات غير القانونية واحتجاجات الشوارع(١٥٠). ومن ثم فإن برنامج الإصلاح والتكيف

الهيكلى (ERSAP) قد عمل منذ الثمانينيات على التعامل مع عدد من الاحتجاجات المتعلقة بتكاليف المعيشة في كثير من المدن في المنطقة، وهي الحتجاجات لم يكن لها سوى طابع ديني باهت. وفي الواقع فإن الإضرابات التي قام بها عمال الغزل في المحلة الكبرى، في عامي ٢٠٠٢، ٢٠٠٦، وفي شهرى مارس وأبريل ٢٠٠٨، قد وضعت على أنها أكثر صور النشاط السياسي تنظيمًا في تاريخ الأمة منذ الحرب العالمية الثانية دون أن تكون متأثرة بأي أثر إسلامي (١٦).

ومن الواضح أن الفعل الجمعى الجدالى (أو الخلافى) قد لعب دورًا محوريًا فى المسارات السياسية لأمم الشرق الأوسط وتمثل هذه التجمعات صورًا من الحراك المنظم، الواعى، والمستقل نسبيًا مع وجود قيادات لها هوية وغالبًا ما تنطلق من أيديولوجيات قومية أو اشتراكية أو مسن خطاب معين. ومع ذلك فإن هذا النوع من النشاط السياسي المنظم لم يتطور فى أى مكان وفى أى زمان. فهو يتطلب فرصة سياسية – عندما تضعف السلطات السياسية وآليات الضبط نتيجة لازمة سياسية أو اقتصادية مشلاً، أو نتيجة التعرض لضغوط خارجية، أو الصراع داخل النخب السياسية. وعلى سبيل المثال فإن ثورة الأرز فى لبنان قد نتجت عن اغتيال رئيس الوزراء الحريرى، الذى وفر الفرصة السياسية والنفسية لتكوين حركة قوية ضد سوريا. ويمكن أن تظهر الفرصة أيضًا عندما تتكون حكومة – أو جناح منها—متعاطفة مع هذه الحركات (كأن تأتى حكومة من خلال الانتخابات) تقليل

من خطر القهر وتفسح الطريق للحراك الجمعي المنظم، ولقد كان هو الحال أثناء حكومة الإصلاح التي قادها الرئيس خاتمي في إيران (١٩٩٧ -٢٠٠٤). ومن ناحية أخرى، ففي الحالات العادية، فإن النظم التسلطية في المنطقة، قد أبدت قدرًا ضئيلاً من التسامح نحو الانشقاق الجمعي. فقد أكد تقرير فريدوم هاوس Freedom House في عام ٢٠٠٣ على أن خمس دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد سمحت بقدر محدود من الحقوق السياسية والحريات المدنية، أما بقية الدول وعددها اثنتا عشرة دولة فلم تسمح بأية حقوق (١١١). ففي إيران، وفي عام ٢٠٠٧ فقط، تم القبض على الألاف من النشطاء - الصحفيون والمدرسون والطلاب والنساء وأعضاء المنظمات العمالية والمدنية والثقافية - وتم تقديم بعضهم للمحاكمة وبعضهم الآخر تـم طرده من عمله (١٨). وتم إغلاق العشرات من الصحف اليومية والأسبوعية، كما تم إغلاق المئات من المنظمات غير الحكومية. كما أشار تقرير لمنظمة حقوق الإنسان العالمية إلى العنف الشرطى الذي يستخدم ضد المعارضين المسالمين المطالبين بإصلاح سياسي، وإلى القبض على المئات من أعصاء جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ دون محاكمة على الألاف من الآخرين الذين يساندون الجماعات الإسلامية المحظورة. واستمرت سوء المعاملة والحاق الأذى البدني بشكل منظم ضد المقبوض عليهم (١٩). وفي الوقت نفسه ظل حظر التعبير السياسي على نحو أسوأ في المملكة العربية السعودية وتونس. ويقدم لنا التقرير التالي إحساسًا بالقيود القاسية ضد الأفعال الجمعية و هو نقرير عن جماعة من شباب مصر الذين يتبنون حمله سلمية:

٢٣ يوليو، عام ٢٠٠٨، قام عدد من النشطاء السياسيين تحت الشمس الحارقة على شاطئ الإسكندرية بعرض صور رقمية وتتاقشوا حولها بشكل عصبى. وكان الكثيرون منهم يرتدون قمصانا بيضاء رسمت عليها صورة قيضة التضامن، كما نقش عليها من الخلف عبارة اشباب ٦ أبريل"، وانخرط القليل منهم في بناء طائرة ورقية عملاقة من سيقان البامبو، وورقة من البلاستيك طبعت على هيئة علم مصر. ولقد كان معظمهم في العشرينات من العمر وبعضهم أصغر من ذلك، وكانت بينهم فتاة مراهقة تصع على ظهرها حقيبة على هيئة دب. وقبل أن تطلق الجماعة الطائرة في الهواء، وقبل أن يأخذوا الفرصة لتوزيع ما لديهم من مطويات تنادى بالديمقر اطية، اندفع رجال الأمن نحو الرمال. وحاول رجال الأمن أن يفضوا ما اعتبروه، بالمعيار الغربي، مظاهرة صغيرة. وانفض النشطاء من الشاطئ، ولديهم شعور بالحر والإحباط، فلم يحصلوا حتى على فرصة لكي يضعوا طائرتهم في الهواء. وتجمع الأصدقاء بعضهم مع البعض الآخر وساروا نحو منطقة لوران في الإسكندرية، وهم يتغنون بأغنيات وطنية. وبمجرد أن دخلوا شارع آخر ظهرت لهم فجاءة جماعة من رجال الأمن. وكان هجومًا منظمًا انتهى بلكمات وصفعات جنونية، وكانت هناك صيحات وأنات، حيث طرح عدد من الشباب على الأرض. وتفرق الآخرون وكان عددهم نحو ثلاثين شابًا يحتمون بالمبانى فى كل الاتجاهات وبدأوا فى التواصل بينهم وبين بعضهم عبر رسائل الهاتف الجوال النصية، سألين بعضهم بعضا أين أنت؟ وماذا حدث؟ أما الباقون وجال الأمن يصيحون فيهم "أين هو [القائد] أحمد ماهر؟"(٢٠)

ففى غياب أنشطة حرة، تضطر الطبقة السياسية إما أن تخرج من المشهد السياسى بشكل مؤقت أو أن تلجأ إلى التنظيم السرى. فقد لجأت كل حركات حرب العصابات فى المنطقة، والتى ضمت حركة الفدائيين الماركسية فيما قبل الثورة الإيرانية والمقاومة الجزائرية الوطنية ضد الاستعمار الفرنسى، ومؤخرًا الجماعة الإسلامية فى مصر، وجبهة الإنقاد الإسلامى فى الجزائر، لجأت كل هذه الحركات إلى النزعة الثورية التخريبية بسبب عدم وجود فعل سياسى شرعى ومفتوح. والحقيقة المرة المرتبطة بهذا النوع من الحركات المنشقة هى أنها تنتج وتنشر ممارسات غير ديمقراطية.

فالسيطرة الكبيرة الشاملة والسرية في العمل يمنعان قيام اتصال حر ومناقشة مفتوحة داخل الحركة، الأمر الذي ينتهي إما إلى تشظى الأهداف والتوقعات الذي قد ينتهي إلى الصدام والشقاق – أو إلى ظهور ميول تسلطية وطقوس للقيادة. وأكثر من ذلك فإذا ما لجأ عدد قليل من النشطاء الثائرين إلى هذه العمليات التخريبية، فإن عددًا آخر منهم سوف يجد الملاذ في ممارسة السياسة في الشارع، معبرين عن مطالبهم في الميدان العام مع الانخراط في الحملات الميدانية أو اللجوء إلى هذا النمط الذي نطلق عليه "اللحركات اجتماعية" الذي يزاوج بين النشاط السياسي وبين ممارسة الحياة اليومية.

### سياسة الشارع وشارع السياسة

تظهر ممارسة السياسة على نحو جدالى، بالشكل الذى شرحته آنفًا، تظهر بالأساس فى المناطق الحضرية. فالواقع أن الفضاء العام الحضرى قد استمر بوصفه المسرح الرئيسى للجدل أو الحوار السياسى. فعندما يحرم الناس من القوة الانتخابية لتغيير الأشياء، فمن المحتمل أن تتجه مناطق نفوذهم النظامية (كما يفعل الطلبة أو العمال عندما يضربون عن الدراسة أو العمل) لإحداث ضغط جمعى لكى يجبروا السلطات على إحداث تغيير. ولكن بالنسبة إلى فئات حضرية أخرى (مثل المتعطلين عن العمل، وربات البيوت، و"العاملين فى القطاع غير الرسمى") والذين يفتقدون إلى هؤلاء النظامية للانقطاع عن العمل (كالدخول فى إضراب مثلاً)، بالنسبة إلى هؤلاء يصبح "الشارع" هو المجال الذى يتم فيه التعبير عن عدم الرضا. إن هذا

النوع من سياسة الشارع يكشف عن منظومة من الصراعات، وما يصاحبها من دلائل (و آثار)، بين فرد أو حشد من الناس وبين السلطات. وهي صراعات تتشكل ويتم التعبير عنها في الفضاء الفيزيقي والاجتماعي للشوارع، بدءًا من الحارات الداخلية إلى الشوارع والميادين الأوسع(٢١). وينبع الصراع هنا من الاستخدام النشط للفضاء العام بواسطة أفراد، ممن يسمح لهم، في الدول الحديثة، باستخدام هذا الفضاء بطريقة سلبية Passive -المشي، والتسكع، وقيادة السيارة - أو بطرق أخرى تفرضها الدول. وفي هذه الحالة يقلق أى استخدام نشط أو استخدام ذى غرض معين السلطات، التي ترى في نفسها السلطة الوحيدة التي تقيم النظام العام للضبط. وهكذا فان تجار التجزئة الذين يفرشون بضاعتهم في الشارع ؛ وسكان العشوائيات الذين يحتلون الحدائق العامة ويستولون على الأرض أو الشوارع الخلفية؛ والشباب الذين يحتلون فضاءات على ناصية الشارع؛ وأطفال الشوارع الذين يقيمون مجتمعات لهم في الشارع؛ وربات البيوت الفقراء الذين يوسعن من نشاطهن اليومي إلى الحوارى؛ أو المتظاهرين الذين يجوبون الشوارع، كـل هـولاء يتحدون تنظيمات الدولة ومن ثم فإنهم قد يواجهون المطاردة.

وتحتل سياسة الشارع أهمية أكثر من ذلك، خاصة في مدن الليبرالية المجديدة، أي تلك المدن التي تشكلت وفق منطق السوق فعندما يتجول المسرء في شوارع القاهرة، وطهران وداكار، وجاكرتا في منتصف يسوم عمل، يندهش من وجود أعداد كبيرة من البشر تمارس أنشطة في الشارع، وتعمل أو تتجول أو نقف أو تجلس أو تتناقش أو تقود السيارات، أو تستقل

الأتوبيسات والترام، ويمثل كل هؤلاء السكان الهامشيين في مدينة الليبرالية الجديدة، فهذا النمط من المدينة يمكن أن نطلق عليه "مدينة الداخل والخارج"، حيث يصبح عدد كبير من السكان خاضعًا لسطوة الفقر والحرمان، الأمر الذي يجبره على أن يحيا حياته في الأماكن العامة وأن يكيف نفسه على ذلك. وهنا نجد أن الفضاءات التي تقع خارج المنازل (الحواري الداخلية والحدائق العامة، والميادين والشوارع الرئيسية) تعمل بمثابة المعونات التي لا يمكن الاستغناء عنه للحياة الاقتصادية، ولإعادة الإنتاج الاجتماعي والتضامن لقطاعات عريضة من سكان الحضر، وبالتالي فإنها تعمل أرضا خصبة للتعبير عن سياسة الشارع(٢٢).

ولكن ثمة بعد آخر "لسياسة الشارع"، فهى تشكل شيئا أكبر من مجرد الصراع بين السلطات وبين الجماعات غير الرسمية أو غير المنظمة حول احتكار المكان العام، وحول النظام . فالشوارع كفضاءات للتذفق والحركة ليست فقط أماكن يُعبر الناس فيها عن معاناتهم، ولكنها أماكن يُشكل الناس فيها الهويات ويُوسعون من صور التضامن ، كما يُوسعون من دوائسر فيها الهويات ويُوسعون من طور التضامن ، كما يُوسعون من وتعمل الشوارع احتجاجهم بحيث تشمل الأفراد الغرباء والذين لا يعرفونهم، وتعمل الشوارع هنا وسيطًا يستطيع خلاله الغرباء أو العابرون أن يؤسسوا تواصل ضمنى بعضهم مع البعض الآخر عن طريق إدراك مصالحهم ومشاعرهم المشتركة، وهنا نجد تفسيرًا للطريقة التي تتحول بها تظاهرة صغيرة إلى استعراض جماهيري للتضامن، كما أننا نفهم لماذا السياسة الجدالية والثورة الكبري وحركة الاحتجاج، تجد لنفسها تعبيرًا في الشوارع الحضرية. وأحسب أن هذه

الإمكانية التى تمتلكها سياسة الشارع هى التى تدفع السلطات إلى أن تقسو فى سطوتها وفى قهرها الممتد. فبينما يمكن للدولة أن تغلق كلية (جامعة)، أو أن تمنع حزبا سياسيا من العمل، فإنها لا تستطيع أن توقف بسهولة التدفق العادى للحياة فى الشوارع إلا إذا لجأت إلى العنف، أو إلى بناء الحوائط العازلة، ونقاط التفتيش بوصفها عنصرًا استراتيجيًا للحياة اليومية.

ومن هنا فإن الفضاء الحضرى لا يعمل بمثابة مسرح مركزى لصور الجدال السياسية الاجتماعية فحسب ، ولكنه يعمل في الوقت نفسه على توفير الشروط التي تحدد ديناميات الصراع وأنماطها وطرق حلها. ولهذا فإن المدن تضع بصماتها الاجتماعية على طبيعة النضالات الاجتماعية وطبيعة الفعل الاجتماعي؛ فهي تفسح لصور من السياسة ذات طبيعة واسعة وضيقة. وعلى سبيل المثال فإن الثورات التي تظهر في صورة "هبات" أو "انتفاضات" لا تنتج فقط عن مسارات تاريخية ولكنها تتشكل أيضًا عبر جغرافيات معينة، كما أنها تتأثر بمؤثرات مكانية معينة تسهل عملها. ومن ثم فإننا عندما نسأل لماذا تحدث الثورة ومتى تحدث، فإننا يجب أن نسأل أيضًا أين تحدث ولماذا تظهر في هذا المكان الذي ظهرت فيه؛ فالمدن بوصفها مواقع لتركز التروة والقوة والامتياز تعتبر على نحو متزايد مصدرًا لصراعات مزمنة ونضالات اجتماعية، و احتجاجات جماهيرية تمامًا مثلما هي مصدر للتعاون والمشاركة، وما أميل إلى تسميته، "تجسيد النزعة الكونية في الواقع اليومي" every day cosmopolitanism – أي كمكان يختلط فيه أعضاء من جماعات إثنية وعرقية ودينية مختلفة، وتمارس حياة يومية وتخبر نوعا من الثقة تجاه

بعضهم بعضا. ومن ثم فإن الخبرات ذات النزعة الكونية في المدن يمكن أن تعمل بوصفها عاملا مكانيا مساعدًا لتحويل العنف الفئوى والصراع الفئوى والعمل على ضبطه. وأنا أحاول في هذا الكتاب أن أفحص على سبيل المثال، كيف يخبر المسلمين والأقباط المسيحيون في القاهرة ثقافة متداخلة وكيف يشتركون في الحياة، وفي التواريخ المشتركة - وهو نوع من التداخل والتعايش الاجتماعي الذي يتجاوز لغة الصدام، وهي اللغة التي تسيطر على "العلاقات بين الأديان" عبر العالم. وبجانب قدرتها على إحداث هذا الاختلاط والتداخل بين الأديان والجماعات الإثنية المختلفة، فإن المدن الحديثة - بسبب الكثافة السكانية ، ووسائل الاتصال المتقدمة، والتعليم العالى، وتكنولوجيا الاتصال - يمكن أن تسهل عملية تشكل الجماعات المنقسمة على بعضها والمتباعدة عن بعضها في ضوء خطوط دينية وعرقية. إن هذه المشاعر والهموم الجمعية، والانتماء الجمعي لا يجد مكانا ليعبر به عن نفسه أكثر من الشوارع الحضرية. وبعبارة أخرى فإن شوارع المدينة لا تعمل فقط بوصفها فضاءً فيزيقيا تتشكل فيه الصراعات وسبل التعبير عنها ، أو فضاء تتشكل فيه الجماعات المترابطة وصور التضامن، أو تتبدى فيه "سياسة الـشارع"، ولكنها تشكل فضاءات تحمل معنى رمزيا، معنى يأخذنا بعيدًا عن الجوانب الفيزيقية في الشارع ليعبر عن المشاعر الجمعية للأمة والجماعة. وهذا ما أطلق عليه الشارع السياسي، الذي يعبر عن المشاعر الجمعية والعواطف المشتركة، والآراء العامة للأفراد العاديين في تعبيراتهم وممارساتهم اليومية، والتي يتم التعبير عنها من الأماكن العامة - في سيارات الأجرة، والحافلات، والمحلات، والشوارع الجانبية والمظاهرات الجماهيرية في الشارع.

ولا تعتبر أنماط النضال التي تميز مجتمعات الشرق الأوسط أنماطا مقصورة على هذه المنطقة أو هي أنماط جديدة فيها. فهناك عمليات مشابهة تحدث في أجزاء أخرى من العالم. إن اندماج الشرق الأوسط في النظام الاقتصادي العالمي قد خلق عمليات وأبنية اجتماعية سياسية في هذه المنطقة تتشابه مع مجتمعات أخرى من مجتمعات الجنوب، ومن ثم فإن استمرار الحكم التسلطي، والموقع الاستراتيجي للمنطقة (فيما يتصل بالنفط ومـشكلة إسرائيل)، وانتشار الإسلام، كل هذا جعل ممارسة سياسة الاعتسراض في الشرق الأوسط الإسلامي خصيصة مميزة للمنطقة. ومع ذلك فإنه على الرغم من توصيف هذه المنطقة على أنها "سلبية وميتة" أو على أنها "فظة وخطيرة"، فإن "الشارع العربي" قد كشف عن حيوية وغضب خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وغزو العراق، وعلى الرغم من استمرار النظم السياسية في كبح الاحتجاج السياسي. ومع ذلك فإن جانبا كبيرًا من طاقة هذا الحراك قد استنفذت في أنشطة ذات نزعة قومية أو ذات نزعة معادية للاستعمار - وذلك على حساب النضال من أجل الديمقر اطية في الداخل. وحتى لو حدث بعض التجديدات على ممارسة سياسة الشارع في العالم العربي، فيما يتصل بالإستراتيجية والوسائل والتكوين، على الرغم من ذلك فإن سياسة الشارع لا تزال مشغولة بانبعاث النزعة القومية - الدينية. ولكن قد يكون من التبسيط أن نستنتج أن المستقبل سوف يكون للسسياسة الإسلاموية. فالحقيقة أن الإسلاموية نفسها تعانى تحولا جذريًا في استراتيجياتها ونماذجها المثالية. فبينما يستمر الإسلام يلعب دورًا رئيسيًا في الحراك السباسي، نجد أن الظروف التي أحاطت بالثورات الإسلامية ذات

الطابع الإيراني لم تعد على الدرجة نفسها من القوة. لذا فانني أفترض أن الظروف العالمية والمحلية، وأعنى بها، الميل إلى السياسات الإصلاحية والقانونية، وتحول مفهوم التقوى إلى مفهوم فردى، وتحول التيارات الثورية إلى المستوى العالمي (في أهدافها والفاعلين فيها)، أقول إن هذا الميل لا يرتبط بقيام ثورات إسلامية، ولكنه يرتبط بصور من الإصلاح بعد الإسلاموى – هو نوع من الإصلاح السياسي الداخلي الذي يتميز بخليط من الإسلاموى الديمقر اطية التي ربما يكون لها حساسيات دينية. وإذا ما وضعنا في اعتبارنا الحكم التسلطي الذي ميز كل حركات المعارضة القانونية والمنظمة، فإن اللحركات التي تتسم بالتشظي والتجمعات التي لا تستمع لبعضها بعضا يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق مثل هذا التحول.

#### اللاحركات اجتماعية

ماذا تعنى "اللحركات اجتماعية"؟ إنها تشير بشكل عام إلى الأفعال الجمعية لفاعلين غير جمعيين؛ فهم يجسدون ممارسات مشتركة لأعداد كبيرة من الناس العاديين الذين تؤدى أنشطتهم المتشابهة والمتفرقة في الوقت نفسه إلى إحداث تغير اجتماعي كبير، حتى وإن لم تكن هذه الممارسات موجهة بأيديولوجية أو بقيادات معترف بها أو بتنظيمات. إن مفهوم الحركة يتضمن أن يتوفر في اللحركات اجتماعية عناصر ملائمة ومرتبة على الطريقة التي توجد بها في الحركات الاجتماعية، ومن ثم فإن اللحركات اجتماعية تشكل كيانات متميزة (عن الحركات الاجتماعية).

ففي مجتمعات الشرق الأوسط تستغرق اللاحركات اجتماعية، حراكا لملايين المهمشين الحضريين، خاصة فقراء الحضر، والمرأة المسلمة والشباب، إن اللاحركات التي يقوم بها المحرومون من سكان الحضر والتي أصفها بعملية "الانتهاك الهادئ لكل ما هو معتاد"، احتسوت على طرائسق مختلفة وطويلة، حاول بها الفقراء النضال من أجل البقاء، ومن أجل تحسين ظروف معيشتهم عن طريق التأثير الهادئ على الطبقة المالكة والقوية، وعلى المجتمع بشكل عام. إنها تجسد الحراك طويل المدى لملايين الأفراد البائسين والمهمشين والأسر التي تجاهد من أجل تحسين أحوالها في جهد جماعي يستغرق الحياة برمتها، وهو جهد ليس فيه من القيادة والأيديولوجية والتنظيم المقنن إلا النزر اليسير. وبشكل أكثر دقة فإننى أشير هنا إلى الحركات الجماهيرية للمهاجرين الريفيين، الذين يبدأون، في عملية بحثهم نحو فرصنة أفضل في الحياة، حملة مطردة وشاقة، تتضمن الحصول على ملكية غير قانونية من الأرض والمأوى، ثم تستتبع بالحصول على المرافق الحضرية، مثل الكهرباء والمياه الجارية وخطوط التليفون وما شابه ذلك. ولضمان الحصول على عمل مأجور يقوم هؤلاء المهاجرون باحتلال السشوارع، والحوارى الجانبية والأحوزة العامة الأخرى لعرض بضائعهم، كما أنهم يزيفون ويستملكون الماركات الشعبية لتسويق بضائعهم. وتوجد فئات أخرى من الناس تعيش على تحويل الشارع العام إلى فضاءات تحقق مكاسب شخصية، أو استخدام الحوارى الجانبية مواقع للورش والصور الأخرى من التجارة. إن هذه الجماهير من الأفراد المتفرقين قد حولوا، عبر هذه الممارسات والتعديات اليومية، المدن الكبيرة في الشرق الأوسط وفي عدد

كبير من البلدان النامية، خالقين بذلك شكلا من أشكال الاقتصاد الذي يمارس في الشوارع، وتكوين مجتمعات جديدة، ومناطق لتطوير الذات في البيئة الحضرية، فهم يحفرون وجودهم النشط على الطريقة التي تتشكل بها الحياة والحكم في البيئة الحضرية مؤكدين "حقهم في المدينة".

ويعكس هذا النوع من الانتشار والاقتحام والتعدى السريع، يعكس على نحو ما اللاحركات التي تميز المهاجرين غير الـشرعيين علـي المـستوي العالمي. فهناك الآن على مستوى العالم نقاط تفتيش حدودية عديدة وحواجز وأسوار وحوائط وجدران ودوريات شرطة، ورغم ذلك فإن المهاجرين غير الشرعيين يتدفقون بكميات كبيرة عبر الجو والبحر والطرق البرية، كما أنهم يتخفون خلف صناديق الشحن، وفي القطارات أو حتى سيرًا على الإقدام. وهم بذلك ينتشرون ويتسعون وينمو أعدادهم في كثير من المدن في شمال العالم؛ وهم يستقرون ويجدون أعمالاً ويحصلون على مساكن ويكونون أسرًا ويناضلون من أجل الحصول على حماية شرعية. وهم يقيمون مجتمعات محلية ويتجمعون في الكنائس والمساجد، ويؤسسون تجمعات ثقافية، وهم ينتشرون في الفضاءات العامة على نحو ملحوظ. وإذا ما شعروا بالاطمئنان والأمن فإنهم يؤكدون حسضورهم الفيزيقسي والاجتماعي والثقافي فسي المجتمعات التي تستضيفهم، فالمحقق إذن أن القلق الذي يسبيه المهاجرون، على المستوى القومي وعلى المستوى الدولي للنخب الحاكمة، هـو قلـق متشابه. فالنخبة في مدينة القاهرة تشكو من "غزو الفلاحين" القادمين من ريف الصعيد الفقير، كما أن النخبة في مدينة اسطنبول تحذر من الانتهاكات

التي يقوم بها "راكبو الحافلات السوداء" ويقصد بهم المهاجرون الريفيون من أنطاليا الذي، حسبما يذهب هؤ لاء، قاموا بتزييف وتحويل التركيب الاجتماعي "لمدننا الحديثة". وبلغة مشابهة تعبر النخب الأوربية عن قلق عميق حول (غزو الغرباء) الأفارقة والآسيويون - وخاصة المسلمين - وينظرون إليهم على أنهم سيطروا على الوسط الاجتماعي الأوروبي وشوهوا هذا الوسط بحضورهم الفيزيقي وأنماطهم الثقافية - بارتدائهم للحجاب - ولبنائهم للمساجد والمآذن. والحقيقة هي أن هذا الاعتداء، وأن كان جداليًا أو خلافيًا، هو واقع حقيقي ومن المحتمل أن يستمر في المستقبل. فالنضالات التي يقوم بها هؤلاء المهاجرون الفقراء في الشرق الأوسط أو هؤلاء الذين يخوضون تجربة الهجرة الدولية لا تشكل حركة اجتماعية واعية، كما أنها لا تشكل آلية تكيف، مادام بقاء الأفراد لا يتم على حساب أنفسهم وإنما على حساب طبقات وجماعات أخرى. كما أن هذه الممارسات تعد ممارسات أكبر من مجرد الأفعال البسيطة للمقاومة اليومية، لأنها تنخرط في أشكال من التعدى المستمر والخفي لتدعيم مطالبهم. ومن ثم فإنها تجسد نوعًا من اللاحركة التي يقوم به الفقر اء من البشر.

وكثير ما يدعى أن الإسلاموية الراديكالية، في الشرق الأوسط، تعبر عن مصالح الفقراء، باعتبارهم ضحايا الإيكولوجيا الحضرية في الأحياء الهامشية المكتظة بالسكان، حيث ينتشر الفقر والأنوميا (اللامعيارية) والتنشئة على عدم احترام القانون، والتطرف، والعنف الذي تعتبر النزعة الإسلاموية النشطة سياسيًا أحد صوره. ولكن هذه الوجهة من النظر لا تلاقي قبولاً عندما

يتم اختبارها على خلفية الحذر العام لفقراء الحضر تجاه الدعم الأيديولوجي لهذه الحركة السياسية أو تلك. فالسياسة البرجمانية التي ينتهجها الفقراء، وهي سياسة تأخذ في اعتبارها الاهتمامات الواقعية والمباشرة، هذه السياسة البرجمانية تعنى أن الإسلام السياسي يلعب دورًا طفيفًا في تـشكيل الإطار الفكري المعيشي(الهابيتوس) لفقراء الحضر. إن السياسة التي ينتهجها الفقراء لا يتم التعبير عنها من خلال الإسلام السياسي ولكن يتم التعبير عنها من خلال الإسلام السياسي ولكن يتم التعبير عنها من خلال ما نسميه "باللاحركة" لدى الفقراء – هذا النمط من الاستراتيجية المرنة السيالة التي يتم تبنيها ليس فقط لدى فقراء الحضر، ولكن أيضنًا لدى الجماعات الحضرية المهمشة بما فيها النساء من الطبقة الوسطى.

ومن المتوقع أن تأخذ الحركة السياسية النسطة للمرأة من أجل الحصول على المساواة لأبناء جنسها في نظم الدول التسلطية الأبوية، سواء كانت علمانية أم دينية، من المتوقع أن تأخذ شكل اللاحركة. فالنظم التسلطية والرجال المحافظون يفرضون قيودًا قاسية على النساء اللائي يعبرن عن مطالب جندرية بطريقة دءوبة، كإنشاء منظمات مستقلة، وإصدار منشورات مستقلة، وتكوين جماعات ضغط، وتنظيم احتجاجات عامة، وتحريك النساء البسطاء، والحصول على تمويل وموارد، وإقامة شبكات مع جماعات التضامن العالمية – ففي إيران في بداية عام ٢٠٠٧، على سبيل المثال، واجهت مجموعة النساء الناشطات اللاتي بادرن بعمل "حملة لجمع توقيعات مليونية" – لكي يتم دمج النساء البسطاء على المستوى الوطني للوقوف ضد القوانين التي تناهض المرأة – هؤلاء النسوة واجهن أشكالاً مطردة من القهر القوانين التي تناهض المرأة – هؤلاء النسوة واجهن أشكالاً مطردة من القهر

و المطاردة و الاحتجاز. فقد تعرضت كثيرات منهن للضرب، ليس فقط من جانب البوليس الذي يراقب الأخلاق، ولكن في بعض الحالات من جانب ذويهم من الرجال. وحاول النساء من خلال وعيهن بهذه القيود والحملات المنظمة أن يتبعن استراتيجية مختلفة، تلك الاستراتيجية التي تتضمن ممار سات حياتية عادية مثل، الاستمر ارفي التعليم وممارسة الرياضة والفن والموسيقي أو العمل خارج المنزل. ولم يبتعد هؤلاء النسوة عن إنجاز العمل العادي الذي يمارسه الرجال والذي يتصل بالعمل موظفين عموميين وموظفات عموميات، وأصحاب مهن متخصيصة، وفياعلات عموميات. وكذلك القيام بالمهام العادية خارج المنزل كالــذهاب إلــي البنــوك، وأخــذ السيارات إلى الفنيين لإصلاحها، أو التفاوض مع المهندسين المعماريين (الذين يبنون منازلهن). وهن لم يوقفن قط الركض في الحدائق العامة، وتسلق قمة أفريست، أو التسابق في سباق السيارات اللذي يسسيطر عليه الرجال (بل والفوز أحيانا فيه)، هذا على الرغم من عدم ملاءمة ملابسهن. وهكذا فإن النساء يقدمن أنفسهن فاعلين في المجال العام، متحدين بذلك الانقسام التقليدي بين العام والخاص، والمؤسس على أساس جندري. كما تتحدى النساء اللائي لا يرغبن في ارتداء الحجاب، ما يفرض عليهن من تحجب وهن خارج المنزل، واستمر ذلك لحقبتين من الزمان دخلت فيهما المرأة في حرب استنزاف مع البوليس الذي يراقب القواعد الأخلاقية ،حتى فرضن طريقتهن في الحجاب، والتي تطلق عليها السلطات الحكومية "الحجاب السيئ" - و هو حجاب يكشف عن بعض شعر المرأة من أسفل الرداء الذي تضعه على رأسها. كما تحدت النساء، في حربهن القانونية، قوانين المحاكم والقضاء، فيما يتصل بحضانة الطفل، والطلاق وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية.

إن هذه الأفعال الحياتية لا تتشابه كثيرًا مع الأفعال الخارقة التي يظهر فيها التحدى، ولكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالممارسات العاديسة في الحياة اليومية. ومن ثم فإنها تتحول إلى مطالب اجتماعية وقانونية وأيديولوجية مهمة. فهذه الممارسات لا تؤدى فحسب إلى خلق تحد للافتراضات الـشائعة عن أدوار المرأة، ولكنها ستتبع بمطالب قانونية وبنائية بعيدة المدى. فكل مطلب يقوم به النساء يصبح حجر زاوية لمطلب آخر، خالقًا بذلك حلقة من الفرص لمطالب أكثر تدفع بالحقوق الجندرية إلى الأمام. وبهذه الطريقة فإن سعى المرأة نحو التعليم والالتحاق بالجامعة يُمكنها من العيش بمفردها، بعيدًا عن رقابة أوليائها، أو يؤدي إلى حصولها على عمل يمكن أن يضطرها إلى السفر بمفردها، أو أن تشرف على الرجال أو تتحدى سيطرة الذكور. وتعمل النتائج المقصودة وغير المقصودة لهذه الممارسات المتنوعة والمنتشرة على نطاق واسع، على طرح أسس المبادئ الأخلاقية والقانونية السائدة للنقاش، كما تعمل على تسهيل ظهور مزيد من المطالب للمساءلة الجندرية. وعند زمن معين فإنها تؤثر على نظم الدولة في الحوكمة، وعلى أيديولوجية الدولة وتدفعها إلى مزيد من البراجماتية والتفاوض والشقاق. إن النساء الناشطات سياسيًا (وكذلك السلطات الرسمية) على وعي بالنتائج الإضافية لمثل هذا التحول البنائي، وتعمل على أن تستفيد أعظم فائدة من الاحتمالات المترتبـة عليه، وذلك لخدمة كل من النضالات العملية والترتبيات الخطابية المفهومة.

فماذا عن اللاحركات بين الشباب؟ لا شك أن هناك عمليات مماثلة تميز النشاط السياسي للشباب المسلم. ومن الأمور الشائعة أن يتم الخلط على نحو خاطئ بين "حركات الشباب" و "حركات الطلاب"، أو بين "الفصائل الشبابية" لهذا الحزب أو ذاك، أو تلك الحركمة الاجتماعيمة لهذا الحرب السياسي أو ذاك، الأمر الذي يدفع، على سبيل المثال، إلى وصف الفصيل الشبابي لحزب البعث على أنه حركة شبابية في العراق في عهد صدام حسين. وأرى أن هذه المفاهيم يجب أن تفصل، على المستوى التصورى، عن بعضها بعضا لأنها تتحدث عن صور مختلفة من الواقع، وعلى العموم فإن الحركة الشبابية؛ هي حركة تهتم بقضية الشباب. فهي تجسد تحديًا جمعيًا يكون هدفه الرئيسي هو الدفاع عن الوسط المعيشي والفكري للشباب - أي أنه يدافع ويوسع من الظروف التي تمكن الصغار (النشء) من أن يؤكدوا فرضيتهم وإبداعهم وسهولة حياتهم ويحررهم من القلق على مستقبلهم. فمن المحتمل أن يؤدي كبح الشبابية وضبطها إلى بعث الاحتجاج الشبابي. وتحدد لنا الطرائق المختلفة التي عير بها الشباب عن احتجاجهم ومطالبهم، ما إذا كان الشباب ينخرطون في حركة شبابية كاملة أو في لا حركة.

إن نظرة سريعة على المجتمعات الإسلامية في الشرق الأوسط تكشف لنا أن المطالب المتصلة بالشبابية كانت في موقع القلب من الاعتبراض الشبابي، ولكن عمق النشاط السياسي للشباب يعتمد أولاً على درجة النضبط الاجتماعي المفروض عليهم من قبل السلطات السياسية والأخلاقية، وثانيًا: على درجة التماسك الاجتماعي بين الشباب. وهكذا نجد أن صغار السن في

إيران ما بعد الثورة قد شكلوا نوعًا ملحوظا من اللاحركة ليعبروا بــه عـن حياتهم الاجتماعية والفكرية - بأن يعاملوا باعتبارهم مواطنين، وأن يختاروا ما يلبسونه وما يسمعونه وما يظهرون به على الملأ، وفي الاختيار العام لأسلوب حياتهم ولممارستهم مرح الشباب. والمحقق أن الشباب المتعولم كان أكثر من أية فئة أخرى هدفًا للنظم الوحشية والحساسيات الأخلاقية التي تميل إلى إخماد أخلاقيات المرح والبهجة التي تقع في قلب التعبير عن الـشبابية، ومن هنا جاء موقف الشباب المعادي لهذه النظم. أن "المرح" – هـو مجـاز للتعبير عن الفردية والتلقائية والخفة - يصبح من ثم مجالاً لتنافس سياسي بين الأنظمة الدكتاتورية والشباب المسلم، كما يصبح عنصرًا رئيسيًا في احتجاج الشباب، خاصة في جمهورية إيران الإسلامية. وينبع هذا الاحتجاج الواضح جزئيًا من الموقف المتناقض للشباب أنفسهم. فمن ناحية نجد أن الناشئة يفخرون بدورهم بالثورة والحرب (مع العراق)، ومن ناحية أخرى فإنهم يخضعون لضبط ونظام أخلاقي قوى من قبل النظام الإسلامي. ويظهر هذا في زمان ومكان يتمتع فيه النشء بموقع كبير ؛ حيث يشكل الشباب تحت سن الثلاثين ثلثى السكان. ولكن هذا الاحتجاج لا يتم تنظيمــه فــى حركــة منظمة لها شبكات واسعة من الاتصال وتنظيمات وأفعال احتجاجية جمعية. وكما يحدث في كثير من بلدان الشرق الأوسط فإن الصغار يتسمون بالتفرق والتشظى والانقسام، كما يقتصر نشاطهم السياسي المنظم علي عدد من التنظيمات غير الحكومية الشبابية، وعدد من المنشورات، وعوضا عن ذلك فإن الشباب يشكلون هويات جمعية في المدارس والجامعات وفي الفصاءات العامة الحضرية وفي الحدائق العامة والمقاهي والمر اكز الرباضية؛ كما أنهم يرتبطون بعضهم بالبعض الآخر عبر العالم الافتراضى بوسائل اتصالية معينة. ومن ثم فإن نشاطهم السياسى لا يرتبط بشبكة المتضامن تتكون بشكل قصدى بحيث يمكن الالتقاء فيها والتفاعل وبلورة اهتماماتهم أو التعبير عن احتجاجهم الجمعى. على العكس من ذلك فإنهم يرتبطون بعضهم بالبعض الآخر بشكل سلبى وعفوى وبالتالى بالإحساس بخصائصهم المشتركة عبر "الشبكات السلبية" – وذلك عن طريق أساليب مختلفة مثل الاستراك في أشكال معينة لتصفيف الشعر، والسراويل الجينز الزرقاء، والتسكع في الأماكن، والطعام، والموضة، والبحث عن المرح العام. وباختصار وكما هو الحال في حالة المرأة والفقراء فإن كل هذه الأنشطة ليست سياسات احتجاجية، ولكنها في الواقع سياسات إصلاحية تتم عبر فعل مباشر.

وبينما عملت المعركة حول "مرح السبباب" على إدخال السبباب المحضرى إلى حلبة النضال السياسي ضد الحركات والنظم الأصولية، فاللحركات الشبابية بهذا المعنى - تلك التي تتشغل أساسًا بالالتفاف حول الوسط الفكري المعيشي للشباب وتأكيده - لا يجب بالضرورة أن ينظر إليها على أنها إرهاصات للتحول الديمقراطي، كما يأمل البعض في الغالب. حقيقة أن الشباب يمكن أن يصبحوا فاعلين في التحول الديمقراطي، فقط، عندما يفكرون ويسلكون بشكل سياسي؛ ولكن انشغال الشباب بمطالبهم السببابية الضيقة لا يكون لها سوى تأثير طفيف على انخراطهم في الاهتمامات المجتمعية العامة. وبعبارة أخرى فإن المؤثرات التحولية، وخاصة تلك المتصلة بالتحول الديمقراطي، لللاحركات الشبابية يعتمد على قدرة النظم المتصلة بالتحول الديمقراطي، لللاحركات الشبابية يعتمد على قدرة النظم

السياسية أو الدول المعينة على أن تتكيف مع مطالب الشباب. إن اللاحركات الشبابية، تمامًا مثلها مثل اللاحركات النسوية، تقوم على تأثير يتصل اتصالاً قويًا بالتحول الديمقراطي، خاصة عندما تتحدى الأسس الفكرية الضيقة للنظم السياسية الأصولية والشمولية.

#### منطق الممارسة في اللاحركات

كيف لنا أن نفسر منطق الممارسة في اللاحركات؟ تعرف الحركات الاجتماعية، خاصة تلك التي لم تظهر في المجتمعات الأوروبية المتقدمة تكنولوجيًا والمنفتحة سياسيًا، تعرف بأنها شكل من أشكال التحدي المنظم الواعي والمستقل للسلطات القائمة (٢٢). و غالبًا ما تتشكل هذه الحركات في تنظيمات خاصة ويتم توجيهها بإيديولوجيات معينة؛ وهي تساير أطرًا معينة وتتبع قيادات محددة، وتتبني وسائل خاصة أو طرائق وأساليب للتعبير عن المطالب (٢٠٠). فما الذي يميز النمط الذي نطلق عليه اللحركات والذي حاولت أن أصفه فيما سبق؟ وما الملامح المميزة للاحركات على العموم؟

أولاً، إن اللاحركات أو الأفعال الجمعية للفاعلين الذين لا تربط بينهم رابطة جمعية، تميل إلى أن تتوجه بالفعل وليس بالأيديولوجية؛ وهي تكون هادئة بشكل كبير، وتبتعد عن الانتشار الضوضائي مادامت المطالب التي تظهر هنا تكون مطالب فردية وليست مطالب معبرة عن جماعات مترابطة. وثانيًا، فبينما نجد أن القادة في الحركات الاجتماعية عادة ما يحركون التجمعات لكي يضغطوا على السلطات لتحقيق مطالبهم، نجد أن الفاعلين في

اللاحركات يمارسون على نحو مباشر ما يطلبونه أو يدعونه بصرف النظر عن صور العقاب التي تقوم بها الحكومة. ومن ثم فإن ما تقوم به اللاحركات ليس سياسة للاعتراض ولكنها سياسة ممارسة للتغير عبر أفعال مباشرة ومتنوعة. وثالثًا، فعلى العكس من الحركات الاجتماعية، حيث يكون الفاعلون منغمسون في أفعال خارقة للحراك والاعتراض تتجاوز روتين الحياة اليومية (مثل حضور الاجتماعات وتقديم العرائض وتحزيب الناس، والتظاهر وغير ذلك)، على العكس من ذلك فإن اللاحركات تتكون من ممارسات تختلط بالممارسات العادية للحياة اليومية، ومن هنا فإن الفقراء الذين يبنون مساكن ويحصلون على مياه جارية وخطوط تليفون، أو الذين يفرشون بضائعهم في شوارع المدينة الجانبية، والمهاجرون على مستوى العالم الذين يعبرون الحدود للبحث عن حياة جديدة، والنساء اللائي يبحثن عن فرص تمكنهم من الذهاب إلى الجامعة وممارسة الرياضة، والعمل العام، وممارسة الأعمال التي يمارسها الرجال واختيار شركاء حياتهن، والشباب الذين يرتدون ما ير غبون الظهور به، ويسمعون ما يريدونه، ويتسكعون في الأماكن التي يحبونها - كل هؤلاء يشكلون ممارسات تندرج تحت ما نسميه باللاحركات في الشرق الأوسط وأماكن مشابهة من العالم. أما النقطة الرابعة والأكثر أهمية فهي أن هذه الممارسات لا تتجز من خلال جماعات صغيرة من الناس يعملون على الهامش؛ ولكنها ممارسات شائعة للحياة اليومية ينجزها ملايين من البشر وإن كانوا متفرقين هنا وهناك. وبعبارة أخرى فإن قوة اللحركات لا تكمن في وحدة الفاعلين، التي يمكن أن تهدد بالانقطاع أو عدم اليقين أو الضغط من جانب الأطراف المعادية. فقوة اللاحركات تعتمد قوة الأعداد

الكبيرة، أى إنها تعتمد على ما ينتج عنها من تأثير على معايير وقواعد السلوك السائدة في المجتمع لأفراد يعملون الشيء نفسه بشكل دائم ومستمر.

ولكن ما هو تأثير "الأعداد الكبيرة"؟ بادئ ذى بدء نرى أن الأعداد الكبيرة التى تعمل بشكل مشترك يكون لها تأثير فى إضفاء الشرعية والتطبيع على الأفعال التى يمكن أن توصف بأنها غير شرعية. فممارسات الأعداد الكبيرة من المحتمل أن تحتل الأماكن التى تتركز فيها القوة وتستكملها فلى مجتمع بمكن أن ينتج فيه المهمشون قوتهم مع استثمارها وتعضديها. ومن هنا فإنه كلما زاد عدد النساء اللائى يؤكدن حضورهن فى الحيز العام (الفضاء العام)، قلت صور التسلط الأبوى عليهن. وكلما زاد عدد الفقراء الذين يكونون مجتمعاتهم الحضرية بأنفسهم، أصبحت المراقبة العليا للحكم الحضرى محدودة.

وثانيًا: على الرغم من أن هؤلاء البشر يعملون بشكل فردى ومتفرق، فإن تأثيرات أفعالهم لا تذهب هباءً منثورًا. فهم يمكن أن يتصلوا ببعضهم، منتجين قوة أكبر من قوة كل فرد على حدة. وبينما يؤثر كل فعل، مثل نقطة المطر، تأثيرًا فرديًا محدودًا، فإن مثل هذه الأفعال تنتج مساحات أوسع من بدائل الممارسة عندما يتعلق الأمر بأعداد كبيرة – تمامًا مثل التأثيرات الفردية لبلايين ذرات المطر التي تتجمع لتنتج الجداول المائية والأنهار أو حتى الفيضانات والموجات (انظر الشكل ١-١). وهكذا فإن ما يحدد على نحو مطلق قوة الحركات هو النتائج (المقصودة وغير المقصودة) للممارسات المتشابهة التي يقوم بها أعداد كبيرة من البشر.

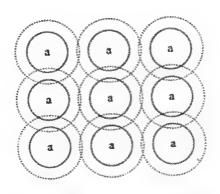

شكل رقم (١-١) قوة الأعداد الكبيرة الناتج غير المتوقع لانصهار الأفعال الفردية

وإذا ما كنا نفكر في اللاحركات على هذا النحو، ألا نكون قد وقعنا في شباك المفهوم الذي قدمه هارديت ونجرى Hardt and Negri حول مفهوم العامة والجماهير الحاشدة المعامة والذي تم تعريف بأنه "تفريدات الفاعلين الاجتماعيين الذين يسلكون على نحو متشابه"؟ فعند النظرة الأولى فإن قوة الدفع (الزخم) الكبير، وتشظى الفاعلين الذي يرتبط بسلوك الجماهير الحاشدة يذكرنا باللاحركات والقوة التي ترتبط بالأعداد الكبيرة، ولكن هذا التشابه لا يتعدى هذا الحد، فعلى عكس المقولات المرتبطة بالطبقة العاملة، والشعب، والجماهير، والتي تتسم بالتشابه والهويات المشتركة، فإن الجماهير من سلوكيات مفردة أو من فاعلين غير متشابهين، فهي خليط من جماعات اجتماعية مختلفة، وتجمعات جندرية أو توجهات نوعية (جنسية) تكون مختلفة عن بعضها وجوديًا (انظر الشكل ١-٢). أما التشابه الظاهر كما يذهب هارديت ونجرى Hardt and Negri فإنها تنتج

"جهدًا غير مادي" Immaterial Labor وهي تتعارض بــذلك مــع مفهــوم "السلطة" (٢٥). وهكذا فبينما يفترض أن تؤدى تجمعات الجماهير الحاشدة إلى تجميع ذوات اجتماعية مختلفة وجوديًا بعضها عن البعض الآخر (من الرجال والنساء، من البيض والسود، ومن جماعات إثنية مختلفة... إلـخ)، فإن اللاحركات تجمع أعضاء من نفس الجماعة، حتى وإن كانت متشظية داخليًا (مثل الشباب المتعولم، والمرأة المسلمة، والمهاجرين غير الشرعيين، أو فقراء الحضر)، وهم يسلكون بشكل متشابه على الرغم من أن كلا منهم يتصرف على نحو مفرد. وبينما يكون الفعل الجمعي في اللحركات دالـة على المصالح والهويات المشتركة داخل جماعة معينة، خاصة عندما تواجه بخطر مشترك، فإنه لا يكون واضحًا في حالة الجماهير الحاشدة ما إذا كانت المكونات المفردة سوف تتجمع بعضها مع البعض الآخر، وكيف تتجنب هذه الجماعات المختلفة (الرجال والنساء، وأعضاء الطبقة العاملة من أبناء البلد و أعضائها من المهاجرين، أو الجماعات العرقية الأساسية أو الهامشية)، كيف تتجنب هذه الجماعات صراع المصالح بينها وبين بعضها بعضا، وكيف تعمل بشكل مشترك.

وإذا ما كانت الهويات المشتركة هي إحدى الخصائص الأساسية للفاعلين في اللاحركات، والتي تدفعهم إلى العمل سويًا، وهو عكس ما يوجد في حالة الجماهير الحاشدة، فإن لنا أن نسأل في المحل الأول كيف تتشكل هذه الهويات بين الفاعلين الأفراد الذين لا تربط بينهم رابطة؟ وكيف تأتي أفعالهم متشابهة إذا لم يكن قد تم تعبئتهم من خلل منظمات أو قادة؟ إن الهويات الجماهيرية تبنى ليس فقط في المؤسسات القانونية والمفتوحة أو في

الشبكات التضامنية، والتي غالبا ما تحرم منها بسبب نظام السيطرة والهيمنة. إن صور التضامن تتكون بشكل أساسي في الفضاءات العامة - في نطاق الجيرة، ونواصى الشوارع، والمساجد، وأماكن العمل، ومحطات الركاب، والجامعات، والنوادي الرياضية، - عبر ما أطلقت عليه من قبل "الـشبكات السلبية "(\*) Passive networks. ويقدم لنا مفهوم الشبكات السلبية ملمدًا أساسيًا من ملامح تكوين اللاحركات، فهو يشير إلى أشكال الاتصال التلقائية بين الأفراد الذين لا تربط بينهم رابطة، والتي يتم إقامتها عبر اعتراف ضمنى بأشكال التشابه بينهم، والذي يتم على نحو مباشر في الأماكن العامــة أو على نحو غير مباشر عبر وسائل الاتصال الجماهيرية (٢٦). وهكذا نجد أن الباعة الجائلين في الشوارع سوف يدركون أوضاعهم الصعبة المشتركة من خلال مشاهدة بعضهم بعضا على نواصبي الشوارع، وبشكل يومي، حتى وإن لم يكونوا قد تحدثوا قط مع بعضهم بعضًا. كما أن النساء الغرباء ممن يهملن رموز الملابس في الأماكن العامة سوف يستدمجن هويتهم المشتركة في الشوارع بمجرد مشاهدة بعضهن بعضا؛ كما أن هـؤلاء الـذين يـشاهدون الرجال أمام القضاة في ساحات المحاكم سوف يشعرون بشكل تلقائي بمكانتهم المشتركة المنخفضة. ففي نواصبي الشوارع وفي المحلات التجارية الكبيرة وفي الجامعات يحدد الشباب صغار السن موقفهم الجمعي عن طريق الإدراك التلقائي للأزياء المتشابهة وأساليب تصفيف الشعر وأشكال التذوق الاجتماعي، ويقدم المكان لهذه الجماعات إمكانية الاعتراف المشترك انظر

<sup>(°)</sup> تفهم كلمة السلبية عندما تستخدم لوصف الشبكات أو المواطنة بمعنى غير مقدامة أو غير نشطة، أى إنها تكنفى بالفعل العادى دون زيادة؛ فالسلبية هنا لا تحمل مضامين السلب أو الانسحاب، بل تحمل مضامين الاكتفاء بالفعل العادى. (المترجم)

الشكل (۱ °) وهو عامل يميزهم عن مثل هذه الجماعات المتفرقة كالمهاجرين غير الشرعيين الذين قد لا يمتلكون الوسيط المكانى للتعجيل بتكوين التضامن إذا لم يجتمعوا سويًا في نفس أماكن العمل، أو مراكز الاحتجاز، أو التجمعات السكنية. ويعتمد هذا النمط من الجماعات على وسائل الاتصال والإشاعات وعلى الشبكات المتباعدة بمعنى معرفة شخص يعرف شخصًا آخر يعرف شخصا ثالثا له نفس الموقع وهي عملية تسهل تكوين "صور التضامن المتخلية" (انظر الشكل رقم ۱ ۳) (۲۷).

وبمقدور تكنولوجيا الاتصال الجديدة، خاصة المواقع التي تتيح تكوين شبكات اجتماعية مثل الفيس بوك، بمقدورها أن تسهل الاتصال عبر وسيط المكان عن طريق ربط الأفراد المتباعدين عبر العالم الفضائي، وهي بذلك تخلق فرصة قوية لبناء الشبكات النشطة والخاملة.

a h m

n · p b

الشكل (١-٢) اللاشبكة: أفراد متفرقون لا يجمعهم وضع مشترك. المصدر:

Asef Bayat, street politics: Poor People's Movements in Iran.New p.18. York: Columbia University Press, 1997,

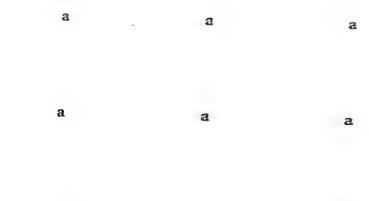

a

الشكل (١ ٣) اللاشبكة: أفراد متفرقون يجمعهم وضع مشترك. المصدر:

4

a

Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movements in Iran. New York: Columbia University Press, 1997, P.18.

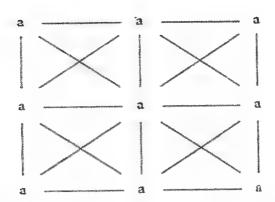

الشكل (١-٤) الشبكات النشطة: أفراد يجمعهم وضع مشترك نظموا أنفسهم عن قصد -رابطة بشبكة نشطة. المصدر:

Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movements in Iran. New York: Columbia University Press, 1997,p.18.

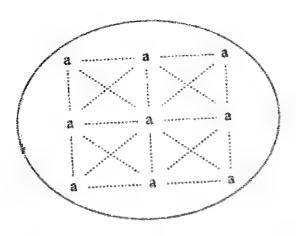

الشكل (١ ه) الشبكات السلبية: أفراد متفرقون لهم أوضاع متشابهة جمعهم الشكل (١ المصدر:

Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movements in Iran. New York: Columbia University Press, 1997,p.18

وقد قامت حركة شباب ٦ أبريل في مصر على هذا النمط من الاتصال الجماهيري، فاستطاعت أن تجمع ٢٠٠٠٠ فرد، معظمهم من صغار السن، الذين ساندوا إضرابات عمال النسيج في إبريل عام ٢٠٠٨ واعترضوا على عدوان إسرائيل على غزة عام ٢٠٠٨ ، ولكن هذه المسلحة (هذا الحيز) تكون مقصورة على الصغار من المتعلمين والأكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية الذين يمكن أن ينتهي حراكهم من هذا النوع إلى شكل من أشكال "السياسة المظهرية" chic politics والتذخلات قصيرة المدى. وأهم من هذا، فإن هذا الشكل من أشكال التعبير يكون قابلاً للاعتواء، ومن ثم يكون قابلاً للاعتواء، ومن ثم يكون قابلاً لسيطرة الشرطة، إذا ما قورن بالتدفق والاستمرار اللذين يميزان

الشبكات السلبية (الساكنة أو الخاملة). ففى المعركة التى يوجد بها عدم تعادل بين الطرفين، فإن الضعيف سوف يخسر إذا ما اتبع نفس قواعد اللعبة التى يستخدمها أولو القوة. فلكى يكسب الشخص الضعيف معركة، فليس أمامه من اختيار إلا أن يلعب بشكل مختلف وبقدر من الإبداع، وأن يكون أكثر مرونة وأن يغير قواعد اللعبة باستمرار.

و على أي حال، فإن الذي يخلق الصلة بين الشبكات الـسلبية والفعـل الجمعى المحتمل هو التهديد المشترك. وبعبارة أخرى فبينما تتحقق المكاسب في اللاحركات على نحو فردي من خلال الممارسات المباشرة، فإن الدفاع عن هذه المكاسب يأخذ شكلا جمعيًا، عندما يحول الخطر المشترك الشبكة السلبية إلى اتصال نشط ومقاومة منظمة. وعلى هذا النحو، فإن النساء اللائي يتحدين السلطات بشكل مفرد من خلال عدم تمسكهن برموز الزي (المقبولة) يمكن أن يتجمعن عندما يواجهن الشرطة المخولة بمراعاة مبادئ الأخلاق في الشارع. كما أن فقراء الحضر الذين يستمرون في بناء منازل غير قانونية بشكل هادئ وفردي يقاومون محاولات الحكومة لهدم هذه المنازل مقاومة جماعية. ونجد أن المظاهرات العامة الحاشدة للمهاجرين غير الشرعيين في لوس أنجلوس في ٢٦ مارس ٢٠٠٦ والمطالبة بتشريع لحمايتهم، قد تِمثل في احتجاجًا جمعيًا حاشدًا أكثر إثارة في تعبيره عن اللاحركات المكونة من أفراد متباعدين. ومن الطبيعي أن يحدث دائمًا إمكانية أن يختار الفاعلون بعقلانية، بدلا من الدخول في مواجهة البدء في "معركة استنزاف" - وهو نوع من الامتثال المؤقت في أوقات الشدة مع استئناف التعديات عندما يحين الوقيت

المناسب. فعلى عكس النساء، نجد أن الشباب والفقراء والمهاجرين غير الشرعيين لا يستطيعون أن يقاوموا فعل الدولة دون أن ينظموا أنفسهم على نحو مقصود، مادامت العلامات التى يمكن من خلالهما أن يدركوا خصائصهم المشتركة بوضوح فى المكان العام تكون محدودة (انظر السكل رقم ١-٤). ولكن الناس الذين لا يملكون علاقات مميزة يمكن أن يقيموا اتصالاً عبر الصوت المشترك (مثال ذلك الصياح بكلمة "الله أكبر" من على أسطح المنازل أو إشعال النار ليلاً عن طريق الرموز (ألوان أو رابطة معصم أو قمصان معينة).

وتشير هذه الديناميات بالفعل إلى الطريقة التى تتحول بها اللاحركات اللى سياسات نضالية مستمرة (\*) وإلى حركات اجتماعية، كما تشير إلى وقت حدوث هذا التحول. والواقع أن التحدى الفعلى (مهما كان فرديًا ومتفرقًا) من خلال أعداد كبيرة من الناس يؤشر إلى أن حراكًا اجتماعيًا كبيرًا في طريقه إلى أن يحدث. وقد يتطور هذا إلى سياسية نضالية مستمرة عندما تسنح الفرصة لظهور حركة نشطة منظمة ومستقلة وعلى درجة من التمأسس؛ يحدث هذا على سبيل المثال عندما تضعف النظم السياسية والدول بسبب دخولها في قتال مع هذه الجماعات، أو حدوث أزمة، أو ضخط دولي، أو عندما تصعد إلى سدة الحكم حكومة أكثر تسامحًا. ولكن التأثير التحولي لللاحركات لا يجب الحكم عليه ببساطة من خلال تحولها إلى حركات

<sup>(\*)</sup> يستخدم المؤلف هنا كلمة Contentious Politics، وقد ترجمتها في البدء بجدالية، ولكن عند المراجعة النهائية قررت أن أترجمها بالنضالية المستمرة، وهي أقرب إلى المعنى وأكشف له. (المترجم)

اجتماعية منظمة. فاللاحركات في حد ذاتها يمكن أن يكون لها أثر تحويلي إذا ما استمرت في العمل داخل المجتمع. فهي يمكن أن تقلل قدرة الدولة على الحويمة. فالدول لا تحكم من خارج المجتمع عبر شكل من السيطرة (أو السيادة) ولكنها تنسج منطقها في سدى المجتمع ولحمته، في المعايير والقواعد وافرائم، وعلاقات القوة. وتتحدى العمليات المرتبطة باللاحركات هذا المنطق القولة. ومن المحتمل أن تحاول الدولة أن توقف الممارسات المضادة لللاحركات، كأن تحاول على سبيل المثال أن تدمجها في منطق القوة الخاص بها. ولاكل هذا ليس بالأمر اليسير، وذلك لأن الطريقة التي تعرض بها اللاحركات مطالبها يحتمل أن تقد الدولة قدرتها على أن تحيد من آثارها. وإذا ما استطاعت الدولة أن تتبني مطالب اللاحركات، فإن ذلك من أثارها. وإذا ما استطاعت الدولة ذاتها (٢٩).

ولكن لماذا تكون اللاحركات هي الشكار الأكثر انتسارًا للنساطية مداناته من سياقات سياسية واجتماعية بعينها ألى مجتمعات السرق الأوسط؟ يرتبط العامل الأول بالحقيقة التي مفادها أن السدول التسلطية لا تتسامح مع أي اعتراض منظم ومستقل. ولهذا فإنها حاولاً إما تفريق السكان المهمشين، خاصة الطبقة السياسية منهم، أو أن تدمجهم في تظمها الشعبوية. ولكن الحقيقة أن الطبقات المهمشة نفسها لديها استعدادات (المحات) جديدة. فالتشظى المستمر للعمل، وتوسع القطاع غير الرسمي، وتقاهر القطاعات العامة، ونمو المنظمات غير الحكومية، - كل ذلك جنبًا إلى جنب مع عمليات إعادة الهيكلة المصاحبة لليبرالية الجديدة - يعمل على تجميع القدرة الشعبية

للانخراط في النشاطية المنظمة في شكل تنظيمات نقابية تقليدية مثلا. ولكن هؤ لاء المهمشين يواجهون من قبل الدولة التي لا تكون قادرة في الغالب - أو غير راغبة - في تحقيق حاجاتهم المادية والاجتماعية - وهي التوقعات والحاجات التي تتضاعف مع النمو الحضرى، ونمو التعليم، والتوسع الإعلامي، وارتفاع الوعى لدى المواطنين - الأمر الذي يدفع الجماهير إلى أن تدير قضاياها بنفسها - فعندما لا تستطيع الدولة تقديم الإسكان الكافي أو فرص العمل للفقراء (وعندما تكون القنوات الـشرعية الممكنـة - مثـل التحزيب Lobbying - لتحقيق هذه الاحتياجات غير موثوق فيها أو مثقلة بالبيروقر اطية الحكومية)، عندما يكون الأمر كذلك فإن الفقراء يلجأون السي البناء العشوائي على الأرض أو احتلال الملذات المتاحة على نحو عشوائي، أو فرش بضاعتهم في الشوارع بطريقة غير قانونية. وعندما تفشل الحكومة في الاعتراف بالحقوق الجندرية أو مطالب الشباب، فإن النسماء والسشباب يمكن أن يتحدوا السلطة الرسمية عن طريق تنفيذ مطالبهم في المناطق أو المؤسسات التي تغيب فيها هيمنة الدولة أو تملك المناطق والمؤسسات التي يكون لها سلطة توقيع العقاب الرسمى. وتكون هذه الصور من الاعتداءات ممكنة - وهذه هي النقطة الثالثة - بسبب أن النظم التسلطية، على الرغم من صورتها الظاهرة القوة، تدير دولاً - رخوة - ينقصها المقدرة والاتساق والقدرة الإدارية لتحقيق الضبط الكامل، على الرغم من أنها تأمل في ذلك. وتكون النتيجة وجود مخارج وفضاءات وثغرات - مناطق للحرية النسبية -يمكن أن تملأ عبر الفاعلين العاديين. إن عبقرية الأفراد المهمشين - اللاحركات - تكمن في القدرة على اكتشاف هذه المخارج والثغرات. وأنا

أتحدث هنا عن فعل المثابرة الذي يبديه النساء والشبيبة والمحرومون من سكان الحضر الذين يفهمون – رغم اختلافهم – القيود التي يعانون منها، ويكتشفون الفرص ويدركونها، ويستفيدون من الثغرات الموجودة للتعجيل بتحقيق فرصهم. ومن الأمثلة الدالة على الطريقة التي يمكن أن تجد بها المرأة فرصة تتحدى من خلالها الأيديولوجيه المسيطرة، التي تنظر إليها على أنها مواطنة من الدرجة الثانية، من هذه الأمثلة المرأة الإيرانية ذات القوة البدنية التي صممت أن تخوض سباقًا لقيادة السيارات، وهو من الرياضات التي يحتكرها الرجال، وأن تفوز في هذا السباق. ويلخص هذا المثال ما أطلقت عليه "فن الحضور" – أي الشجاعة والإبداع في تأكيد الإرادة العامة على الرغم من كل المصاعب، وتحدى القيود، واستخدام ما هو متاح، واكتشاف فضاءات تمكن الذات من أن تظهر للآخرين وأن تسمع وتحس وتدرك. إن فن الحضور هو اللحظة الأساسية في حياة اللاحركات، أي في الحياة بوصفها سياسة.

إن قصة اللاحركات هي قصة الفعل الاجتماعي في أوقات السشدة. وأحسب أن المفهوم هو مفهوم وصفى ونظرى. فمن ناحية فإنه يتجاوز الثنائيات الجامدة بين الإيجابي/ السلبي، الفردي/ الجمعي، والسياسي/ المدني، وجميعها ثنائيات محدودة الأفق، كما أنه يفتح إمكانيات جديدة لبحث الممارسات الاجتماعية غير المشاهدة، والتي يمكن أن تحدث تغيرًا اجتماعيًا كبيرًا. كما أنه يكشف عن منطق الممارسة بين التجمعات المتفرقة والمتباعدة تحت ظرف الحكم التسلطي الذي يمنع فيه التجمعات الحرة والتواصل النشط.

إنه يخبرنا عن الطريقة التي يتصرف بها الناس، وكيف يقاومون ويتحدون الهيمنة عبر ممارسات جمعية (تتبع من ممارسات متفرقة ومتشظية). ومسن ناحية أخرى فإن المفهوم له طابع نظامي (أو إلزامي) من حيث إنه يتحدى الأفكار وصور الاعتذار التي تقدم لتبرير الانسحاب وعدم الفعل تحت وطأة السيطرة. إنه يساعدنا على أن ندرك، ومن ثم نأمل، إنه على السرغم مسن الحكم التسلطي، فدائمًا توجد طرائق يمكن أن يقاوم بها الناس، وأن يعبروا عن طاقتهم، وأن يبدأوا التغيير بدلاً من الانتظار أو اللجوء إلى العنف.

## الفصل الثاني

## تحول الشرق الأوسط العربي (\*)

# تشريح وثيقة

يبدو الشرق الأوسط في العقد الأول من الألفية الجديدة وكأنه دخل في طريق مسدود، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالخروج منه إلا في النزر اليسسير. وعلى الرغم من العائدات النفطية الوفيرة، فإن الذخل الشخصى للعرب عُد من أكثر الدخول انخفاضًا في العالم. وتناقصت الإنتاجية، وظل البحث العلمي في حالة بائسة، وتناقص معدل الالتحاق بالمدارس، وظلت الأمية عند معدلاتها المرتفعة رغم كثرة الإنفاق على مكافحتها. كما ظلت الدول العربية لديها من المعلومات ووسائل الاتصال، منسوبة إلى السكان، نسبة أقدل مسن المتوسط على المستوى العالمي – أقل من ٥٣ جريدة لكل ألف من السكان في العالم الصناعي، ولا تزال ترجمة الكتب مهملة – حيث لا يوجد إلا ٤,٤ كنبًا مترجمًا ينشر سنويًا تزال ترجمة الكتب مهملة – حيث لا يوجد إلا ٤,٤ كنبًا مترجمًا ينشر سنويًا

<sup>(\*)</sup> تم اقتباس هذا الفصل من المصدر التالي:

Asef Bayat, "Transforming The Arab World: The Arab Human Development Report and The Politics of Change", Development and Change 36, No.6, 2005, 1225-37.

لكل مليون من السكان (مقارنة بــ ١٥ كتابًا في المجر و ٩٢٠ كتابًا في البصحة إسبانيًا). كما أن مؤشرات التنمية في الوطن العربي فــي مجـال البصحة والتعليم تأتي في مرتبة متأخرة مقارنة بالدول الأخرى وفقًا لمؤشرات البنك الدولي. وباختصار "تعد الدول العربية دولاً غنية أكثر منها دولاً متطورة"(١). وفي نفس الوقت فإن النظم السياسية التسلطية، بداية مــن مــصر والأردن والمغرب وحتى دول الخليج العربي، وجميعها له علاقات قويــة بــالغرب، استمرت تتحدى الصيحات المستمرة للتحول الديمقراطي والمحاسبية. وقــد الدي هذا المسار التاريخي إلى ظهور حركات معارضــة، سـيطرت عليهــا الجماعات السياسية الدينية (الإسلامية)، تلك التي كشفت هــي نفـسها عـن السياسية واستبعادية وعنيفة.

لقد أدى تضافر هذه الظروف الاجتماعية والسياسية إلى تدعيم الفكرة السائدة حول "استثنائية الشرق الأوسط"، خاصة في الأوساط الإعلامية والأكاديمية – تلك الفكرة التي شكلت فكرة مركزية في النموذج الاستشراقي. وهكذا صور الشرق الأوسط – وبخاصة الدول العربية منه – بالمقارنة مع الدول المناظرة في العالم النامي، على أنه شيء مختلف "له خصوصية" ككيان تقافي لا تنطبق عليه الأطر التصورية التقليدية في التحليل. ولذلك فقد دعا واضعو السياسات العامة في الغرب، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية – إلى تغيير سريع في المنطقة، واعتقدوا – من ثم – أن التغير لن يأتي من داخل هذه المجتمعات، ولكن من خارجها، وباستخدام القوة. ولقد شجع هذا الموقف أصحاب النزعة الأيديولوجية من المحافظين الجدد في إدارة ج.د. بوش علي

أن يضعوا موضع التنفيذ فلسفة ليو ستراوس Leo Strauss حـول اسـتخدام القوة، وممارسة النزعة النخبوية غير الليبرالية في السياسة، وفكرة توحيد النظام السياسي باستخدام التهديد الخارجي. ولقد تم الإيعاز إلـي المجتمعات الإسلامية في المنطقة بتغيير الكتب المدرسية، وإغـلاق مدارسها الدينية، ونصيحة الدعاة بعدم استخدام عبارات معادية للولايات المتحدة. لقـد عملـت الولايات المتحدة على إسقاط نظام طالبان في أفغانستان، وفككت نظام صـدام حسين عن طريق غزو العراق، وهددت إيران بالغزو وذلك لتكـوين "شـرق أوسط كبير" يتمتع "بالديمقراطية والتتمية".

ولا ينظر إلا القليل فقط من العرب والمسلمين في المنطقة إلى "التغير عن طريق القسر" على أنه استراتيجية ممكنة وكريمة، ذلك أن هذا التغير يتسم باللأخلاقية، كما أنه يؤدى إلى انتشار العنف والفوضى، فضلا عن أنه يحط من كرامة البشر. ولأننى عشت وعملت في الشرق الأوسط لمدة عقدين من الزمان، فإننى أشعر أن الدعوة إلى التغيير من الداخل لم تنقطع بحال على الرغم من أن الصراعات "الخارجية"، خاصة استمرار إسرائيل في احتلال الأراضى الفلسطينية، والسياسية الخارجية العدوانية للولايات المتحدة في المنطقة، قد أدت إلى إفساد النضالات الداخلية لإحداث تحول اجتماعي وسياسي. ولقد أدى وقوف الدول التسلطية ضد التغيير، جنبًا إلى جنب مع الهيمنة الإمبريالية من الخارج، إلى إدخال المنطقة في طريق مسدود ولم يكن البحث عن رؤية للتغيير من الداخل في الوطن العربي ملماً مين قبل كما هو الآن.

وتكمن أهمية تقرير التنمية الإنسانية العربية في نشره في هذا الظرف العالمي والإقليمي، خاصة بعد نقطة التحول المهمة فيما بعد ١١ سبتمبر، وأكثر من ذلك فإن هذا التقرير – الذي ظهر في أربعة مجلدات بالعناوين التالية: خلق فرص للأجيال القادمة (٢٠٠٢)، بناء مجتمع المعرفة (٢٠٠٣)، نحو بناء الحرية في العالم العربي (٤٠٠٤)، نحو تمكين المرأة في العالم العربي (١٠٠٤) – جاء ليشكل "وثيقة التغير" "أنتجها العرب من أجل العالم العربي". ويهدف هذا التقرير إلى رسم طريق للخروج من هذا المرض العضال عن طريق الدعوة إلى "تحول جذري" في المنطقة.

ولقد تبنى مؤلفو التقرير، لخدمة الهدف الاستراتيجى "للتحول الجذرى"، تبنى المؤلفون فهمًا واسعًا للتنمية، على أنها "عملية توسيع الخيارات بين البشر". لقد فُهمت التنمية في ضوء مزيج نظرى لفكرة دودلى سيرس البشر". لقد فُهمت التنمية بوصفها عملية تسمح بتحقيق الإمكانية الإنسانية وفكرة أمارتيا سن Amartya Sen عن "الحرية بوصفها تنمية"، وفي ضوء وفكرة أمارتيا سن للى التنمية الإنسانية كعملية يوسع فيها البشر من اختياراتهم، ويؤثرون في العمليات التي تشكل حياتهم ويتمتعون بحقوق السانية كاملة(٢). إن هذا الفهم التصوري للتنمية يتجاوز التصورات التقليدية عن "التنمية" بوصفها مجرد نمو في الناتج القومي الإجمالي، وارتفاع للدخل عن "التنمية" بوصفها مجرد نمو في الناتج القومي الإجمالي، وارتفاع للدخل الشخصي، والتصنيع، والتقدم التكنولوجي، والتحديث الاجتماعي، على الرغم من أن هذا المفهوم الأخير يمكن أن يفسر "التنمية بوصفها حرية". وهكذا حاول التقرير في عملية مسح شامل لحالة التنمية بدءًا من التعليم والصحة

والمعرفة إلى الثقافة والسياسة، حاول أن يحدد ثلاث فجوات رئيسية – فجوة المعرفة، وفجوة الحرية/ الديمقراطية، وفجوة تمكين المرأة – وجميعها تشكل نواة التراجع التنموى العربي. ولقد أوضح التقرير كيف يوجد ٦٥ مليون عربي راشد، تلثيهما من النساء، ما زالوا أميين. كما أوضح أن جودة التعليم في تراجع، مع غياب آليات لنمو رأس المال على أسس عقلية. وأوضح أيضاً أن خريجي الجامعات لا يجدون وظائف تستلاءم مع تخصصاتهم؛ وأن استخدام تكنولوجيا المعلومات لا يزال محدودًا، وبالتالي يظل هناك تناقص شديد في فرص العمل بالنسبة للمتعلمين تعليمًا عاليًا.

إن التناقض (أو التباين) في توزيع المعرفة لا يشير إلا إلى جانب واحد من جوانب عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الدول العربية. إن تعليم المرأة قد تحسن يقينا، وهكذا مستوى أميتها، ولكن الاتجاهات الاجتماعية والمعايير السائدة لا تزال مستمرة لتؤكد على الدور الإنجابي للمرأة وارتباطها بالأعمال غير المأجورة. وبالتالي نجد أن ما زال هناك نسبة (٥٠%) من النساء أميات، كما أن معدل الوفيات بينهن يصل إلى ضعف معدل الوفيات بين نساء أمريكا اللاتينية (٦). وبالإضافة إلى ذلك فإن المرأة يتم التعامل معها بطريقة غير عادلة أمام القانون، وكذلك فيما يتصل بمكانتها الشخصية وأبنية الفرصة المتاحة أمامها والتدرج المهني. وبذلك فيان المساهمة المجتمع بتحيزه المستمر ضد المرأة يحرم قطاعًا رئيسنا من المساهمة في قدرته الانتاجية.

وكما علمتنا النظرية النسوية، فإن اللامساواة الجندرية تعكس خللاً في النظرية الديمقراطية وفي الممارسة الديمقراطية بشكل عام. وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص، فإن هذا الخلل يكون على أشده. فوفقًا لتقرير التنمية الإنسانية فإن المنطقة تتأخر كثيرًا في هذه الجوانب عن دول أمريكا اللاتينية وأسيا وأوربا الشرقية. فبينما "تتشدق" الدول العربية بسشكل عام بالديمقراطية، فإنها في الممارسة تكشف عن ميول تسلطية كبيرة. فالمدول العربية تسيطر عليها سلطات تتفيذية قوية ورؤساء يحكمونها طيلة العمر، وحرية التعبير والاجتماع محظورة، كما سقطت حقوق الإنسان ضحية مؤسسات قهرية وأمنية، ولا يستطيع أي فرد أن ينظر إليها نظرة بها قدر من المحاسبية. ولقد خلص التقرير إلى أن قمع الحريات وحقوق الإنسان هو العدو اللدود للتنمية الإنسانية. ولمعالجة هذه الظروف غير المواتية ولتحقيق العدو اللدود للتنمية الإنسانية العربية إلى تمكين المرأة، وبناء مجتمع المعرفة، وتحقيق الحرية والحكم الرشيد.

وقد نسأل الآن إلى أى مدى تعد هذه الدعوات ملائمة، وإلى أى حد يمكن أن تعمل وثيقة التغير هذه إلى إخراج السشرق الأوسط، وإخراج مهمشيه، من هذا الطريق المسدود؟ إن تقييما حصيفًا للتقرير، وما يدعو إليه، وطريقة إخراجه أو إنتاجه، والسياسة المحيطة به، كل ذلك يدلنا على التناقضات والتعقيدات المرتبطة بالعمليات السياسية في الشرق الأوسط وعلاقته بالعالم الغربي. إنه يكشف لنا كيف تعكس الأطر المثالية والتوقعات الأساسية – الحرية والتنمية والديمقر اطية وتحرير المرأة – كيف تعكس كل

هذه الأطر والتوقعات رغبة حقيقية في الاستقلال والتحرر، وفي نفس الوقت كيف تعمل كأدوات خطابية للهيمنة الإمبريالية. إن التقرير، الذي يعكس التناقضات الكامنة في المنطقة التي يريد تحريرها، قد وقع في النهاية في أسر الرؤية النخبوية الخاصة بالليبرالية الجديدة والتسي تخذر" بالدعوات التحررية".

## السياسة المحيطة بالتقرير

لن تحظى وثيقة عربية، كما هو ماثل فى السذاكرة القريبة، بجدل وخلاف وتقريظ مثلما حظى تقرير التنمية الإنسانية العربية. فقد تم إعداده من خلال فريق عمل من المثقفين والمتخصصين العرب يربو على المائة بتكاليف وصلت إلى ٧٠٠,٠٠٠ دولار وفقًا لتكاليف تقرير معلوقة فى الغرب وفى العالم العربي حول مستقبل التقرير مناقشات غير مسبوقة فى الغرب وفى العالم العربي حول مستقبل المنطقة - وظهرت هذه المناقشات فى برامج التليفزيون الحوارية، وفى البرلمانات وفى وسائل الاتصال المطبوعة. ولقد تم استقبال المجلدين الأول والثاني من التقرير فى الغرب استقبالاً به قدر من الاحتفالية والتعاطف. فقد أشادت افتتاحيات الصحف اليومية الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا بمؤلفى التقرير بسبب حرفيتهم وأمانتهم فى الاقتراب مسن الحقائق المرة فى مجتمعاتهم. ولقد كتبت مجلة متخصصة فى بحوث الشرق الأوسط هي The Middle East Quarterly كتبت حول التقرير تقول: "لقد أخبر التقرير، باستخدام طريقة غير شائعة واستخدام حزمة من الإحصاءات، أخبر

عن قصة مأسوية لحقبتين من التخطيط الفاشل والانهيار النتموى"(٥). ولقد تم تحميل أكثر من مليون نسخة من العدد الأول من التقرير على شبكة الإنترنت في السنة الأولى من نشره، في الوقت الذي استقبل فيه الموقع الإلكتروني الخاص بالتقرير حوالى ٢ مليون زائر(٦). ولقد وصيفت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير الصادر عام ٢٠٠٢ على أنه "وثيقة احترافية"(١). كما ذهبت مجلة تايم (الأمريكية) إلى القول بأنه أهم منشور نشر في عام ٢٠٠٢. كما منحت مؤسسة، ذات مكانة مرتفعة، في الدنمرك جائزتها لعام ٢٠٠٣ لهذا التقرير؛ كما مدحت مؤسسة هلك في عام ٢٠٠٤ خطة الأمم المتحدة بيشأن "الشرق الأوسط الكبير" على أساس التوصيات التي جاءت في هذا التقرير، المهم. إن حالة التنمية الميئوس منها في العالم العربي، هكذا ظين الكثير، تكمن في مشكلة الإرهاب المتزايدة في الشرق الأوسط التي اعتبرتها منظمة تكمن في مشكلة الإرهاب المتزايدة في الشرق الأوسط التي اعتبرتها منظمة هك بمثابة العقبة الكؤود التي تقف ضد مصالح هذه الدول.

ويرجع التحمس الغربي للتقرير إلى اعتراف النخب العربية بأوجه القصور الموجودة لديها في ممارسة الحرية والديمقراطية والتنمية – وقد جاء هذا الاعتراف عبر وثيقة يتبناها برنامج الأمم المتحدة للتنمية ذات الصيت الواسع، وتعكس الوثيقة تأكيدًا لمخاوف "أهل الخبرة" الغربيين وادعاءاتهم واستراتيجياتهم، والتي ظهرت خاصة فيما بعد أحداث ١١ سيتمبر حول عرب الشرق الأوسط، إن جماعة الخبراء سوف يسمعون خلل صفحات عرب الشرق الأوسط، إن جماعة الخبراء سوف يسمعون خلل صفحات التقرير كيف أن العالم العربي، الذي ينظر إليه الآن على أنه معقل الإرهاب، يعترف بمشكلاته الخاصة ويعبر عن رغبته في إصلاح اقتصادي وسياسي.

فلقد أشاد المسئولون الغربيون والمعلقون الغربيون بالتقرير، ولقد كانت الأسباب التي دفعت الغرب إلى مدح التقرير هي نفسها الأسباب التي دفعت المتقفين العرب إلى انتقاده. فهم يوجهون سهام النقد إلى التقرير لأنه يذم العرب ويقلل من شأنهم أمام إسرائيل والولايات المتحدة في الوقت الذي توجه إليهم الاتهامات على المستوى العالمي. لقد استبد بهم من أن يستخدم التقرير لتبرير السياسة التوسعية الأمريكية والهيمنة الإسرائيلية في المنطقة. وهم يتهمون التقرير بالتأكيد المفرط على المصادر الداخلية للانهيار على أنه تأكيد ذو نظرة أحادية، يهمل كلية دور الاستعمار و"التدخل الإمبريالي" في التعشر التنموى للشعوب العربية (^). ويدل التقرير، في نظر هؤلاء المثقفين، على توجه مؤلفو التقرير نحو الاعتماد على الغرب والدفاع عنه. كما يدل على ضعفهم أمام الحساسيات الغربية. كما نظر المثقفون العرب إلى قصية أن الوثيقة تكتب في الأساس باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى اللغة العربية باعتبارها تأكيدا آخر على أن التقرير يوجه إلى جمهور (غربسي) معين. وبالإضافة إلى ذلك فإن النقاد العرب انتقدوا التقرير لتبنيه مفهوما اللتنمية الإنسانية" يعتمد على المؤشر المركب للتنمية البشرية البديلة، والذي يؤكد على حرية الفرد والانقسام الجندري - وهو اهتمام أساسي لصناع السسياسة الغربيين. لقد ذهب هؤ لاء النقاد إلى القول بأن الأولويات يجب أن تستمل على معالجة مشكلات الفقر والتعليم والصحة والمساواة، وليس مجرد التركيز على التحول الديمقر اطى، وذلك ليس بسبب عدم وجود علاقة ضرورية بين الديمقر اطية والتنمية (كما تفهم من خلال مؤشرات التنمية البشرية والدخل) خاصة وأن النقرير يتبنى صياغة أمريكية للديمقر اطية، "وهي صيغة تؤكد

على حرية السوق مع إعطاء اهتمام طفيف للاستحقاقات البشرية والخدمات الاجتماعية" (٩).

والحقيقة أن كلاً من الإسراف من جانب المعلقين الغربيين والنبرة الناقدة من جانب نظرائهم العرب لا ينصف التقرير. فكلاهما يحاول أن يضفى الطابع السياسي على الوثيقة، بمدح أحيانًا وذم أحيانًا أخرى لأسباب ليست صحيحة. فالشك الذي يبديه المنقفون العرب من التحمس الغربي التقرير هو شك له تبريره، إذا وضعنا في اعتبارنا التأثيرات التدميرية والتعجيزية المسلسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه التتمية والديمقراطية في المنطقة. فباسم مكافحة الشيوعية، وللمحافظة على السيطرة الجيوبولوتيلية وضمان تدفق النفط بأسعار زهيدة، ساعدت كثير من الحكومات الغربية الدول التسلطية القصاء على أشكال النضال الشعبي والاشتراكي والقومي (في إيران وعمان وغيرهما). كما أن دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي المستمر وغيرهما). كما أن دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي المستمر عن احتلالها غير القانوني للعراق، كل ذلك يقدم أسبابًا كافية للسكان العرب عن احتلالها غير القانوني العراق، كل ذلك يقدم أسبابًا كافية السكان العرب

ويعتبر النقد العربى التقرير صحيحًا عندما يذهبون إلى القول بأن سبب تردى الحالة المعرفية لا يرتبط باستعداد داخلي، ولكنه يرتبط أيضًا بالتدخلات الخارجية. فالجيش الإسرائيلي الذي نهب الجامعات الفلسطينية ومراكز الأبحاث وأرشيفات الوثائق في بدايات عام ٢٠٠٠ لابد وأن يساهم في تعويق عملية نمو مجتمع المعرفة في فلسطين. حقيقة أن المجلدين الثاني

والثالث من التقرير، على الرغم من مكانتهما المرتبطة بالأمم المتحدة؛ أثارتا و إن بشكل مختصر - قضية النتائج التدميرية للاحتلال الإسرائيلي والغزو الأنجلو - أمريكي للعراق على التنمية الإنسانية العربية. لقد كان قتل الجيش الإسرائيلي لـ ٧٦٨ فردًا وهدم ١٢,٠٠٠ منزل خلال ثلاث سنوات فقط، هذا بجانب القصف الإسرائيلي المدمر البنان في عام ٢٠٠٦، ولغزة في بداية ٩٠٠٠؛ وتمزيق الضفة الغربية بالحواجز بما ترتب على ذلك مسن آثار سيكولوجية واقتصادية، كل ذلك أدى إلى نتائج مدمرة على التنمية. وعلى نفس المنوال، فقد كان احتلال العراق، بما ترتب عليه من خسائر فادحة في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية، وتفكيك مؤسسات الدولة، واختراق حقوق الإنسان، كان كل ذلك له و لا شك آثار على تعطيل التنمية في المنطقة (١٠٠).

ومن ثم فإن الحديث عن هيمنة خارجية على أنها سبب التخلف لا يعد شيئًا جديدًا بين المثقفين العرب، فوجهة النظر الأكثر انتشارًا في السيرة الأوسط كانت دائمًا تختلط بخطاب قومي قوى، في الغالب على حساب تفسير المشكلات الداخلية بعوامل خارجية وفقدان الإحساس بتوازن الذات. فالاهتمام الشامل بشرور الاستعمار والمؤامرات الخارجية، جعل نموذج التبعية يسيطر في المنطقة العربية لعقود عديدة مساهمًا بذلك في نشر السياسات السعبوية والقومية التي تختفي فيها عمليات نقد الذات، والنزعة البطريركية والسياسة التسلطية و عدم القدرة على توصيل القضايا إلى العالم، في مقابل انتشار النزعة الدفاعية، والغطرسة السياسية، والركون إلى نظرية المؤامرة. إن هذه النظرة، والتي لا تزال منتشرة بين الطبقات السياسية في العالم العربي، قد

أدت إلى تشويه الممارسات السياسية للطبقة، التى انحرفت عن النضال من أجل الديمقر اطية، واحتوت حركات التضامن من أجل التحول (بما فى ذلك الحركات التى ظهرت فى الغرب على سبيل المثال)، وتركت نفسها فى أيدى النظم التسلطية العربية، التى كانت تلعب هى نفسها بأور اق القومية والمحلية.

إن الإسهام الحاسم الذي يقدمه التقرير يكمن في محاولته تخطى هذا الخطاب القومي، عن طريق تحديد المصادر الداخلية لمشكلات التتمية. ويغطى التقرير، بنظرته الشاملة والمادة الغزيرة والرؤى الثاقبة التي يحتويها، يغطى المجالات الرئيسية للاهتمامات التنموية بما فيها النمو، والتوزيع، والفقر، والتعليم، والصحة، والسكان، ووفيات الأطفال، جنبًا إلى جنب مع الفروق النوعية، والمعرفة، والحوكمة، والثقافة، والسياسة. ويكشف التقرير على نحو واعى عن نوع من السرد ما بعد نظرية التبعية، وما بعد النزعة القومية حول العالم العربي. إنه يريد أن يرسم الطريق للتخلص من هذا المرض الاجتماعي، آملاً في إقامة عملية يمكن من خلالها للشعب العربي أن يعزز من اختياراته.

ومن ثم فإن هذه الوثيقة المرموقة تعرض نصاً ذا طبيعة خاصة يكشف عن قدر من الانفصام، فما يشوبها من تناقض فى اللغة والمشكل وطبيعة المتلقيين والرؤى والاستراتيجيات، وكل ذلك يسبب إرباكا للقارئ الناقد، فمن ناحية نجد أن التقرير له أهمية جوهرية،" فهو يعبر عن رؤية لنهضة عربية" ومرشدا لتحول اجتماعى وسياسى للعالم العربى؛ ومع ذلك فإنه يقع فريسة للغة الإدارية الجافة للبنك الدولى، ويحدث فى بعض الأحسوال أن تظهر

أصوات رادبكالبة تختلط بتصورات ذات نزعة ليبرالية جديدة حول الاقتصاد والسياسة والنخب والتغير وهنا يجد القارئ نفسه حائرًا كيف يفسر النص: هل هو مقالة حول التحول السياسي أم أنه تقرير محافظ صادر عن الأملم المتحدة يحوى "ملخصاً تنفيذيا"، وأقسام لا حصر لها تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية، وتشتمل في الغالب على آراء ومذاهب متفرقة الأمر الذي يفقدها اتساقها المنطقى وكأنها تهدف إلى أن "تمثل كل الآراء". وعلى سبيل المثال فإننا لا نجد من بين تفسيرات الوضع غير الديمقراطي للدول العربية، لا نجد تفسيرًا غائبًا (فهي تشير إلى الأسرة التسلطية، والعصبية، والبناء الاجتماعي المضاد للحرية، والاستعباد الشرقي، والهيمنة الكولونية، والبناء القانوني القهرى، والطابع الريفي للدول العربية)، هذا على الرغم من تنضارب التفسيرات بعضها مع البعض الآخر. وكرست صفحات عديدة للبيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية باعتبارها بيئة "طاردة للحرية"، ومع ذلك فأنت تقرأ في صفحات أخرى من التقرير كيف أن الثقافة الشعبية تتشبع بالتوق إلى الحرية، أو كيف أن الثقافة البدوية العربية تزخر بصور من التراث الباحث عن حرية الروح(١١١). ويبدو الموقف هنا وكان هناك دافع إلى ممارسة "ديمقر اطية التفسير ات" بين العديد من الكتاب الذين شاركوا في التقرير، حتى ولو كان على حساب الغموض وعدم الاتساق التحريري. ولكن أوجه القصور التحليلية هذه لا يجب أن تجعلنا نغض الطرف عن الالتفات إلى التقرير على أنه و ثبقة استر اتبجية. وهنا تكمن مظاهر ضعفه وقوته.

## استراتيجية للتغيير

إذا ما وضعنا في اعتبارنا أوجه القصور الأساسية في المعرفة و الحرية و الديمقر اطية و تمكين المرأة في المنطقة العربية، فإن التقرير يعتبر بمثابة الأهداف الاستراتيجية المطلقة لبناء مجتمع المعرفة، أي لبناء الحريـة و الديمقر اطبة و تمكين المرأة، و تمثل هذه الأهداف أهدافًا استر اتبجبة حيوبية، ولكن التحديد هو أن نعرف كيف يمكن للأمم العربية أن تحقق مثل هذه الطموحات وما هي القوى الاجتماعية التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك. دعنا نبدأ "بمجتمع المعرفة". إن فكرة مجتمع المعرفة، وهي فكرة ظهرت على استحياء منذ بداية السبعينيات، تتجذر في كتاب دانيل بل Daniel Bell يعنو ان "قدوم المجتمع ما بعد الصناعي" (\*) كمرحلة متميزة، في تطور الرأسمالية. ومنذ ظهور هذا الكتاب، ظهرت هذه الفكرة في أعمال منظرين اجتماعيين من أمثال ألفن جولدنير Alvin Gouldner، وجان فرنسوا لوليتارد ، Francis Fukuyama وفرنسسس فوكوياما ، Jean-Francois Lyotard وأخيرًا مانويل كاستيلز (١٢). ولقد سار البنك الدولي مع نفس الخط وبدأ يدعو إلى نفس الفكرة. إن مفهوم مجتمع المعرفة في التراث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يدل على ميل للرأسمالية في مرحلة ما بعد الصناعة، وفي مرحلة ما بعد الفوردية، حيث يعمل العلم والتكنولوجيا على لعبب دور مهم في حوكمة المجتمعات وفي الإنتاج الاقتصادي؛ وهو يفترض وجمود اقتصاد تصبح فيه المعرفة والمهارة أكثر أهمية من الدخل ورأس المال

<sup>(\*)</sup> The Coming of Post – Industrial Society.

الفيزيقى فى عملية تراكم رأس المال أو الاستثمار أو الربحية، ويرجع ذلك إلى الطابع المرن والمتحرك للمعرفة، التى تتجاوب تجاوبًا مستمرًا مع الحركة الدينامية العليا لرأس المال فى عصر العولمة. ويرى بعض المراقبين أن "مجتمع المعرفة" يمثل مرحلة من الحداثة المتأخرة التى نلعب فيها المعرفة نفس الدور الذى لعبه العمل فى الاقتصاد الكلاسيكى (١٣).

ومهما تكن الديناميات المميزة لمجتمع المعرفة - والذي عبر البعض عن شكوكهم في فائدته بوصفه مفهوما(١٤)- فإنه ينتج لا عن تخطيط مسبق وإنما عن قوى السوق أكثر تطورًا في الاقتصاديات ما بعد الصناعية. ومن ثم فإن السؤال الأول يكون إلى أى مدى يمكن أن يكون واقعيًا أن نطبق هذا السيناريو على الواقع الاقتصادى الاجتماعي للشرق الأوسط الذي لا يرال يفتقد إلى أسس صناعية كافية، وحيث لا يزال الدخل والملكية يلعبان دورًا أهم من المعرفة في حياة الأفراد والفرص التي يحصلون عليها. فعلى الرغم من أن التعليم العالى قد ساهم على نحو ملحوظ، خاصة أثناء حقبتى الستينيات والسبعينيات في إحداث حراك صاعد لكثير من أبناء الطبقات الدنيا، فإن "البطالة المتزايدة للمثقفين" في المنطقة تؤثر على الحقيقة التي مؤداها أن المعرفة في حد ذاتها لا تحدث بالضرورة وجودًا ماديًا أفصصل لكثير من الناس. إن ما تخلقه المعرفة بالفعل هو توليد توقعات وتغير في المكانة، ولكن في عدم وجود قدرة شرائية حقيقية فإنها تؤدى إلى امتعاض سياسي عميق الجذور، وفي الحقيقة فإن ظهور الإسلام السياسي في العالم العربي، يرتبط على نحو جزئى بفشل المعرفة (التعليم الجامعي) في تامين

فرص حياتية معقولة، كما يتوقعها أبناء الطبقات الوسطى من المتعلمين. وكما ذهب بعض الاقتصاديين العرب فإن التقرير، مسايرًا فى ذلك الاتجاه الغالب للبنك الدولى، "يميل إلى المبالغة فى تأكيد الدور المحتمل للمعلومات والاتصال فى التتمية العربية"، وذلك لسبب بسيط هو أن المنطقة العربية لا تزال تعانى من عدم وجود بنية تحتية اقتصادية وتقنية قوية (١٥٠). ومن هنا يكون من الأجدى أن يبحث المرء عن هذه الأنماط من المعرفة التى يكون لها جدوى ملحة لهذه الاقتصاديات السياسية. وربما يكون من الأفضل، بديلا لذلك، أن نتخيل فهما مختلفًا عما هو قائم الآن حول "مجتمع المعرفة".

وبصرف النظر عن جدوى فكرة "مجتمع المعرفة" فيما يتصل بمستقبل المنطقة العربية، فإن مسألة تحقيق هذا الهدف لمجتمع المعلومات نظل مسألة أساسية. لقد اقترح التقرير خمسة شروط ضرورية لبناء مجتمع المعلومات. وتشتمل هذه الشروط على تطوير تعليم عالى الجودة للمجتمع، دمــج العلــم وتكنويوجيا المعلومات في كل الأنشطة المجتمعية، التحــول نحــو الإنتــاج الاقتصادى المبنى على قاعدة معلوماتية، وإعادة بناء نموذج معلوماتي عربي يعتمد على العقلانية وقوة اللغة العربية والتنوع الثقافي، ومــع ذلــك فــإن العنصر الأكثر أهمية كان يرتبط بتحقيق الحريــات فــي الآراء والتعبيــر والاجتماع، ولن أخوض في تحليل العلاقة بين الحرية الفردية والديمقر اطيــة وبين اكتساب المعرفة؛ فقد ذهب البعض إلى القول بأن العلاقات الضرورية بينهما لا توجد إلا في النزر اليسير، وعلى سبيل المثال، وكما اقترح جــلال أمين، فإن العرب استطاعوا أن يتوسعوا في معرفتهم أثناء الخلافة العباســية

القائمة على الاستبداد تحت حكم هارون الرشيد؛ حيث ازدهرت الآداب والموسبقي والعلم؛ وبالتأكيد فإن جامعة أكسفورد وجامعة كمبريدج لم تزدهرا في إنجلترا في حقبة ديمقر اطية (١٦)، كما أن النظم التسلطية في بلدان مثل إير ان وتونس لم تمنع التوسع في التعليم العام والتعليم العالي. ومع ذلك فان مجتمعًا ديمقر اطيًا وسياسة تتأسس على الديمقر اطية لابد أن تؤدى إلى توسيع الفرصة لاكتساب المعرفة، حتى عبر التوزيع غير المتكافئ للمعرفة والمعلومات الذي يميز السمات الداخلية للديمقر اطيات الرأسمالية (وعلى سبيل المثال: فإذا أخذنا في اعتبارنا عدم التكافؤ في الوصول إلى وسائط الاتصال الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، يكون من الصعب علينا تطوير سرد بديل للسرد الرسمي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر). ومن ثم فإننى سوف أصب جل اهتمامي ليس على العلاقة بين اكتساب المعرفة والحرية ولكن على الطرائق التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الصورة من الحرية (خاصة حرية التعبير والاجتماع). وتلك نقطة ترتبط ارتباطا قويًا بالشرط الأساسي الثاني الذي حدده التقرير لتحقيق التنمية الإنسانية العربية على نحو عام، أقصد تحقيق الحرية.

ولكن ماذا تعنى "الحرية"؟ إن المفهوم يستغرق "الديمقر اطية" ولكنه لا يقتصر عليها فقط. فالحقيقة أن الديمقر اطية، كما تعرف، "يمكن أن تسستخدم لوضع قيود تشريعية على الحرية"(١٧). فالحرية تعرف على أنها "تحرير الفرد من كل العوامل التي تتعارض مع الكرامة البشرية، مثل الجوع والمرض والجهل والفقر، والخوف"(١٨). ويشتمل المفهوم أيضنًا على الحقوق السياسية

والمدنية. ويُحسب لمؤلفي التقرير أنهم تبنوا هذه الرؤيـة الـشاملة للحريـة بالنسبة للشعوب العربية. ومع ذلك فتمة عدد من الأسئلة يمكن أن تثار. أو لاً، عندما نفهم الحرية بهذا المعنى الشامل، فلماذا إذن نحن بحاجة إلى أن نؤكد ونناقش شرطين آخرين من شروط التنمية الإنسانية (أعنى المعرفة وتمكين المرأة)؟ فبهذا المعنى العام "تعتبر الحرية مساوية في المعنى للتنمية الإنسانية "(١٩). وثانيًا، فإنه في الوقت الذي ناقش فيه التقرير بعناية الرابطة بين المعرفة والتنمية أو الديمقراطية والتنمية، فلا يوجد تبرير جاء للقول بأن تمكين المرأة يعد قضية محورية في التنمية الإنسانية. حقيقة أن تمكين المرأة يمثل غاية في حد ذاته أولى لها التقرير اهتمامًا كبيرًا، وتلك نقطة تحسب له. فمما لا شك فيه أن المرأة في الوطن العربي (وفي أماكن أخرى وإن كانت بدرجات متفاوتة) تعانى من تمييز مرتبط بالنوع الاجتماعي، وتلك قصية تحتاج إلى معالجة، ولكن التمييز يطول الأطفال أيضًا وكبار السن والمعاقين والمهاجرين واللاجئين فما الذي يجعل المرأة إذن، وبيشكل خاص، كفئة تحليلية تحتل مكانة مهمة في التنمية الإنسانية؟ والحق أن الفشل في معالجة هذه القضية يمكن أن يمنح الفرصة لهؤ لاء النقاد، الذين يمكن أن يقتر حـوا، حتى دون تبرير، أن الفكرة السائدة حول تمكين المرأة فد جاءت لتواجه الحساسيات التي ترتبط "بالجمهور الغربي" من المتلقين التقرير.

وثالثاً: فإن التقرير يكشف عن فهم ضمنى للحرية باعتبارها "حرية اقتصادية" أى حرية السوق. ألا يتعارض ذلك مع هدف المساواة أو العدالة وهو اهتمام لم يوله التقرير سوى نظرة عابرة؟ فقد امتدح التقرير، في إطار

روح النظرية الليبرالية الجديدة، امتدح دخول السوق الحر إلى السشرق الأوسط، وذلك بسبب إمكانية أن يحرر الاقتصاد من سيطرة الدول الفاسدة غير ذات الكفاءة. حقيقة أن بيروقراطية الدولة والفساد يعيقان الأداء الاقتصادي و لا يشجعان على الاستثمار، الأمر الذي يؤدي بالضرورة، وبغير شك، إلى نوع من سوء التنظيم، ومع ذلك فإن، الحرية الاقتصادية غير المقيدة، كما ذهب سيلفي شان و آخرون، لا تعمل فقط علي تقليل فرص العدالة و الحربات المدنبة و السياسية (٢٠)، و لكنها تقف أيضًا في تعارض مع روح "التنمية البشرية". وتشير الدلائل إلى أن تطبيق الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، والذي انتشر في ربوع الشرق الأوسط، قد تسبب في حدوث تحول مهم في السياسات الهيكلية، مع ما يصاحب ذلك من تاثيرات سلبية على تأسيس التنمية البشرية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتوفر الغذاء الكافي (٢١). إن قوى السوق تساهم على نحو قوى في تقويض مبدأ المساواة، أي بمعنى توفر وسائل متساوية لتحقيق اختيارات الحياة، ولقد كانت نتيجة ذلك حدوث نوع من التنمية يعتمد على نوعين مرزوجين من الخدمات الاجتماعية؛ حيث نجد الخدمات الاجتماعية المكلفة عالية الجودة، التي تقدم من خلال القطاع الخاص (في مجالات التعليم والصحة والغذاء و جودة الهواء والترفيه وبيئة العيش)، في مقابل الخدمات المتردية التي تقدمها الدولة. ويعمل قطاع المنظمات غير الحكومية الذي يمتد وينتشر في المنطقة، يعمل على ملء الفراغ الذي تتركه الدولة التي ينكمش تدخلها في تقديم الخدمات الاجتماعية إلى المحتاجين. ومع ذلك فإن المنظمات غير الحكومية لا تعمل فقط على تشظى المنتفعين منها ولكنها يمكن أن تعمل أيضًا على

حدوث بعض الانشقاقات الشعوبية. فعلى عكس الدولة التى يفترض أن تقدم خدمات الرفاهية لكل المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الشعوبية، فإن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تعمل فى ضوء خطوط إثنية، مقدمة خدماتها إلى جماعات بعينها واستبعاد جماعات أخرى (انظر الفصل الرابع).

وأخيرًا، بل والأكثر أهمية، فإن تحقيق الحريات الأساسية بمعنى الحقوق المدنية والسياسية، والحكم الرشيد، والديمقراطية، يمثل غاية فى حد ذاته بصرف النظر عن الأغراض الأخرى التى يمكن أن تحققها. وتمثل هذه أهدافًا انشغلت بها الطبقات السياسية على نحو مستمر، ولكنها فسلت حتى الأن فى تحقيقها. ومن هنا تكون القضية الأساسية هى كيف نبنى مجتمعًا للحرية والحكم الرشيد. وما الأفعال الإنسانية والقوى الاجتماعية القادرة على أن تحدث هذا التحول؟ هل يمكن أن يتحقق عن طريق تقديم النصائح إلى الحكومات المتعاقبة عن طريق حوار عقلانى بين الحكومات وبين جماعات المعارضة؟ وهل يكمن الحل فى تحقيق الديمقراطية عن طريق الغزو كما هو الحال فى أفغانستان والعراق؟ أما أن هناك حاجة لتأسيس حركات اجتماعية وسياسية لدفع التحول الديمقراطي من الداخل؟

ومن الممكن لنا أن نتخيل، كما فعل كتّاب آخرون، أن الوضع الراهن يمكن أن يؤدى إلى اليأس، والعنف، بل وحتى إلى قيام ثورات غير متوقعة. وقد ذهب هؤ لاء الكتاب إلى القول بأن هذا الطريق لا يشكل حلا. وفي هذه الحالة يكون السيناريو المثالي هو أن يتم تتبع مسار عملية عميقة وسليمة لإيجاد بديل سياسي متفق عليه يتم فرضه من أعلى (٢٢). ولكن النخب (الثقافية

والفاعلين السياسيين على المستوى القومى) بوصفهم فاعلين في هذه الاستراتيجية، هذه النخب غير مستعدة، ولهذا السبب فإن الاستراتيجية الكلية للتحول السياسي في النهاية تنتهى إلى (حل واقعي) يستم بمقتضاه تطبيق مشروع يؤيده الغرب للإصلاح التدريجي المعتدل الذي يهدف إلى تحريسر المجتمعات العربية (٢٢). والسؤال السذي يشور هنا كيف تختلف هذه الاستراتيجية عن الفكرة التي تتبناها الولايات المتحدة حول "الشرق الأوسط الكبير" ؟ وتظل إجابة هذا السؤال غامضة.

وقد يكون من السذاجة أن نقال من التحدى الكبير الذى يواجه أولئك الذين يرغبون فى تحويل المنطقة، ويبدو أن كتاب التقرير الذى نحن بصدده يتفهمون ذلك. ومع ذلك فإن العرب يشككون فى الحكمة من خلق مثل هذا "الحل الواقعى"، وهم يذهبون إلى طرح السؤال الآتى: لماذا يتوقعون من الغرب أن يبدأ فى عملية تحول ديمقراطى فى المنطقة ولا يبحثون عن مصالحه الخاصة الأنانية؟ ولماذا تسعى الولايات المتحدة إلى تغيير النظم التسلطية العربية (مثل المملكة العربية السعودية) إذا كان ذلك سوف يعظم من معارضة مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الاقتصادية الحيوية في المنطقة؟ وهل مثل هذه المبادرات الخارجية سوف لا ترفض من قبل الدول العربية على اعتبار أنها تدخل فى شئونها الداخلية؟ وبطبيعة الحال فإننا لا يجب أن نرفض مسبقًا أى تضامن عالمى ممكن وأى مساندة عالمية ممكنة (سواء من دول أجنبية أو من منظمات المجتمع المدنى) لتبنى مشروع للتغير السياسي. ولكن النقطة الجديرة بالدراسة هى أن نستكشف كيف يمكن التعامل السياسي. ولكن النقطة الجديرة بالدراسة هى أن نستكشف كيف يمكن التعامل السياسي. ولكن النقطة الجديرة بالدراسة هى أن نستكشف كيف يمكن التعامل السياسي. ولكن النقطة الجديرة بالدراسة هى أن نستكشف كيف يمكن التعامل السياسي. ولكن النقطة الجديرة بالدراسة هى أن نستكشف كيف يمكن التعامل السياسي. ولكن النقطة الجديرة بالدراسة هى أن نستكشف كيف يمكن التعامل السياسي.

مع المساندة الخارجية؛ فالمساندة الخارجية يمكن أن تستخدم بشكل شرعى إذا ما ارتبطت بحركات ديمقر اطية داخلية في البلدان العربية، وحتى التغير الذي يتم الاتفاق عليه من أعلى لن يتحقق إلا مع وجود حركات اجتماعية تجبر النخب مالكة القوة أن تتفاوض تجاه إحداث ما يطلق عليه الآن "التحول الديمقر اطى عن طريق التحالف"، كما هو الحال في المكسيك وشيلي وغير هما (٢٠٠٠ ولم يكن قرار حسني مبارك في مصر في فبراير ٢٠٠٥ بالسماح لمرشحين آخرين لخوض الانتخابات الرئاسية ضده، لم يكن ناتجا عن ضغط أوربي، قدر تأثره بحركة كفاية الوليدة ذات الصوت المسموع، وهي الحركة التي خلقت تيارًا عالميًا ضد النظام المصري، وبالمثل فإن انسحاب سوريا من لبنان في سنة ٢٠٠٥م لم ينتج عن ضغط عربي ولكنه نتج عن ضغط الحركة الشعبية اللبنانية التي حظيت بدورها بتأييد وضغط أجنبيين.

هذا وعلى الرغم من الدور الحاسم الذى لعبته الحركات الاجتماعية أو الحراك السياسي، على السرغم من ذلك السياسي، على السرغم من ذلك فإن التقرير لم يهتم بأفكار هذه الحركات إلا في النزر اليسير، وعلى سبيل المثال فلكي نرفع من مكانة المرأة العربية لم يدع التقرير فقط إلى إصلاحات تشريعية ونظامية ودينية/خطابية واقتصادية (مكافحة الفقر)، لم يدع إلى هذه الإصلاحات فقط ولكنه دعا إلى حركة مجتمعية على المستوى القومي والإقليمي تنظر إلى صحة الفتيات وتعليمهن كنقطة ارتكاز أساسية، وتقيم شراكة مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة وغيرها

من المنظمات. ولكن تبقى فكرة الحركة المجتمعية، التى تتكون، على المستوى الافتراضى، من جهود جمعية وشبكات جمعية تبقى فكرة واسعة لا تخلو من هروب من عالم السياسة؛ حيث تميز نفسها عن الحركة المجتمعية كما نفهمها في علم الاجتماع السياسي، ومن ثم يبدو الحديث عن حركات شعبية أو حراك – ويكشف هذا عن مثال آخر لحالات الفصام في التقرير – يمكن أن يتضمن نزعة ثورية واضطراب اجتماعي، ومن ثم فإنه يتضمن أيضًا رفضا للنظام الرسمي العربي أو الوقوف ضد التحالف الخطابي الطبيعي مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، وقد أدى ذلك إلى تجنب أي حديث عن السياسة من أسفل.

إن هذا المنحى "النخبوى" في التقرير لا ينبع فقط من عدم ثقافة في "ممارسة السياسة من أسفل"، ولكنه يرتبط أيضًا بما يتملك عقل الكتاب من خيال ليبرالي حول "الدولة" كأجهزة مستقلة تمثل المصالح العامة، وهي فكرة ترتبط بعمق بالنماذج النظرية التصورية التي تنطلق منها رؤى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. وهنا نجد أن النزعة التسلطية للدول العربية تصبح ببساطة مسألة باثولوجية - حيث ينظر إلى الدولة على أنها "دولة فاضلة ولكنها غير عاقلة"، أو أنها "دولة عاقلة ولكنها جاهلة"، وهسى في الحالتين يمكن أن توضع على الطريق الصحيح من خلال تقديم المشورة الصحيحة، والتشريع الناجز أو الضغط من الخارج. أن مثل هذا الفهم، وبشكل خاص التأكيد المفرط من جانب الكتاب على الجوانب القانونية، يهمل المصالح الراسخة خلف أولئك الذين يمسكون بالوضع الراهن. فإذا ما

خرجت مجموعة من النساء يقدن السيارات في شوارع الرياض فإنهن يُحدثن اضطرابًا في النظام السياسي السعودي، فما بالنا بقبول الديمقراطية التي يمكن أن تنتهي إلى انتهاء للملكية. ولا أود هنا أن أذهب إلى إهمال إمكانية التعجيل بالتنمية الاجتماعية والحكم الديمقراطي وحكم القانون والحريات الأساسية في المنطقة، على العكس من ذلك، فإنني أود أن أؤكد على أن تحقيق هذه الأهداف هو عملية معقدة ترتبط ارتباطًا قويًا بأبنية القوى والمصالح الراسخة وفوق كل ذلك أشكال النصال الاجتماعي – وتلك موضوعات سوف نستجليها في الفصول القادمة (٢٥).

# الباب الأول اللاحركات الاجتماعية

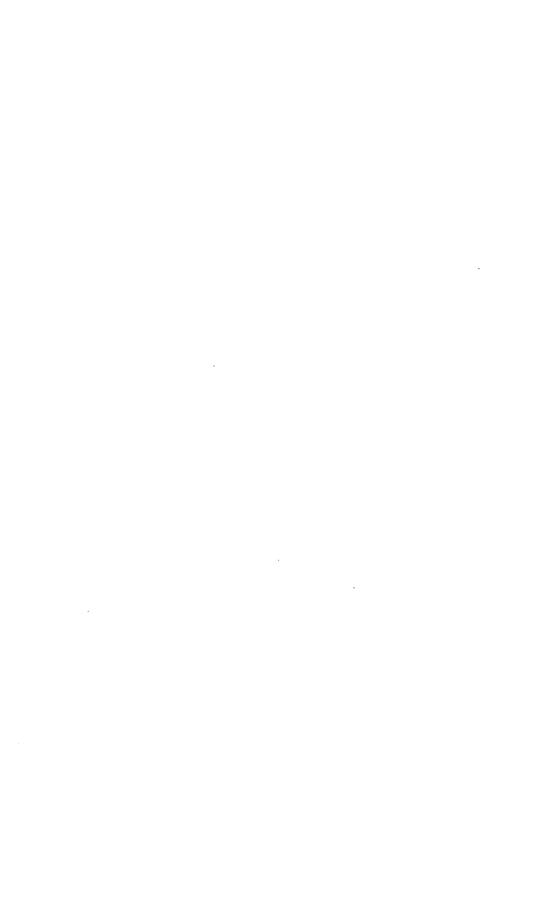

# الفصل الثالث

# الزحف الهادئ للمعتاد (\*)

على الرغم من وجود بعض الادعاءات المبالغ فيها لأطروحة العولمة (القول بالدور المنزوى للدول القومية وتحطيم الحدود بين الدول وتشابه أساليب الحياة والثقافات والنظم السياسية إلى آخره)(۱)، على الرغم من ذلك فثمة اتفاق على أن اقتصاديات العولمة التي تتكون من نظام عالمي للسوق، وتراكم مرن و "تعميق مالي" كان لها تأثير عميق الجذور على مجتمعات ما بعد الاستعمار (۱). إن إحدى النتائج الأساسية لإعادة الهيكلة وفقًا "لمبادئ العولمة" في المجتمعات النامية تمثلت في عملية مزدوجة يظهر فيها التكامل من ناحية والاستبعاد والتحول إلى القطاع غير الرسمي من ناحية أخرى.

إن التحول التاريخي في دول المحيط (الدول التابعة) من النظم الاشتراكية والشعبوية إلى السياسات الاشتراكية الليبرالية عبر الإصلاح الاقتصادي وبرنامج التكيف الهيكلي قد أدى إلى تحلل كثير من جوانب التعاقد الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية في دولة الرفاهية. ومن هنا فقد كان على

<sup>(\*)</sup> أعيد نشر هذا الفصل من المصدر التالي:

From Dangerous Classes' to Quiet Rebels': Politics of The Urban Subaltern in The Global South, "International Sociology 15, No. 3 (2000), PP. 533-57.

الملايين من أبناء شعوب الجنوب، الذين اعتمدوا من قبل على الدولة، كان عليهم الأن أن يعتمدوا على أنفسهم لكي يظلوا على قيد الحياة. وقد أدى تحرير أسعار السكن والإيجار والخدمات إلى التأثير البالغ على أمن الفقراء فيما يتصل بالسكن وتعرضهم إلى المخاطرة بفقدان مساكنهم، كما أدى تقليل النفقات على البرامج الاجتماعية إلى تقليل فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتنمية الحضرية، والإسكان الحكومي، كما أدى الرفع التدريجي للدعم عن الخبز وأسعار المواصلات والبترول إلى التأثير على نحو بالغ في مستوى المعيشة لملايين الجماعات المعرضة للخطر. وفي نفس الوقت، وفي عملية السعى نحو الخصخصة تم بيع القطاع العام أو إصلاحه الأمر الذي أدى في الحالتين إلى إنتاج آثار عكسية كبيرة دون أي أمل في ازدهار الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. فطبقا لبيانات البنك الدولي، فقد تم في فترة التسعينيات وأثناء فترة التحول إلى اقتصاديات السوق، في دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط أن انخفض معدل التشغيل الرسمي من ٥% الى ١٥%(٦). وزادت أعداد العاطلين في إفريقيا بنسبة ١٠% سنويًا خــلال عقد الثمانينيات، بينما ظل معدل استيعاب العمل في القطاع الرسمي المأجور في الانخفاض (٤). ومع نهاية التسعينيات كان حوالي واحد بليون عامل يمثلون تلث قوة العمل في العالم، معظمهم يقطن في الجنوب، كانوا من غير العاملين أو المتعطلين (٥). كما أن هناك عددًا كبيرًا من الذين يحصلون على التعليم، وكان يجب أن يلتحقوا بالطبقة المتوسطة بمجرد تعليمهم (كأصحاب مهن فنية أو موظفين حكوميين) جنبًا إلى جنب مع عمال القطاع العام، وقطاع من

الفلاحين قد أجبروا جميعًا على أن يلتحقوا بدائرة فقراء الحضر فيما يتصل بأسواق العمل والسكن.

و هكذا أدى إعادة البناء الجديد، والذي صاحبه ظهور جماعات تتمتع بدرجة عالية من اليسر الاقتصادى، أدى هذا البناء الجديد إلى ظهور قدر من النمو للجماعات المهمشة وغير المنظمة في مدن العالم الثالث. فثمة الآن أعداد متز ايدة من العاطلين عن العمل، والذين يعملون لبعض الوقت فقط والعمال الموسميين، والعمال الذين يعيشون على الكفاف في السشوارع، وأطفال الشوارع وعدد من الجماعات المطحونة التي يشار إليها بمسميات مختلفة مثل "مهمشى الحضر"، و"فقراء الحضر"، و"سكان الحضر المطحونين". ولا تعد هذه الجماعات غير الرسمية والمستبعدة اجتماعيًا ظاهرة تاريخية جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إن إعادة البناء العولمي في السنوات الأخيرة قد أدى إلى توسيعها وامتدادها. ففـــى أتثــــاء الأزمــــة الاقتصادية في عام ١٩٩٨ فقد حوالي ٢ مليون نسمة أعمالهم في كوريا الجنوبية، ووصل الرقم إلى ثلاثة ملايين في تايلاند وعسشرة ملايين في إندونيسيا(٦). إن الجديد في الأمر هنا وفي هذه الحقبة هـو ظهـور عمليـة التهميش بين قطاعات عريضة من الطبقات الوسطى. فلم تعد الخصائص التي كانت تلصق بالفقر التقليدي مثل سكني المناطق المزدحمة، والعمل الموسمى، والعمل المتجول في الشوارع، والعمل اليومي، لم تعد كل هذه الخصائص مقصورة على الفقراء بل انتشرت بين الشباب المتعلم الذي ينتمى إلى مكانات أعلى وله تطلعات أعلى، وانتشرت أيضًا بين الموظفين الحكوميين من أصحاب المهارات والمدرسين وأصحاب المهن المتخصصة.

والسؤال الآن كيف تأثر هذا النمو الذي ظهر بين سكان الحسضر في العالم الثالث بالعمليات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع، والتي أثرت في حياتهم؟ يذهب أولئك الذين يتحدثون من منظور العولمة إلى أن النمو الاقتصادى الوطنى سوف يعوض على المدى الطويل التضحيات الحتمية التي يقدمها الفقراء في المرحلة الانتقالية. وفي نفس الوقت فقد تم تشجيع الصناديق الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدنى ومساعدات الطوارئ على خلق فرص عمل، والمساهمة في البرامج الاجتماعية التي تستهدف رفع المعاناة، ومن شم تقال من المصادر المحتملة لعدم الاستقرار الاجتماعي. وفي الواقع فإن البعض يرى في ازدهار منظمات المجتمع المدنى في دول الجنوب منذ الثمانينيات مؤشرا على تنامى النزعة النشاطية المنظمة والمؤسسات الشعبية التي نستهدف التتمية الاجتماعية. ومع ذلك، فمع التسليم بأن نمو المنظمات غير الحكومية يختلف اختلافًا ملحوظًا، فإن قدرتها على تحقيق تنظيم ديمقر اطى مستقل للتنمية من أجل حل مشكلة الفقر، هذه القدرة قد تم المبالغة فيها بشكل عام. وكما لاحظ نل وبستر Neil Webster، وهو يتحدث عن الهند، أن المدافعين عن التنمية يتوقعون الكثير من تطور المنظمات غير الحكومية(٧). وهم إذ يفعلون ذلك فإنهم يقللون من شأن القيود البنائية المفروضة على هذه الجمعيات (علي سبيل المثال المنطق التنظيمي، وعدم المحاسبية، القيادة المهنية من الطبقة الوسطى)، فيما يتصل باستراتيجية للتنمية ذات معنى. ولقد أيدت الدراسات التي قُمت بها في منطقة الشرق الأوسط حول تطور المنظمات غير الحكومية هذه النتيجة. إن إضفاء الطابع المهنى على المنظمات غير الحكومية يميل إلى التقليل من الطابع الحراكي للنزعة النشطة على المستوى الشعبي وتعمل في

نفس الوقت على تأسيس شكل جديد من أشكال الزبائنية (علاقات التابع بالمتبوع) (انظر الفصل الرابع).

ولقد أشار الكثيرون من أنصار اليسار إلى عدد من الحركات التى تعبر عن ردود فعل محلية (التى تعكس سياسات الهوية) والتى، كما يقول هــؤ لاء، تتحدى العوامة عن طريق تبنى التكنولوجيات التى توفرها العولمة لنفسها، وفى هذا الصدد، فبينما يركز كتاب ألبرتو ملوســى Alberto Melluci بعنــوان الحركات الاجتماعية الجديدة" تركيزًا كليًا على المجتمعات الغربية التى شهدت درجة عالية من التباين، فإن آخرين من أمثال مانويــل كاســتيلس Manuel وانكا هوجفلت Ankie Hoogvelt ممن تبنوا اتجاهًا يناصر شعوب الجنوب، يذهبون إلى القول بأن الحركات الدينية والعرقية والنسوية جنبًا إلــى جنب مع الأفكار ما بعد التتموية فى أمريكا اللاتينية تشكل العمود الفقرى للقوة المناهضة للعولمة. إن حركات الهوية تأخذ بعـض تحــديات العولمــة فــى المجتمعات ما بعد الكولونيالية. ومع ذلك فإنها تعكس على نحو أكبر مــشاعر الجماعات المنقفة من الطبقة الوسطى أكثر ما تعكـس الممارســات البوميــة للأفراد العاديين. فكيف يفكر هؤ لاء الأفراد العاديون وكيف يفعلون؟ وما شكل السياسة التى تمارسها الجماعات الحضرية المهمشة؟

وإذا ما أجرينا سياحة نقدية في هذه النماذج السائدة، بما في ذلك النماذج حول ثقافة الفقر، واستراتيجيات البقاء، والحركات الاجتماعية الحضرية، وصور المقاومة اليومية، فإننا قد نذهب إلى القول بأن إعادة البناء الجديد للعولمة يعيد إنتاج صور من الواقع الذاتي (الجماعات المهمشة وغير

المنظمة، مثل الفئات المحرومة من الطبقة الوسطى والعاطلين عن العمل والعمال الموسمين، والعمال الذين يبيعون الأطعمة في السفوارع وأطفال الشوارع) كما يعيد إنتاج فضاءً اجتماعيًا، ومن ثم صورًا من النضالات السياسية لا تستطيع النظريات المعاصرة أن تفسرها في حد ذاتها. ومن هنا فإنني أقترح نظرة بديلة - ما أطلق عليه "الزحف الهادئ" - وهو ما يمكن أن يكون أكثر قدرة على تفسير النـشاطية activism مـن جانـب الجماعـات المهمشة في المدن في مجتمعات ما بعد الاستعمار. ويشير مفهوم الزحف الهادئ Quiet encroachment إلى الأفعال غير الجمعية المباشرة، والتي تتسم بالنفس الطويل لأفراد وأسر متفرقين أثناء سعيهم لسد حاجاتهم الضرورية (الأرض للإيواء، والاستهلاك الجمعي الحضري أو الخدمات الحضرية، أو العمل غير الرسمى، أو فرص النشاط التجاري والصناعي والحيز العام) وذلك بطريقة غير قانونية هادئة. ولقد عنت لي هذه النظرة من خلال ملحظتي للعمليات الحضرية في مجتمعات الشرق الأوسط الإسلمية بما تتميز به من أبنية اجتماعية وسياسية، ومع ذلك فإنه قد يكون له دلالــة بالنسبة لمدن أخرى في العالم الثالث.

### المداخل السائدة

يرجع الاهتمام السوسيولوجى بقضية "الهامشية" الحضرية إلى أوربا فى بداية القرن التاسع عشر. فقد حظيت المشكلات المتعلقة بالتحضر (مثل مشكلات الجريمة والظروف الداخلية للمدينة والبطالة والهجرة والازدواجية الثقافية...إلخ) حظيت هذه المشكلات بمعالجة علمية من جماعة العلوم الاجتماعية. فقد تعامل مؤلف جورج زمل Georg Simmel بعنوان "الغريب" The Stranger تعامل مع الخصائص النفسية/ الاجتماعية السكان الحضر الجدد، كما اهتم دور كايم اهتماماً خاصة بحالة "الأنومي" الديهم. ولقد ألهمت مثل هذه التصورات العمل الذي قدمته مدرسة شيكاغو في علم الاجتماع، والدراسة الحضرية بالو لايات المتحدة الأمريكية، أثناء حقبتي العشرينيات والثلاثينيات؛ حيث عملت مدينة شيكاغو معملا الدراسة السلوك الاجتماعي الكثير من المهاجرين إليها من عرقيات مختلفة. وفي ضوء هذه المدرسة نظر إيفرت ستونكويست Perett Stonequist وروبرت بارك Robert إلى كثير من المهاجرين باعتبارهم "مهمشين" – وهي خصيصة ارتبطت ببنائهم الاجتماعي. لقد كانت الشخصية الهامشية دالة على التهجين الثقافي، ويقصد به وجود الفرد بين ثقافتين على الهامشية دالة على التهجين بأي منهما.

وعلى عكس أنصار النزعة الوظيفية من مدرسة شيكاغو، لـم يأخذ التيار الرئيسى لأصحاب النزعة الماركسية، لم يأخذ هذه القضية مأخذًا جادًا. فقد أهملت النظرية الماركسية، بالمقارنة باهتمامها بمركزية الطبقة العاملـة أداة للتحول الاجتماعي، أهملت فقراء الحضر أو وصفتهم بأنهم" بروليتاريـا رثة" أو "جماعات حضرية غير عمالية"، وهو مصطلح استخدمه ماركس نفسه؛ ولكن كما لاحظ هل دربر Hal Draper فإن ذلك قد أدى إلى "سلـسلة لامتناهية من سوء الفهم وسوء التفسير"(^). وبالنسبة لماركس فقد نظر إلـى

البروليتاريا الرثة بوصفها جماعة اقتصادية سياسية. وهي تشير إلى الأفراد الذين لا يملكون شيئًا والذين لا ينتجون - أي "البلورتياريا غير العاملة"، أو العناصر الاجتماعية الخالصة مثل المشحاذين واللصوص ومتسكعي الشوارع والمجرمين الذين يتسمون عمومًا بالفقر ولكنهم يعيشون على عمل غيرهم من الأفراد العاملين. وبسبب وجودهم الاجتماعي فقد كان يقال أنهم يتبعون نمطًا من سياسة عدم الالتزام التي تعمل في النهاية ضد مصالح الطبقات المنتجة (٩). إن هذه السياسة غير اليقينية هي التي جعلت ماركس وانجلز يصفان البلورتياريا الرثة على أنها "الحثالة الاجتماعية"، أو "نفاية كل الطبقات" أو الطبقات الخطرة". على الرغم من أن ماركس قد نظر إليهم بعد ذلك في ضوء مفهومه عن "الجيش الاحتياطي للعمل"، كجزء من الطبقة العاملة، على الرغم من ذلك فإن الجدل استمر حول أهمية هذا المفهوم فيي البنية الرأسمالية المعاصرة التي لا تترك فرصة كبيرة لمثل هؤلاء الناس لكي يعاد استخدامهم، ولذلك فقد ذهب البعض إلى القول بأنه بصرف النظر عن كون هؤ لاء جيشًا احتياطيًا فإن الفئات المطحونة في الحضر قد تم دمجها مع العلاقات الرأسمالية (١٠). وحتى بالنسبة للدفاع المتعاطف من جانب فرانس فانون Frans Fanon عن البلوريتاريا الرثة في المستعمر الله المان فيان الأحزاب الشيوعية في العالم الثالث لم تذهب إلى أبعد من اعتبار المهمسين الحضريين بمثابة جماهير كادحة يمكن أن تتحالف مع الطبقة العاملة.

ومع ذلك فإن الوجود المستمر للعمال غير الرسميين (والذين يفوق عددهم في كثير من الاقتصاديات النامية أعداد الطبقة العاملة الصناعية)

وما يرتبط بهم من تهديد مفترض للاستقرار السياسى فى البلدان النامية قد أدى إلى عودة هؤلاء العمال غير الرسميين إلى دائرة التحليل الأكاديمى. وفى مقابل المفهومات الوصفية مثل مفهوم العمال غير الرسميين ومفهوم "البروليتاريا الرئة" الذى يحط من قدرهم قدم ماك جى T.G. Mc Gee وروبين كوهين Robin Cohein مفهوم "أشباه البروليتاريا" "Proto – Proletariat" مفهوم "فقراء الحضر". ولقد حظى كما قدم بيتر ويرسلى Peter Worsley مفهوم "فقراء الحضر". ولقد حظى المفهومان بدرجة من الاهتمام.

ولقد ظهرت دراسات جادة حول الظروف الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالمهمشين الحضريين في العالم الثالث، وذلك من خلل علماء اجتماعيين في الولايات المتحدة أثناء حقبة الستينيات. ولقد تسبب التحديث والهجرة الحضرية في البلدان النامية في توسع درامي للتجمعات الحضرية المحرومة ونمو الطبقة المطحونة في الحضر، والتي أعتقد أنها سوف تكون أرض خصبة لنمو حركة حرب العصابات الثورية، والتي تم النظر إليها في أثناء الحرب الباردة على أنها تهدد المصالح السياسية للولايات المتحدة والنخب المحلية. ولقد نظر المراقبون السياسيون إلى الثورة الصينية عام ١٩٤٩، والمو حرب العصابات في أجزاء من العالم الثالث على أنها تقدم أدلة مقنعة على هذا الوضع، ولقد كانت أمريكا اللاتينية تقف بمثابة المعمل الذي تطورت من خلاله نظريات أثارت جدلاً كبيرًا عن صور السلوك الاجتماعي والسياسي للطبقة المطحونة في الحضر، ولقد عكست دراسات قام بها صموئيل هانجتون وجون ناسون وآخرون،

عكست الاهتمامات البحثية في هذا الوقت (۱۲). وقد ركز الباحثون هنا على التهديد السياسي" من قبل الفقراء للنظام القائم. وانشغل الباحثون، وجلهم من العلوم السياسية، بمسألة ما إذا كان المهاجر الفقير يشكل قوة لعدم الاستقرار. وفي هذا الصدد ذهب جون نلسون إلى القول بأنه "لا توجد دلائل عما إذا كان المهاجرون الجدد ثوريين أو معرضين للقيام بأشكال من العنف "(۱۲). ولقد أهملت هذه الاهتمامات البحثية الديناميات المتعلقة بالحياة اليومية للفقراء. فقد نظر الكثيرون إلى الممارسات السياسية للفقراء في ضوء المصطلحات الثنائية المتعلقة بالانقسام بين الثورة / السلبية، وبالتالى فقد ضيقت من منظورها إلى القضية. ولقد اتسم كل موقف من هذين الموقفين ضيقت من منظورها إلى القضية. ولقد اتسم كل موقف من هذين الموقفين الصواب. ويمكن أن نلخص الحوارات التي دارت في هذا الصدد في أربعة مداخل رئيسية: "نموذج الفقراء السلبيون"، و"نموذج المقاومة المتراتيجية البقاء"، و"نموذج الحركة الحضرية الإقليمية"، و"نموذج المقاومة في الحياة اليومية".

### الفقراء السلبيون

بينما لا يزال بعض المراقبين المنطلقين من النموذج الوظيفى ينظرون الى فقراء الحضر باعتبارهم عقبة فى مسيرة الحياة، وأنهم مشبعون بمشاعر الأنوميا، على الرغم من ذلك فإن الكثيرين ينظرون إلى الفقراء على أنهم جماعة سلبية من الناحية السياسية تناضل ببساطة من أجل سد حاجاتها. ولقد أضيفت نظرية أوسكار لويس عن "ثقافة الفقر"، والتى بنيت على دراسة

إثنوجرافية في بورتيريكو والمكسيك، أضفت الشرعية العلمية على هذه الفكرة (١٠٠). لقد ألقت هذه النظرية الضوء على بعض الخصائص السيكولوجية والثقافية كمكونات لثقافة الفقر – مثل القدرية، والتقليدية، واللاانتمائية، وعدم القدرة على التكيف، والاستعداد الإجرامي، وفقدان الطموح، واليأس وغير ذلك – ولهذا يكون لويس قد وسع بغير قصد فكرة "الفقراء السلبيين". فمع التركيز الضمني على تحديد هوية "الإنسان الهامشي" كنمط ثقافي، فإن نظرية ثقافة الفقر تظل مدخلاً سائدًا لسنوات عديدة تقدم زادًا للخطاب المناهض للفقر والسياسات المناهضة للفقر في الولايات المتحدة بجانب تشكيل إدراك النخب في العالم الثالث للفقر.

وعلى الرغم من تعاطف لويس مع الفقراء، فإن الصعف النظرى لمفهوم "ثقافة الفقر" قد طفا إلى السطح بسرعة. فقد أضفى لويس على ثقافة الفقر طابع الأصالة أو الجوهرية، مادام مفهومه عن "ثقافة الفقر" كان نمطًا واحدًا فحسب من كثير من الأنماط الثقافية (١٠٠)؛ حيث أغفل التعميم عند لويس الطرائق المختلفة التي يتعامل بها الفقراء في الثقافات المختلفة مع فقرهم. ولقد اتهم لويس، من قبل نقاد من أمثال ويرسلى، بأنه باحث ينتمي إلى الطبقة الوسطى ممن يلومون الفقراء على فقرهم وسلبيتهم (١٦). ومن الأمور المثيرة أن نجد أن التصور النظرى الذي قدمه لويس يشترك في كثير من الخصائص مع تلك التي ظهرت على أيدى علماء الاجتماع الحضريين من مدرسة شيكاغو من أمثال ستونكويست وروبرت بارك، أو حتى مفكرين من جيل أسبق من أمثال زمل. لقد أدى النقد القوى الذي قدمه جانيس بيرلمان

Janice perlman لما أسماه أسطورة الهامشية في عام ١٩٧٦، جنبًا إلى جنب مع الإسهامات النظرية التي قدمها مانويل كاستيلز، نقول إن هذا النقد قد أدى إلى التقليل من شأن هذه النظرة للفقراء في عالم الأكاديمي وكذلك في العالم الرسمي. فقد أوضحا أن خرافة الهامشية هي أداة لضبط الفقراء، وأن الفقراء المهمشين هم نتاج أبنية اجتماعية رأسمالية (١٧).

# الفقراء المناضلون من أجل البقاء

لا تتعامل "استراتيجية البقاء" على نحو مباشر مع الممارسات السياسية للفقراء، ولكنها تقدم فرضية تصورية ضمنية تشى بهذا المنظور. إن نموذج استراتيجية البقاء يتقدم خطوة نحو القول بأنه على الرغم من أن الفقراء يتسمون بالضعف، فإنهم لا يجلسون منتظرين القدر ليحدد لهم حياتهم. على العكس من ذلك فإنهم نشطاء على طريقتهم الخاصة لتأكيد وجودهم. ولهدذا فإنهم ولمواجهة البطالة وارتفاع الأسعار يلجأون في الغالب إلى السرقة والتسول والدعارة، أو يلجأون إلى إعادة توجيه أنماط استهلاكهم؛ ومن أجل مواجهة المجاعة والحرب فإنهم يختارون ترك منازلهم، حتى وإن لم تسجع مواجهة المجاعة والحرب فإنهم يختارون ترك منازلهم، حتى وإن لم تسجع السلطات على الهجرة. وبهذه الطريقة في التفكير فإن الفقراء يعملون على الستبقاء حياتهم؛ ومع ذلك فإن بقاءهم يكون على حساب أنفسهم أو على حساب أقرانهم من بنى البشر (١٠١). وبينما يبدو أن اللجوء إلى ميكانزمات التكيف في الحياة الواقعية منتشراً على نطاق واسع بين الفقراء في ثقافات كثيرة، فإن التركيز على استراتيجية التكيف، كما لاحظ إسكوبار Escobar كثيرة، فإن التركيز على استراتيجية التكيف، كما لاحظ إسكوبار Escobar

يمكن أن يساهم في الحفاظ على صورة الفقراء باعتبارهم ضحايا، وعدم قدرتهم على الفعل (١٩). والحقيقة أن الفقراء يمكن أيضًا أن يقاوموا ويحققوا مظاهر للتقدم في حياتهم عندما تسنح الفرصة، وأكثر من هذا فإن السشواهد من أجزاء كثيرة من العالم توضح أن كثيرين منهم يخلقون فرصًا لتقدمهم، فهم ينظمون أنفسهم ويشتركون في ممارسات سياسية نضالية. وتقدم لنا فكرة جون فردمان John Friedman حول "التمكين"، تقدم لنا نبراسًا لهذا الميل لدى الفقراء على خلق الفرصة. فهي تصف سعى الفقراء إلى تنظيم أنفسهم من أجل البقاء الجمعي عبر مؤسسة الأسرة بوصفها عنصر مركزيا لإنتاج الحياة، وتبنى مبدأ الاقتصاد الأخلاقي (الثقة والتبادلية والتطوع)، واستخدامهم "لقوتهم الاجتماعية" (أوقات الفراغ والمهارات الاجتماعية، والتشبيك، والروابط، وأدوات الإنتاج)(٢٠).

### الفقراء السياسيون

لقد فتح نقاد النماذج النظرية حول "ثقافة الفقر" و"الفقراء السلبيون" الأفق لتطوير نظرة ظهر فيها المهمشون الحضريون فاعلين سياسيين – وهو ما أطلق عليه وجهة نظر "الحركة الحضرية الإقليمية"، لقد أصر برلمان وكاستلز وباحثون آخرون من أمريكا اللاتينية، على أن الفقراء ليسوا هامشيين بل إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الحضرى، وبالتالى فقد ذهبوا إلى القول بأن الفقراء قد عانوا من "حالة تهميش" – لكونهم يعانون من الاستعلال الاقتصادى، والاضطهاد السياسى، والوصم الاجتماعى، والاستبعاد

السياسي من نسق اجتماعي مغلق (٢١). فالفقراء يشاركون، لـيس فقط فـي الممارسات السياسية الحزبية والانتخابات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولكنهم يشاركون أيضًا في تنظيم حركاتهم الاجتماعية داخل حدودهم الإقليمية. وبذلك فإن الروابط التي يقيمونها في المجتمع المحلي والتنظيمات التي تخدم المستهلكين، ومشروعات المطابخ التي تزود الفقراء بالطعام، وجماعات الدعم لسكان المناطق العشوائية، والأنشطة الكنسية وغير ذلك من الأنشطة، تفهم جميعًا على أنها تكشف عن وجود حركات منظمة لها حدود معروفة يقوم بها الفقراء الذين يسعون إلى "تحول اجتماعي" (بمفهوم عن طغيان الحداثة بعبارات جون فردمان (٢٢). فالفقراء يسعون فـي أنـشطة عن طغيان الحداثة بعبارات جون فردمان (٢٢). فالفقراء يسعون فـي أنـشطة حياتهم اليومية إلـي النـضال مـن أجـل اقتـسام الخـدمات الحـضرية، أو" الاستهلاك الجمعي".

وينتج الطابع الحدودى الإقليمى لهذه الحركات من طبيعة الوجود المتعلق بالفاعلين فيها وهم الجماهير الغفيرة الفقيرة من سكان الحضر تتمايز فى دخلها وعلى الرغم من أن هذه الجماهير الفقيرة من سكان الحضر تتمايز فى دخلها ومكانتها ومهنتها وعلاقات إنتاجها، فإنها تشترك فى مكان للإقامة واحد وفى مجتمع محلى واحد. ومن ثم فالمكان المشترك والحاجات المرتبطة بالملكية المشتركة تمنح هذه الجماعات إمكانية "التضامن عبر المكان"(٢٦). إن هذه المحاولات لإلقاء الضوء على الممارسات السياسية النضائية، وعلى أشكال التعاون غير النضائية بين فقراء الحضر، هذه المحاولات تتجاوز بشكل

جذري الآراء المتعلقة بثقافة الفقر، وباستراتيجيات البقاء، مانحة بذلك القدرة على الفعل للجماهير الحضرية المهمشة الفقيرة. ومع ذلك فإن مدخل الحركة الحضرية قد انتشر على نطاق واسع في نموذج أمريكا اللاتينية التي ارتبطت بالظروف الاجتماعية السياسة لهذه المنطقة. وليس بمستغرب أن يظهر هذا المدخل في بدايته على يد دارسين يعملون في أمريكا اللانينية (٢٤). إن ظواهر مثل ظاهرة المطاعم الشعبية، وروابط الجيرة، والجماعات الدينية، أو النزعة النقابية المتجسدة في الشارع، كل هذه الظواهر تعد ظواهر شائعة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا (باستثناء دول مثل الهند وجنوب أفريقيا). وعلى سبيل المثال فإن انتشار الدول التسلطية في الشرق الأوسط (الدول ذات الطابع الاستبدادي أو الشعبوي أو الديكتاتوري)، والتي تخشى الروابط المدنية، كما تخشى قوة العلاقات الأسرية والقرابية، كل ذلك يجعل أشكال التضامن الأولية أكثر انتشارًا من الروابط الثانوية والحركات الاجتماعية. فبينما توجد كيانات جمعية مثل تنظيمات البر والإحسان، وتنظيمات المسلحد، فإنها لا تعمل على إيجاد حراك سياسى للطبقات الشعبية إلا في النزر اليسير. فعلى الرغم من أن الروابط التي تقوم على علاقات الجيرة والأصل المشترك والانتماء العرقى، وكذلك نظم الائتمان التقليدية تعتبر من الأمور الـشائعة، فإن الشبكات الاجتماعية التي تتجاوز القرابة والانتماء الإثنى، تظل شبكات مؤقتة وغير منظمة، وتتسم بالطابع الأبوى (انظر الفصل الرابع).

ويميل بعض الباحثين إلى تصور الحركات الإسلامية في المنطقة على أنها تعبر عن النموذج الشرق أوسطى للحركات الاجتماعية، وعلى الرغم من وجود بعض أوجه التشابه الوظيفية، فإن هوية النزعة الإسلامية لا تنبع من اهتمامها الخاص بسكان الحضر المقهورين. فالنزعة الإسلامية تكشف بشكل عام عن أهداف وأغراض أوسع. فهي على خلاف الكنيسة الكاثواليكية، خاصة الحركة اللاهوتية الليبر الية، فإن الحركات ذات النزعة الإسلامية تميل في الغالب لا إلى تعبئة الفقراء، ولكن إلى تعبئة الطبقات المتوسطة المتعلمة التي تعتبرها الوسيط أو الفاعل الرئيسي في التغير الاجتماعي(٢٥). ولذلك فإن درجة معينة من الحراك، ومن ظهور الممارسات السياسية النضالية لا يشجع إلا في ظروف خاصة، كما هو الحال في إيران أثناء الثورة أو الجزائر التي تعيش في أتون الأزمة. حقيقة أن حزب الرفاه الإسلامي في تركيا قد عياً سكان العشوائيات؛ ولكن ذلك كان على نحو أولى بسبب أن نظام الانتخاب الحر في تركيا قد منح الطبقات الفقيرة في الحضر قوة تصويتية، و من ثم فقد منحهم قوة تفاوضية يمكن للحزب السياسي الشرعي الذي يسسطر عليه الإسلاميون أن يستخدمها.

ومع ذلك يبقى أن على المرء أن يدرك أن انتشار الحركات الاجتماعية في أمريكا اللاتينية يختلف اختلافًا جذريا، وذلك بسبب تعدد جماعات المصالح (الحكومة والجماعات الخاصة، وجماعات أخرى). وكما أوضل ليدز وليدز وليدز وليدز وليدز وليدز وليدز وليدز في الفعل الجمعي في بيرو أكثر من البرازيل، حيث تجبر

الكوابح القوية الفقراء على البحث "عن تحسين حياتهم عبر قنوات أبوية وفردية تتصل بالتفضيلات وتبادل المصالح"(٢٦). أما في شيلي فإن الفقراء قد نظموا أنفسهم بطرائق أكثر كثافة، وشكلوا حلقات من الانفتاح السياسي والتجمعات الراديكالية.

#### الفقراء المقاومون

إن قلة أو ندرة الفعل الجمعى التقليدى – وبشكل خاص احتجاجات الجماعات المهمشة (الفقراء والمهمشون والنساء) في البلدان النامية، جنبًا إلى جنب مع التحرر من الوهم بسبب الأحزاب الاشتراكية المنتشرة، كل ذلك قد دفع كثير من المراقبين الثوريين إلى اكتشاف وتمييز أنماط مختلفة من النشاطية، وإن كانت على نطاق أضيق أو محلى أو حتى فردى. ومع ذلك فقد استفاد هذا المسعى من المداخل النظرية البازغة – بل وساهم فيها والتي ظهرت في حقيبة الثمانينيات، والتي صاحبت النزعة ما بعد البنيوية التي جعلت من الممارسات السياسية البسيطة "والمقاومة اليومية" موضوعًا شهيرًا للبحث. ولقد ساهم ابتعاد جيمس سكوت J. Scott في الثمانينيات عن الموقف البنائي في دراسة سلوك الفلاحين في آسيا بطريقة أقرب إلى المنهج الإشوجرافي الذي يركز على ردود أفعال الفلاحين، ساهم في تحقيق نوع من التحول في النموذج النظري(٢٠٠). وفي نفس الوقت، فإن فكرة ميشيل فوكو حول القوة والتي تقوم على "عدم المركزية"، وكذلك إحياء مفهوم السياسة، التي نتأسس على الثقافة كما عبرت عنها الجرامشية الجديدة (مفهوم الهيمنة)،

كل ذلك ساهم بوصفه ظهيرا نظريا لدراسة الممارسات السياسية المسغيرة، ومن ثم المساهمة في بلورة مدخل "المقاومة".

لقد جاءت فكرة "المقاومة" لكي تؤكد أن القوة والقوة المضادة لها لا يقفان في وضع ثنائي تعارضي، ولكنهما يقفان في عملية معقدة و غامضة ومزدوجة ومستمرة في حالبة من" المراقبة الدائرية "(\*) Dance of Control (۲۸). وتتأسس فكرة المقاومة على فكرة فوكو القائلة بأنسه "توجد مقاومة حيثما توجد القوة"، على الرغم من أن المقاومة تتكون في الغالب من أنشطة صغيرة محدودة النطاق تظهر في الحياة اليومية، والتي يكون بمقدورهم فعلها لكي يتعاملوا مع الكوابح السياسية المرتبطة بها. إن هذا الفهم المقاومة قد ظهر، ليس فقط في دراسات الفلاحين، ولكنه ظهر أيضًا في ميادين عديدة تشتمل على دراسات العمل والممارسة السياسية للهوية والإثنية، ودراسات المرأة والتعليم ومهمشي الحضر. وفي ضوء هذا ناقش باحثون كثيرون قصصا حول معجزات "جعلت للمقاومة السعيبة صوتًا مسموعًا "(٢٩)، وكيف تقاوم المرأة المقهورة النزعـة الأبويـة عـن طريـق القصص والأغاني السمعبية، أو الظهور بمظهر المرأة المملوكة أو المجنونة (٢٠)؛ وكيف إن إعادة إحياء العائلة الممتدة بين الطبقات السشعبية الحضرية يمثل "مجالاً للمشاركة السياسية"(٢١). ولم تتم مناقشة العلاقة بين الفتيات في حانة من حانات الفلبين والرجل الغربي بالشكل الميسط في ضوء

<sup>(\*)</sup> يستخدم المؤلف هنا عبارة Dance of Control، وقد آثرنا أن نترجمها بالمراقبة الدائرية، فنحن هنا بصدد علاقة بين أطراف يشدد كل منها على مراقبة الآخر، فكأن المراقبة راقصة (دائرية). (المترجم)

فكرة السيطرة الكلية، ولكن تم مناقشتها بطريقة معقدة ومتداخلة (٢٠)؛ كما فهم حجاب المرأة المسلمة العاملة لا على أنه يمثل شكلاً من أشكال الخصوع، ولكن في ضوء مفاهيم الاحتجاج والتفاعل – ومن ثم فهو شكل من أشكال "الاعتراض المتكيف"(٢٠). والحق أن كلا من الحجاب وعدم الحجاب قد تصم النظر إليه في مناسبات مختلفة على أنه نوع من المقاومة.

ومما لا شك فيه، فإن مثل هذه المحاولة التي تؤكد على الفعل من جانب فاعلين كانوا يوصفون من قبل بأوصاف مثل: "الفقراء السلبيون"، "و النساء الخاضعات"، "و الفلاحين الذين لا يخوضون غمار السياسة" "و العمال المقهورين"، تعكس تطورًا إيجابيًا. ويساعد نموذج المقاومة على الكشف عن درجة تعقيد علاقات القوة في المجتمع بشكل عام، والممارسة السياسية للمهمشين على نحو خاص. إنه يخبرنا بأننا لا يجب أن نتوقع شكلاً عالميًا من النضال؛ وأن الثورة الكلية الشاملة غالبًا ما تطمس التنويعات في إدراكات الناس حول التغير؛ وأن الجوانب المحلية يجب أن تدرك مواقع مهمة للنضال، كما تدرك على أنها وحدة للتحليل؛ وأن الفعل الجمعي المنظم لسيس ممكنا في كل مكان، وأن الأشكال البديلة للنضال يجب أن تكتشف ويعترف بها؛ وأن الاحتجاج المنظم قد لا يكون مفضلاً في المواقف التي يكون فيها القهر هو سبد الموقف. ومن ثم فيجب الاعتراف بقيمة النشاط السياسي غير المنظم بيروقراطيا، والذي يتم على نطاق ضيق ويكون أكتر مرونة (٢١). تلك بعض المسائل التي أهملها النقاد أنصار "المقاومة" في الحقبة ما بعد البنائية (<sup>٣٥)</sup>.

ومع ذلك تبقى بعض المشكلات السياسية والتصورية التى تظهر من هذا النموذج. ولعل المشكلة الملحة تتعلق بكيفية تعريف المقاومة وعلاقاتها بالقوة والسيطرة والخضوع. لقد كان جيمس سكوت واضحا فيما قصده بهذا المفهوم عندما كتب يقول:

"تشتمل المقاومة الطبقية على أية فعل (أفعال) يقوم بها عضو (أعضاء) الطبقة الخاضعة ويقصد من هذا الفعل أو الأفعال إما تخفيف أو إبعاد بعض المطالب (مثل الإيجارات والضرائب والمكانة) التي تطلب منهم من قبل الطبقات المهيمنة (ملاك الأراضي، وكبار الزراعيين أو الدولة) أو لتقديم مطالبهم الخاصة (مثل ذلك العمل والأرض والإحسان والاحترام) في مقابل هذه الطبقات المسيطرة"(٢٦). (التشديد من عندي).

والحقيقة أن عبارة "أى فعل" التى وردت فى السنص السابق تلغى الحدود الفاصلة بين الصور المختلفة من النشاط التى عددها سكوت. فلا يمكن أن نميز بين الفعل الجمعى الواسع النطاق، وأفعال الأفراد فيما يتعلى مثلاً بفرض الضرائب، وهل قراءة السعر بأصوات خاصة وخافتة، والانخراط فى النضال المسلح يتساويان فى القيمة؟ وهل لنا أن نتوقع تأثيرات متباينة من قبل هذه الأفعال المختلفة؟ لقد كان سكوت واعيًا بذلك، ولذلك فقد اتفق مع هؤلاء الذين يميزون بين أنماط مختلفة من المقاومة — على سبيل

المثال "المقاومة الفعلية" التي تشير إلى "ممارسات لا شخصية سابقة التخطيط وعلى درجة من النظام والتنظيم، والتي يكون لها آثار ثورية"، و"المقاومة اللحظية" والتي تشير إلى الأفعال الطارئة غير المنظمة والتي لا يكون لها أية آثار ثورية ويتم استدماجها داخل بناء القوة القائم (٢٧). ومن ثم فقد أصر على أن "المقاومة الرمزية" ليست أقل واقعية من "المقاومة اللحظية". ومع ذلك فقد استمر أتباع سكوت في تقديم تمييزات أكثر. فقد حدد ناثان بروا Nathan استمر أتباع سكوت في تقديم تمييزات أكثر. فقد حدد ناثان بروا مصر، حدد ثلاثة أشكال للممارسة للسياسية: الممارسات السياسية الفلاحين في مصر، حدد ثلاثة أشكال للممارسة السياسية: الممارسة الفردية (ممارسات أفراد أو جماعات صغيرة تتسم بغموض مضمونها)، وممارسة جماعية (جهد تقوم به جماعة للتأثير في مجرى نظامية الحياة من خلال التقليل من الإنتاج أو ما شابه ذلك)، وممارسة ثورية (القيام بثورة لرفض النظام كلية) (٢٨).

ولقد مال عديد من الكتاب، من أنصار فكرة المقاومة، إلى الخلط بين الوعى بوجود القهر، وأفعال المقاومة ضد هذا القهر، إن القول بأن المرأة الفقيرة التي تغنى أغنيات المنزية من الرجال في تجمعاتهن الخاصة، تبدل على فهمها للديناميات الجندرية. إن هذا لا يعنى، مع ذلك، أنهن ينخرطن في أفعال مقاومة، وينسحب نفس الشيء على قصص المعجزات لدى فقراء الحضر الذين يتصورن أن الأولياء سوف يأتون لمعاقبة الأشخاص الأقوياء، إن مثل هذا الفهم للمقاومة يفشل في فهم التفاعل المعقد بين الصراع والاتفاق، وبين الأفكار والأفعال والذي يُحدث أثره داخل أنظمة القدوى. والحق أن الصلة بين الوعى والفعل تبقى معضلة اجتماعية كبرى (٢٩).

لقد أوضح سكوت بجلاء أن المقاومة هي فعل قصدي. كما أننا نعرف أن تراث ماكس فيبر يدلنا على أن معنى الفعل هو عنصر جوهرى (في تعريفه). وبينما تعد هذه القصدية مهمة في حد ذاتها، فإنها تترك أشكالاً عديدة من الممارسات الفردية والجمعية خارج نطاقها، وهي ممارسات ليس فيها تو افق بين نتائجها المقصودة وغير المقصودة. ففي القاهرة أو طهران على سبيل المثال فإن كثيرا من الأسر الفقيرة تحصل بشكل غير قانوني على الكهرباء والمياه الجارية من البلدية، على الرغم من وعيهم بعدم شرعية سلوكهم. إن هؤلاء لا يستولون على الخدمات الحضرية غصبًا من أجل أن يعبروا عن معارضتهم للسلطات. على العكس من ذلك فإنهم يفعلون ذلك لأنهم يشعرون بضرورة هذه الخدمات لحياتهم، ولأنهم ليس لديهم وسيلة أخرى للحصول عليها. ولكن هذه الأفعال المادية اليومية عندما تستمر فإنها تحدث تغيرات جوهرية في البنية الحضرية وفي السياسة الاجتماعية وفي حياة الفاعلين أنفسهم. ومن هنا تأتى أهمية فهم النتائج غير المقصودة للأنشطة اليومية للفاعلين. حقيقة أن كثيرًا من منظرى نموذج المقاومة قد أغفلوا القصد والمعنى مركزيين عوضًا عن ذلك وبشكل انتقائي على الممارسات المقصودة وغير المقصودة كمجالات "للمقاومة".

ويبقى سؤال آخر. هل تعنى المقاومة الدفاع عن مكسب متحقق بالفعل (بعبارة سكوت نفسه إنكار مطالب تفرض من قبل جماعات مسيطرة على جماعات خاضعة) أم أنها تعنى خلق مطالب جديدة ( "تقديم مطالبها الجديدة")، وهو ما أحب أن أطلق عليه "الزحف" إن هذا التمييز لا يظهر في

معظم التراث المتعلق بالمقاومة. وعلى الرغم من أن المرء يمكن أن يتخيل لحظات للتداخل، فإن الاستراتيجيتين تؤديان إلى نتائج سياسية مختلفة، ويظهر ذلك على وجه الخصوص عندما ننظر إليهما في علاقاتهما باستراتيجيات القوى المسيطرة. إن هذه القضية تعد قضية جوهرية إلى درجة أن لينين قد سخر جل كتابه بعنوان ما العمل؟ What is to be Done? أن لينين قد سخر على هذين الاستراتجيتين، وإن كان قد قدم رأيه بمفاهيم مختلفة: "النزعة الاقتصادية/ النزعة النقابية المهنية" في مقابل الديمقر اطية الاجتماعية/سياسة الحزب".

وأيا كان ما يعتقده المرء حول النموذج النظرى اللينينى / الطليعي، فإنه نموذج يرتبط بنظرية محددة للدولة والقوة (دولة رأسمالية تسيطر عليها حركة جماهيرية يقودها حزب ينتمى إلى الطبقة العاملة)؛ وبالإضافة إلى ذلك فمن الواضح إلى أين تريد هذه الاستراتيجية أن تأخذ الطبقة العاملة (أن تقيم دولة اشتراكية). والآن، ما نطاق إدراك الدولة في نموذج المقاومة؟ ما الهدف الاستراتيجي في هذا المدخل النظرى؟ ما الطريق الذي يريد هذا النموذج أن يأخذ الفاعلين فيه، "أكثر من درء الضرر عنهم وتقديم الوعود لهم بالحياة الأفضل" ؟(٠٤)

إن كثيرا من تراث المقاومة يتأسس على فكرة القوة التى قدمها فوكو، والتى مؤداها أن القوة توجد فى كل مكان، وأنها تتداول و "لا تتركز فى أيدى أحد بحال "(١٤). إن مثل هذه "الصياغة" تعد صياغة مفيدة فى تجاوز أسطورة ضعف الأشخاص العاديين، وقلة حيلتهم والاعتراف بفعلهم أو قدرتهم على

الفعل. ومع ذلك فإن هذه الفكرة "غير المركزية" للقوة قد شارك فيها كثير من الكتاب الذين تبنوا نموذج "المقاومة" في مرحلة ما بعد البنيوية، وهي فكرة أدت إلى إساءة تقدير قوة الدولة، خاصة في بعدها الطبقي، ماداميت أنها فشلت في أن ترى أنه على الرغم من أن القوة يتم تداولها، فإنه يتم تداولها بشكل غير متوازن - فهي في بعض الأماكن تكون أكثر وزنا وأكثر تركزًا وأكثر "كثافة" من أماكن أخرى. وبعبارة أخرى، سواء أردنا أم لم نرد، فان الدولة لها وزنها، وأنه على المرء أن يأخذها في اعتباره عندما يناقش إمكانية النشاطية السياسية لمهمشى الحضر. وعلى الرغم من أن فوكو قد أصر على أن القوة هي قوة حقيقية عندما تظهر خارج الأنساق المستقلة للقوة، فإن إدراك القوة بالطريقة التي ظهرت في تراث "المقاومة" لن تترك لنا فرصـة لتحليل الدولة بوصفها نسقا للقوة. ولذلك فليس صدفة أن نجد أن نظر به الدولة وتحليل إمكانية تفاعلها تعد نظرية غائبة في معظم التفسيرات في نموذج "المقاومة". ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت أفعال المقاومة تطفو على السطح دون هدف في عالم من علاقات القوة بتسم بأنه عالم غير معروف، وغير مؤكد وغامض وما يرتب على ذلك من نتيجة غير محددة، ومن تكيف عميق مع ترتبات القوة القائمة.

وفضلاً عن ذلك، فإن غياب مفهوم واضح عن المقاومة قد أدى في العالب إلى قيادة الباحثين في هذا المضمار إلى المبالغة، وأن يركزوا بقوة على سلوكيات الفاعلين، وكانت نتيجة ذلك أن أصبح يُـشار إلـى أى فعل للفاعلين على أنه يمكن أن يصبح فعل "مقاومة". وغالبًا ما حاول كثير من

كتاب ما بعد البنيوية أن "يضعوا أنفسهم في مكان المبحوثين"، وهم يصرون على اكتشاف السلوكيات "الحتمية" للمقاومة (٢٠٠). وبينما حاول هولاء أن يتحدوا النزعة التأصيلية في النظريات المرتبطة "بالفقراء السلبيين" أو "المرأة المسلمة الخاضعة"، أو "لجماهير غير النشطة"، فإنهم قد سقطوا مع ذلك في فخ النزعة التي انتقدوها – عن طريق الانغماس المشديد في المسلوكيات العادية، مفسرين إياها على أنها سلوكيات واعية ونضالية. ولقد حدث ذلك بسبب أنهم أغفلوا الحقيقة الجوهرية التي مفادها أن هذه الممارسات تظهر بالأساس داخل أنساق سائدة للقوة.

وعلى سبيل المثال، فإن بعض الأنشطة التى تقوم بها الطبقات الدنيا في مجتمعات الشرق الأوسط، والتى ينظر إليها بعض الكتاب على أنها "مقاومة"، أو أنها نوع من "السياسية الهادئة" التى تعبر عن الاختلاف، أو أنها تشكل "مسالك للمشاركة"، هذه الأنشطة يمكن أن تسهم فى استقرار الدولة وشرعيتها (٦٠٠). إن الحقيقة التى مفادها أن الناس قادرون على مساعدة أنفسهم والتوسع فى شبكاتهم الاجتماعية تكشف بالتأكيد عن النشاطية السياسية وصور النضال اليومى، ومع ذلك فإن الفاعلين عندما يقومون بذلك فإنهم لا يكسبون أى أرض من الدولة (أو أى مصدر القوة مثل رأس المال أو الأبوية)، وهم بذلك لا يتحدون بالضرورة نظام الهيمنة. والواقع إن الحكومات غالبًا ما تشجع المبادرات الذاتية والمحلية مادامت أنها لا تتحول إلى معارضة. وهي تفعل ذلك من أجل أن تحول جزءًا من مسئولياتها عن خدمات الرعاية الاجتماعية إلى المواطنين الأفراد، ومن شم فإن الترايد المستمر لكثير من منظمات المجتمع المدنى في جنوب الكرة الأرضية هو مؤشر جيد على ذلك، وباختصار فإن جل التراث المتصل بالمقاومة يخلط

بين ما يمكن أن يعتبره المرء استراتيجيات تكيف (عندما يتم ضمان بقاء الفاعلين على حساب أنفسهم أو على حساب بشر من تحتهم) يخلط هذا بعملية المشاركة الفعالة أو مقاومة الهيمنة.

وهناك قضية أخيرة، فإذا كان الفقراء قادرين بشكل دائم على مقاومة أنساق الهيمنة بطرائق عديدة (عن طريق الخطاب أو الأفعال،أو بطريقة فردية أو جمعية، أو بطريقة صريحة أو ضمنية)، إذا كان الأمر كذلك فما الذي يدفعنا إلى مساعدة الفقراء إذن؟ وإذا ما كان الفقراء يشكلون مواطنين قادرين من الناحية السياسية، فلماذا نتوقع من الدولة أو أي جهة أخرى أن تعمل على تمكينهم؟ إن سوء فهم قراءة سلوك الفقراء، يعمل – في الواقع – على إحباط مسئوليتنا الأخلاقية تجاه الجماعات المعرضة للخطر. وكما لاحظ ميشيل براون M.Brown فإنك عندما "ترفع الجروح الصغيرة للطفولة إلى ميشيل براون شاكانة الأخلاقية الخاصة بمعاناة المتضهدين اضطهادًا حقيقيًا"، فإنه خينئذ تكون قد ارتكبت نوعًا من "الخلط البدائي الذي يقلل من حساسيتنا بعدم العدالة أكثر مما يزيدها"(أع).

#### الزحف الهادئ للمعتاد

إذا ما وضعنا في اعتبارنا نقاط الضعف للمداخل النظرية الـسائدة - وهي الخاصة بمدخل الوجود الأصلى "للفقراء السلبيين"، ومدخل الاختـزال أو "استراتيجية البقاء"، والمدخل المتمركز في أمريكا اللاتينية حول "الحركة الاجتماعية الحضرية"، والمدخل الذي يعاني من الارتباك المفهومي والخاص "بتراث المقاومة" - إذا وضعنا في اعتبارنا كل ذلك، فإنني أحاول هنا أن أقيم

الممارسات السياسية للمهمشين الحضريين في العالم النامي من زاوية أخرى، وهي ما أسميها "الزحف الهادئ للمعتاد". وأحسب أن هذه الفكرة يمكن أن تكون قادرة على أن تتغلب على بعض من أوجه القصور هذه، وتضع يداها على الجانب المهمم من الممارسة السياسية للمهمشين الحضريين في زمن العولمة (٥٠).

إن فكرة "الزحف الهادئ" تصف عملية التقدم أو الزحف الهادئ و البطيء، ولكنه الزحف المثابر للأفراد العادبين نحو ما هو مملوك من قبل الآخرين وما هو قوى، أي النطاق العام، وذلك من أجل البقاء ومن أجل تحسين حياتهم. إن هؤ لاء البشر يتسمون بالحراك الهادئ طويل المدى، والذي بنسم بالنفتت مع ما يصاحبه من فعل جمعي مرحلي - وأعنى بذلك وجود صور من النضال السطحى أو المفتوح دون وجود قيادة أو إيديولوجية أو تنظيم محدد المعالم. وبينما لا يمكن النظر إلى الزحف الهادئ على أنه "حركة اجتماعية"، فإنه يتميز أيضًا عن استراتيجيات البقاء أو "المقاومة اليومية" في: أو لا، يعد النضال والمكاسب التي يحصل عليها الفاعلون نضالات ومكاسب لا تؤخذ على حساب الفقراء من أبناء جلدتهم ولا على حساب أنفسهم (كما هو الحال في استراتيجيات البقاء)، ولكنها تؤخذ علي حساب الدولة والأغنياء والأقوياء. ولذلك فمن أجل تأمين مساكنهم، فإن فقراء الحضر لا يحصلون على الكهرباء من جيرانهم، ولكن يحصلون عليها من كوابل الطاقة الرئيسية التي تشرف عليها البلدية؛ وهم يلجأون من أجل رفع مستوى معيشتهم لا إلى منع أو لادهم من الذهاب إلى المدرسة ودفعهم إلى

العمل، ولكنهم يقتطعون وقتا من عملهم الرسمى من أجل أداء عمل ثانوى في القطاع غير الرسمى.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه النضالات لا ينظر إليها بالضرورة على أنها نضالات دفاعية تقع ببساطة في مجال المقاومة ولكنها تعد نوعًا من الزحف التراكمي، بمعنى أن الفاعلين يحاولون أن يوسعوا الحيز عن طريق كسب مواقع جديدة للتحرك فيها. إن هذا النمط من النشاطية الهادئة والمتدرجة على المستوى العادى يميل إلى التنافس مع جوانب أساسية من الأسس التي تقوم عليها الدولة بما في ذلك معنى النظام، والسيطرة على المكان العام، ومعنى المصالح الشخصية والمصالح العامة، وجدوى الحداثة.

وأنا أشير هنا إلى النصالات التى تستغرق الحياة بأثرها المتجمعات الاجتماعية الهشة – المهاجرون، واللاجئون، والعاطلون عن العمل، والحنين يعانون من البطالة المقنعة، وبسكان المناطق العشوائية، وباعة العشارع، وأطفال الشوارع، وجماعات مهمشة أخرى، وهى الجماعات التى تزايد عددها مع عملية العولمة الاقتصادية. وأنا أفكر هنا في العمليات الممتدة التي يشرع فيها ملايين الرجال والنساء في رحلات طويلة للهجرة، وينتشرون في بيئات غالبًا ما تكون بعيدة ومنعزلة باحثين عن عمل ومأوى، وأرض، وخدمات معيشية. وهكذا نرى أن اللاجئين والمهاجرين على المستوى العالمي يزحفون على الدول المضيفة وما تقدمه لهم من خدمات، كما نرى المهاجرين الريفيين في المدن وأنماط استهلاكهم الجمعية، وسكان العشوائيات في اعتدائهم على الأراضي العامة والخاصة أو المساكن القائمة بالفعل،

والعاطلين عن العمل، وهم يحتلون من خلال عملهم باعــة للأطعمــة فــي الشارع، يحتلون الحيز العام والفرصة المتاحة لأصحاب المحات لكي يوسعوا من أنشطة محلاتهم. وبهذه الطريقة فإن ملايين المهاجرين السريفيين وفقراء الحضر المحرومين من الطبقة الوسطى يحتلون أراضى العامة التسى تملكها الدولة على أطراف المدن أو يسكنون المقابر أو أسطح المنازل وفضاءات حضرية أخرى، وهم يخلقون بذلك تجمعات حضرية تلقائية وحياة غير رسمية. وبمجرد أن يستقر بهم المقام تستمر عمليات الزحف في اتجاهات مختلفة. فعلى عكس ما يحدث في الظروف والأحوال الرسمية فإن السكان هنا يضيفون إلى مساكنهم حجرات وشرف وامتدادات أزيد فوق المنازل أو داخلها. كما يعمل أولئك الذين يحصلون على سكن رسمي من المشروعات العامة التي تبنيها الدولة على إعادة تتصميم الفراغ التداخلي وترتبيه في المنزل بشكل غير قانوني لكي بتلاءم مع حاجاتهم، وذلك عن طريق إقامة حواجز أو فواصل أو تخليق أماكن أو فصاءات جديدة (٢٠٠). وغالبًا ما تنشأ مجتمعات بأكملها عبر العمليات المكثفة من النضالات والمفاوضات بين الفقراء والسلطات والنخب في حياتهم اليومية (٤٠٠).

ويحاول الزاحفون داخل هذه التجمعات إجبار السلطات على توفير الخدمات الحضرية في أماكن وجودهم، وذلك عن طريق السعى نحو الحصول على هذه الخدمات بشكل غير قانوني ودون دفع أية رسوم. وبهذه الطريقة، وبمجرد تشغيل هذه المرافق فإن كثيرين منهم يرفضون أن يدفعوا رسوم نظير استخدامها. فعلى سبيل المثال فإن ٤٠% من سكان حي السلوم،

وهو مجتمع محلى غير رسمى بجنوب بيروت، قد رفضوا دفع فواتير الكهرباء في أواخر التسعينيات. وهناك قصص أخرى مشابهة تم تسجيلها في المجتمعات الحضرية في شيلى وفي جنوب أفريقيا، حيث يرفض الفقراء على نحو دورى دفع رسوم نظير حصولهم على الخدمات العامة الحضرية، والذي يعد نضالهم للحصول عليها ضد إرادة السلطات. كما أن الملايين من باعة الشوارع في مدن دول الجنوب قد احتلوا الشوارع في المراكز التجارية الرئيسية، متعدين بذلك على الفرص التجارية التي تتاح لأصحاب المحلات في المنطقة. كما يعيش أعداد كبيرة من سكان هذه المدن على البقشيش الذين يحصلون عليه من مرآب السيارات في الشارع، والتي يقومون بتنظيمها وترتيبها بطرق دقيقة بحيث يستخدمون المكان أفضل استخدام. وأخيرًا، فإن الاعتداءات التي يقوم بها باعة الشارع في كثير من مدن العالم الثالث، كما هو الحال في كوريا الجنوبية، على حقوق الملكية الخاصة بالعلامات التجارية والماركات قد تسببت في كثير من مظاهر الاعتراض في عديد من الشركات متعددة الجنسيات (٢٠٠).

أما موظفو الدولة وأصحاب المهن الفنية فيها، والذين كانوا يـشكلون قطاعات متميزة في قوة العمل من قبل، فإنهم يـشعرون أيـضًا بالتـأثيرات السلبية للسياسات الليبرالية الجديدة، ومن ثم فإنهم يميلون هـم أيـضًا إلـي استخدام أساليبهم الخاصة في الزحف الهـادئ، ولـذلك نجـد أن مدرسي المدارس في مصر على سبيل المثـال، يلجـأون إلـي إعطـاء الـدروس الخصوصية للتلاميذ لتعويض النقص في مرتباتهم الشهرية. وهم إذا يفعلون

ذلك فإنهم يخلقون قطاعًا عريضًا من التعليم الخاص غير الحكومي، والدى بلغت تكاليفه في عام ٢٠٠٢ حوالى ١٢ بليون جنيه مصرى (٣ بليون دولار) في العام الواحد، أي ما يشكل ٢٥% من الدخل السنوي للأسر المصرية (٤٠٠). وبنفس الطريقة نجد أن "المحاميين الذين يعملون في الشوارع"، أو" الممارسين للقانون غير المسجلين رسميًا" يمكن أن يتعدوا على المهنة القانونية. فهؤ لاء المحامون لم يحصلوا على درجات جامعية في القانون ولكنهم اكتسبوا بعض المعرفة القانونية من خلال عملهم في مكاتب المحاماة. ومن ثم فإنهم يضعون خبرتهم القانونية مع خبرة صغار الخريجين من كليات الحقوق (الذين لا يملكون أموالا تمكنهم من إنشاء مكاتب قانونية خاصة بهم) وذلك لتقديم خدمات تنافسية (٥٠٠).

إن هؤلاء الفاعلين ينفذون أنشطتهم ليس كأفعال سياسية قائمة على التدبر؛ على العكس من ذلك، فإنهم يتحركون بقسر الصضرورة – ضرورة البقاء وتحسين الحياة. إن الضرورة هى الفكرة التى تبرر أفعالهم غير القانونية باعتبارها طرائق أخلاقية أو حتى "طبيعية" للحفاظ على الحياة مع الكرامة. ولذلك فإن هذه الممارسات الحياتية البسيطة تميل إلى أن تتقلهم إلى مجال السياسات الجدالية (النضالية)، وهم يصبحون منخرطين أكثر في الفعل الجمعي، وينظرون إلى أفعالهم وإلى أنفسهم كأفعال سياسية عندما يواجهون بأولئك الذين يهددون مكاسبهم. وثمة خصيصة أساسية في عملية الزحف الهادئ وهي أنها تتقدم بهدوء وبشكل فردى وتدريجي، وهي كلما تحركت على هذا النحو، اتخذ الدفاع عن المكاسب شكلاً جمعيًا ومسموعًا، على الرغم من أن ذلك ليس هو الحال دائمًا.

ويدخل هؤلاء الفاعلون في مخاطرتهم بشكل فردى، مدفوعين في ذلك بقوة الحاجة (تأثيرات إعادة الهيكلة الاقتصادية، والفشل الزراعي، ومسشقة الحياة، والحرب، وعدم الاستقرار)، وغالبًا ما ينظمون أنفسهم حول علاقات القرابة والصداقة، ودون كثير من الصخب. وهم غالبًا ما يتجنبون عن عمد الجهود الجمعية، والعمليات الواسعة النطاق، وإذاعة ما يقومون به على الملأ. ويحدث في بعض الأحيان – على سبيل المثال – أن يمنع سكان الأحياء العشوائية الآخرين من اللحاق بهم في أماكن معينة؛ كما نجد أن الباعة الجائلين لا يشجعون أترابهم على البيع في الأماكن التي يحتلونها، ويتردد كثيرون في مشاركة الجماعات المشابهة لهم في المعلومات حول استراتيجياتهم للحصول على الخدمات الحضرية. وفي الوقت الذي يسير فيه هؤلاء الأفراد والأسر من اليائسين في طرائق متشابهة، فإن الزيادة العدديسة المتراكمة لهم يحولهم إلى قوة اجتماعية مؤثرة، ويعد هذا إحدى الخصائص المميزة للزحف الهادئ.

ولكن لماذا الفرد هنا هو الذي يقوم بالسلوك ولماذا الفعل المباشر الهادئ، بدلاً من الطلب الجمعى؟ فعلى عكس عمال المصانع والطلبة أو أصحاب المهن المتخصصة، فإن هؤلاء الناس يمثلون جماعات متدفقة تعمل بشكل بنائي خارج الآليات النظامية التي يمكن من خلالها أن يعبروا عن أوجاعهم، وأن يفرضوا مطالبهم. إنهم لا يملكون قوة تنظيمية يمكن أن تحدث إز عاجا - كإمكانية الإضراب مثلاً. إن بإمكانهم أن يسشاركوا في مظاهرات الشارع أو أعمال الشغب بوصفها جزءا من التعبير العام عن عدم الرضا الشعبي، ويحدث ذلك فقط عندما تأخذ هذه الطرائق طابعًا متكررًا

وتكتسب الشرعية (كما هو الحال في إيران فيما بعد الثورة، أو بيروت أثناء الحرب الباردة، أو بعد سقوط سوهارتو عام ١٩٩٨م)، وعندما يتم تحريكهم من خلال قادة خارجين. وهكذا فإن أولئك الذين يأخذون أرض المدن غصبًا يمكن أن ينجرفوا خلف الناشطين السياسيين من جناح اليسار، أما العاطلين عن العمل وباعة الشوارع فإنهم يمكن أن يستقطبوا من خلال تشكيل نقابات (كما هو الحال في إيران فيما بعد الثورة وفي ليما أو الهند). ومع ذلك فان هذا يشكل ظاهرة غير شائعة مادامت عملية الحراك من أجل تكوين المطالب الجمعية يتم منعها عبر القهر السياسي في كثير من الدول النامية التي تظهر فيها هذه الصراعات. وبالتالي فبدلاً من الاحتجاج أو إعلان المطالب فإن هذه الجماعات تتحرك بشكل مباشر لسد حاجاتها بنفسها، وإن كان ذلك يحدث بشكل فردي ومنفرق. وباختصار فإن ما تقوم به ليس سياسة اعتسراض أو الحتجاج ولكنها سياسية إصلاح ونضال من أجل نتيجة ملحة عبسر الفعل الفردي المباشر.

ولكن ما الذى يهدف إليه هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء؟ يبدو أنهم يسعون إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هـو إعـادة توزيـع الخيـرات الاجتماعية والفرص فى شكل الحصول (بشكل مباشر أو باختراق القـانون) على أشكال الاستهلاك الجمعى (الأرض والماؤى والمياه النقيـة والكهرباء والطرق)، والحيز العام (أرصفة الشوارع، والتقاطعات، ومرأب السيارات)، والفرص (ظروف العمل المفضلة، والمواقع، والعلامات التجارية، والماركات والرخص)، وغيرها من فـرص الحيـاة الـضرورية للبقـاء ومـستويات الحياة المقبولة.

أما الهدف الثاني فهو تحقيق الاستقلال، على المستوى الثقافي والمستوى السياسي، عن التنظيمات والمؤسسات والنظام المفروض من قبل الدولة والمؤسسات الحديثة. ففي عملية البحث عن حياة غير رسمية يميل المهمشون إلى العمل بقدر طاقاتهم خارج حدود الدولة والمؤسسات البيروقر اطية الحديثة، مؤسسين علاقاتهم على التبادلية والثقة والتفاوض وليس على الأفكار الحديثة المتعلقة بالمصلحة الذاتية للفرد والقواعد الثابتة والتعاقدات. ومن ثم فإنهم قد يسعون إلى أعمال ترتبط بالأنشطة التي يقوم الفرد بها بنفسه، وليس العمل تحت النظام المعمول به في سوق العمل الحديث؛ وهم يلجأون إلى أسلوب حل النزاع غير الرسمي دون الذهاب إلى الشرطة؛ وهم يتزوجون من خلال الإجراءات غير الرسمية المحلية (في المجتمع الإسلامي في الشرق الأوسط عن طريق الـشيوخ المحليـين) وليس من خلال المكاتب الحكومية؛ وهم يقترضون النقود من روابط ائتمانية غير رسمية. وليس من خلال البنوك الحديثة. وسبب حدوث هذا ليس لأن هؤلاء الأفراد غير حدثيين، ولكن بسبب أن الظروف التي يوجدون فيها تدفعهم إلى نمط الحياة غير الرسمية. ذلك أن الحداثة هي وجود مكلف، فليس بمقدور كل شخص أن يكون حديث، فهي تتطلب القدرة على التكيف مع أنماط السلوك ونمط الحياة (الخضوع لنظام صارم في الزمان والمكان والتعاقدات) التي لا تستطيع الجماعات المعرضة للخطر أن تجاريه. وهكذا نجد أن الشخص المهمش يرغب في مشاهدة التليفزيون الملون والاستمتاع بالمياه النقية وأن يمتلك مسكنًا آمنًا، إلا أنه يكون قلقًا بشأن دفع الفواتير أو التوقيع في العمل في أوقات معينة (انظر الفصل التاسع).

ولكن إلى أى مدى يمكن للمهمشين الحضريين أن يمارسوا الاستقلال في ظروف العولمة، والتى تهدف إلى مد عملية التكامل؟ والحقيقة أن الفقراء لا يسعون فقط إلى الاستقلال، ولكنهم يحتاجون أيضنا إلى الأمن، أى إلى التحرر من هيمنة الدولة، ويرجع ذلك إلى أن الحياة غير الرسمية في ظروف الحداثة هي أيضنا حياة غير آمنة. ولكي نوضح الأمر، فإن باعة السسارع يمكن أن يشعروا بالتحرر من نظام مؤسسات العمل الحديثة، ولكنهم يعانون من تحرش الشرطة لأنهم لا يمتلكون رخصا تجارية. إن نضال الفقراء لضمان حصولهم على السلع، والوصول إلى تعليم أبناءهم في المدارس، والذهاب إلى العيادات الطبية، والحصول على الصرف الصحى كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى انغماسهم في أنساق القوى القائمة (الدولة والنظم البيروقراطية) التي يسعون جاهدين إلى تجنبها. ففي سعيهم نحو الأمن يدخل فقراء الحضر في مفاوضة مستمرة وصراع متصل بين الاستقلال والتكامل. ولذلك فإنهم يسعون إلى الحصول على الاستقلال في أي فضاء ممكن ومتاح داخل الأبنية والعمليات التكاملية.

### التحول إلى السياسة

إذا ما بدأ الزحف بقليل من المعنى السياسى اللصيق به، وإذا ما تم تبرير الأفعال غير القانونية على أسس أخلاقية، فكيف تتحول إذن إلى شكل من أشكال النضال السياسى الجمعى؟ وطالما استمر الفاعلون في مظاهر تقدمهم اليومى دون أن يتم مواجهتهم مواجهة حاسمة من قبل السلطات، فإنه

من المحتمل أن ينظروا إلى مظاهر تقدمهم باعتبارها مظاهر عادية، تنتميى إلى الممارسات اليومية. ومع ذلك فبمجرد أن تهدد المكاسب التي حصلوا عليها، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا أكثر وعيًا بأفعالهم وبالقيمة التي حصلوا عليها، وفي هذه الحالة فإنهم يعرفون أفعالهم في الغالب بطريقة جمعية ومسموعة. قد نجد أمثلة لذلك في الحراك الذي حدث في الأحياء الحضرية المكتظة في طهران في عام ١٩٧٦، والحراك الذي قام به باعة الشوارع في الثمانينيات، وأحداث الشغب في الشارع التي ظهرت في الأحياء المكتظة في عدد من المدن في بداية التسعينيات . وقد يحتفظ الفاعلون بالمكاسب الني حصلوا عليها، على نحو بديل لذلك، من خلال عدم الامتثال الهادئ، دون أن يدخلوا بالضرورة في مقاومة جمعية. فبدلا من الوقوف على نحــو جمعــي بجانب أغراضهم التجارية، فإن باعة السشوارع المتجولين في القاهرة أو اسطنبول يرتدون إلى الشوارع الخلفية بمجرد وصول شرطة البلدية، وهم يستعيدون عملهم على نحو سريع عند ذهاب الشرطة. وعلى أية حال، فان أشكال النضال التي يقوم بها الفاعلون ضد السلطات لا تتصل بالحصول على مكسب، ولكنها تتصل بشكل أساسي بالدفاع عن مكاسب قد تحقق ت بالفعل ومحاولة الامتداد بها إلى الأمام. وهي في كل الأحوال تندمج مع قوة الدولة.

ويتأثر موقف الدولة إزاء هذا النوع من النشاطية السياسية أو لاً، بقدرة الدولة على أن تمارس الهيمنة، وثانيًا بالطابع المنزدوج للزحف البطيء (التعدى على الملكية والقوة والامتياز، وفي نفس الوقت فإن هذا النشاط يعتمد على الماكية الذاتية). وتبدو دول العالم الثالث على أنها أكثر تسامحًا إزاء

الزحف البطىء أكثر من الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تظهر بعد الأنشطة المشابهة وإن كانت على نطاق محدود. إن الدول الصناعية تتزود بزاد إيديولوجي وتقنى ونظامي أفضل لممارسة الهيمنة على سكانها. وبعبارة أخرى فإن الناس هنا لديهم مساحة أكبر من الاستقلال تحت وطأة "الدول الرخوة" أو الدول المعرضة للخطر في جنوب العالم، وهي مساحة من الاستقلال أكبر مما هو موجود في المجتمعات الصناعية التي ينظر فيها إلى التهرب الضريبي، والاعتداء على الملكية الخاصة، والزحف على ممتلكات الدولة على أنها من الجرائم الخطيرة.

ومن ناحية أخرى فإن الزحف الهادئ، على الرغم من أنه اعتداء على الأماكن العامة وعلى الملكية وعلى القوة، فيمكن أن يفيد الحكومات في العالم الثالث بطرائق عديدة، حيث يعد الزحف الهادئ آلية يستطيع الفقسراء مسن خلالها مساعدة أنفسهم. فلا غرابة إذن أن تعبر هذه الحكومات في الغالب عن ردود فعل متناقضة نحو مثل هذه الأنشطة. فالدولة "الرخوة" والمعرضة للخطر، خاصة في أوقات الأزمة، تميل إلى السماح لأشكال الزحف هذه عندما تكون هذه الأشكال محدودة أو محصورة. أما الذين يقومون بسالزحف فإنهم يحاولون من جانبهم أن يظهروا وكأن زحفهم محدودًا ومسموحًا به ومحتملاً في الوقت الذي يكون فيه هذا الزحف في الواقع متسعًا بحيث تصبح مقاومته أمرًا لا يمكن تجاوزه. وهم يفعلون ذلك من خلال الاعتماد على عمليات النراجع التكتيكية، من خلال اللجوء إلى التخفي، وتقديم الرشاوي إلى عمليات النراجع التكتيكية، من خلال اللجوء إلى التخفي، وتقديم الرشاوي إلى المسئولين، أو التركز في أماكن بعينها أقل استراتيجية (على سبيل المثال، التجمع في مناطق بعيدة، أو البيع في مواقع يصعب رؤيتها).

ولذلك، فعندما تتحقق لهذه الأفعال امتدادًا وتأثيرًا، وذلك عندما يصل النمو التراكمي للفاعلين وأفعالهم عند نقطة لا يمكن تحملها، عندما يحدث ذلك، فإن تراجع الدولة يصبح أمرًا متوقعًا. ويحدث في معظم الحالات إلا يترتب على تراجع الدولة مكاسب كثيرة، مادامت تأتي متأخرة، بعد أن يكون الأفراد الذين يقومون بالتعدي قد انتشروا، وأصبح وجودهم قائمًا رأى العين، وأصبح الوجود يتعدى نقطة العودة. والحقيقة أن الوصف الذي يقدمه المسئولون لهذه العمليات بأنها عمليات "سرطانية" يعبر عن ديناميات مثل هذه اللاحركات.

وليس من الصعب تحديد مصدر الصراع بين الفاعلين والدولة. فأولاً، فإن التوزيع "غير الرسمى" والمجانى للخدمات العامة يشكل ضغطًا ثقيلاً على الموارد التى تحوزها الدولة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأغنياء – من مسلاك العقارات، والتجار، وأصحاب المحلات التجارية – يخسرون ملكياتهم وعلاماتهم التجارية وفرص أعمالهم. ولذلك فإن التحالف بين الدولة وبين الجماعات المالكة للثروة يضيف بعدًا طبقيًا إلى الصراع. ومن ناحية أخرى، فإن سعى الفاعلين نحو الاستقلال في الحياة اليومية يخلق فراعًا خطيرًا فسى نظام هيمنة الدولة الحديثة. فالحياة المستقلة تجعل من الدولة الحديثة، خاصة في صياغاتها الشعبوية، نظامًا غير ذي جدوى. وفضلاً عن ذلك فإن الاستقلال وعدم الرسمية (في الفاعلين والأنشطة والأماكن) يحرم الدولة من المعرفة الضرورية لممارسة السيادة. فالوظائف غير المنظمة (التي لا تخضع المي لوائح)، والأشخاص والأماكن غير المسجلة في الدفائر الرسمية،

والشوارع والحوارى التى ليس لها أسماء، ومناطق الجيرة التى تخلو من الشرطة، كل ذلك يعنى أن كل هذه الكيانات تبقى بعيدة عن دفاتر الحكومة. ولذلك فمن أجل اكتساب القدرة على ضبط كل هذا، فإن الدولة تحتاج إلى أن تجعلها ظاهرة (شفافة). والحقيقة أن برامج تطوير المناطق المكتظة (العشوائيات) يمكن النظر إليها في ضوء هذه الاستراتيجية لكشف (أو فتح) ما هو مغلق من أجل القدرة على ضبطه. ومن ثم فإن الصراع بين هؤلاء الزاحفين والدولة هو صراع حتمى.

ولا يتبدى هذا الصراع على نحو ظاهر أكثر مما يتبدى فى "الشوارع"، هذا المكان الشعبى بامتياز، مادامت الشوارع تعمل بصفتها موقع التعبير الجمعى بالنسبة لهؤلاء الذين لا يمتلكون مكانا نظاميًا التعبير عن عدم رضاهم، بما فى ذلك سكان المناطق العشوائية، والعاطين عن العمل، والعمال الذين يبيعون الطعام فى الشوارع، وأطفال الشوارع، وأعضاء العالم الخلفى، وربات البيوت، ولا يقتصر الشارع على هؤلاء فقط بطبيعة الحال. فعلى سبيل المثال، فبينما يمكن لعمال المصانع وطلاب الجامعات أن يحدثوا قدرًا من الاضطراب عن طريق الإضراب، فإن العاطلين عن العمل وباعة قدرًا من الاضطراب عن طريق الإضراب، فإن العاطلين عن العمل وباعة هى الشوارع لا يمكن لهم أن يعبروا عن أوجاعهم إلا فى الأماكن العامة، التى هى الشوارع. والحق أن الشوارع تشكل بالنسبة للكثير من المهمشين المكان، وربما المكان الوحيد، الذى يمكن من خلاله ممارسة وظائفهم اليومية الاجتماع، وتكوين الصداقات، وكسب العيش، وقضاء وقت الفراغ، والتعبير عن عدم الرضا. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشوارع تشكل الأماكن العامة التى

توجد فيها الدولة على نحو ظاهر، كما يتجلى فى دوريات الشرطة وتنظيمات المرور، وتقسيمات المكان، وباختصار فإنها توجد فى شكل النظام العام. إن ديناميات علاقة القوة بين هذه الجماعات والسلطات هى ما أطلقت عليه "سياسة الشارع". وقصدت بهذا المفهوم مجموعة الصراعات بين التجمعات الجمعية والسلطات وما يصاحبها من آثار، والتي تتشكل ويتم التعبير عنها بشكل متسلسل فى الفضاء الفيزيقي والاجتماعي للشوارع، من الحواري الداخلية إلى الشوارع الجانبية المنظورة، إلى الحدائق العامة، إلى خدمات الرياضة العامة. ويصف هذا المفهوم الشكل الذي يتشكل به عدم الرضا من خدلل الأفراد المذين يعملون عادة خارج المؤسسات الحديثة (مثل العاطلين عن العمل أو العمال الموسميين أو ربات البيوت)؛ أو من خلال الجماعات التي يمكن أن تتمتع بمواقع مؤسسية أو نظامية (مثل عمال المصانع والطلاب)، والتي ترغب في الحصول على شكل من أشكال العام (٥٠).

وثمة عاملان أساسيان يجعلان من الشوارع مكانًا لممارسة الـسياسة؛ العامل الأول يرتبط باستخدام المكان العام موقعا للتنافس بـين الفاعلين والسلطات. وبهذا المعنى، فإن ما يجعل الشوارع مكانا سياسيًا هو الاستخدام النشط التشاركي (في مقابل السلبي) للمكان العام. ويحدث ذلك بسبب أن هذه الأماكن (الشوارع الجانبية والحدائق العامة والتقاطعات إلى آخره) نصبح على نحو متزايد مكانا لسيطرة قوة الدولة، التي تنظم استخدامها وتجعلها أكثر "نظاماً. وهي تتوقع من المستخدمين أن يستخدموا هذه الأماكن على نحو

سلبى. ويأتى هنا الاستخدام الإيجابى ليشكل تحديًا أمام سلطة الدولة وأمام الجماعات الاجتماعية التي تستفيد من مثل هذا النظام.

أما العنصر الثاني الذي يشكل سياسة الشارع فهو تأثير ما أطلقت عليه "شبكة العلاقات السلبية" Passive network والتي تقوم بين الأفراد الذين يستخدمون المكان العام ويشغلونه. وأقصد بشبكة العلاقات السلبية نوعا من الاتصال التلقائي بين الأفراد المتفرقين، والتي يتم إنشاؤها عبر إدراك ضمني (خفى) لهويتهم المشتركة، والتي يتم التعبير عنها عبر الحيز المكاني الواقعي والافتراضي. فعندما تدخل امرأة حفلة تغط بعدد كبير من الضيوف الرجال، فإنها ما تلبث أن تكتشف وجود امرأة أخرى في الحفل. وعلى نفس المنوال، فإن الباعة في الشوارع أقرب إلى أن يدركوا بعضهم بعضنًا، حتى وإن لم يكونوا قد تقابلوا من قبل. وفي الحالتين، فإذا ما ظهر أي تهديد للمرأة التي في الحفل أو الباعة في الشارع فإنه من المحتمل أن يناصروا بعضهم حتى إن لم يعرفوا بعضهم من قبل ولم يخططوا لأن يفعلوا ذلك من قبل. وتكمن أهمية هذا المفهوم في إمكانية تخيل حراك يقوم به الأفراد المتفرقون، كما يحدث في حالة الزاحفين ببطء، الذين يحرمون على نطاق واسع من التنظيم ومن التشبيك القائم على التفاوض. وتتضمن "شبكة العلاقات السلبية" أن الأفراد يمكن أن يتحركوا للقيام بعمل جمعى دون وجود شبكات نشطة ومؤسسة على نحو مقصود. فالشارع بوصفه فضاء عاما يمتلك هذه الخصيصة الداخلية التي يمنح الناس القدرة على الحركة عبر تأسيس شبكات علاقات سلبية. فعندما يواجه الفاعلون الأفراد أو الأفراد الذين يقومون

بالتعدى على مكان ما، فإن شبكة علاقاتهم السلبية يمكن أن تتحول إلى اتصال نشط وتعاون نشط. وبهذه الطريقة فإن أى تهديد بالإخلاء أو عبر حملات الشرطة يمكن أن يجعل سكان الأحياء العشوائية أو باعة المشارع الذين لا يعرف بعضهم بعضاً يتحدون سويًا. والواقع أن التحول من شبكة العلاقات السلبية إلى المقاومة الجمعية ليس شيئًا يحدث دون مقدمات. فالفاعلون يمكن أن يشعروا أن عملية التراجع يمكن أن تودى إلى نتائج أفضل من المواجهة، وهو ميل يشيع هذه الأيام في شوارع القاهرة، ولكنه لا يشيع في إيران فيما بعد الثورة حيث انتشرت المقاومة الجمعية على نحو سريع (٢٥).

وأفترض هنا، منذ البداية أن إحدى النتائج المهمة لعملية إعادة الهيكلة العالمية يتمثل في وجود عملية مزدوجة من التكامل، من ناحية، وعملية سكلاً استبعاد وتحول إلى اللارسمية من ناحية أخرى. وكلا العمليتين ينتج شكلاً من أشكال عدم الرضا بالنسبة لعدد كبير من سكان الحضر النين يجدون صعوبة في أداء وظائفهم، وعيشهم، وعملهم داخل الأنساق الثقافية والاقتصادية الحديثة التي تتميز بضبط نظام السوق، والتعاقد، والقيمة التبادلية، والسرعة، والبيروقراطية بما في ذلك تنظيمات الدولة. إن هولاء الناس يحاولون أن يحققوا لهم وجودًا عبر هذه الترتيبات الثقافية والاجتماعية، باحثين عن نظم وعلاقات أكثر حميمة وغير رسمية. وثانيًا فإن العولمة أيضًا لديها ميل لأن تخلق شكلها الخاص من اللارسمية عبر برامج التكيف الهيكلي، والتي تترك خلفها جيوشا من العاطلين أو تدفعهم إلى أن يحقوا

فى نطاق الإنتاج غير الرسمى والتجارة والإسكان والنقل. ومن هنا نجد أن باعة الشوارع عابرى القارات (الذين يترددون على سبيل المثال بين جمهوريات آسيا الوسطى الجديدة واسطنبول، أو بين جاميكا وميامى) هؤلاء هم آخر صيحة من إنتاج هذا العصر. وباختصار فإن إعادة الهيكلة العالمية تميل إلى أن توسع نمو الجوانب الذاتية، والفضاء الاجتماعى، ومجالات النضال السياسى التى أصبحت عبر المدن فى العالم النامى.

وبالرغم من أن المداخل السائدة (مدخل استراتيجية البقاء، ومدخل المحركات الاجتماعية الحضرية، ومدخل المقاومة اليومية) تقدم زوايا مفيدة لفهم نشاطية المهمشين الحضريين، فإنها، مع ذلك، تعانى من مظاهر قصور رئيسية، كما اتضح لنا من قبل. ومن ثم فإننى أفترض أن مدخل "الزحف الهادئ"، يمكن أن يقدم مخرجًا من هذه المشكلات التصورية. إن الفقراء – فى هذا المدخل – لا يناضلون فقط من أجل البقاء، ولكنهم ينخرطون فى عملية تستمر عبر امتداد حياتهم لتحسين نصيبهم من الدنيا، عبر الزحف الفردى والهادئ على المصالح العامة وعلى قوة وملكية مباشر تأثيرات العولمة. على العكس من ذلك، ففى أثناء بحثهم عن الأمن، فإنهم ينخرطون فى مفاوضات متصلة مع العولمة لكي يحافظوا على استقلالهم أو يحصلون عليه فى أى فضاء يبقى خاليًا. وفى نفس الوقت، فإن النتائج غير المقصودة – فى هذه العملية مهمة فى البنية على زحفهم ومفاوضاتهم اليومية تحدث تأثيرات اجتماعية مهمة فى البنية الحضرية ومفاوضاتهم البيومية تحدث تأثيرات اجتماعية مهمة فى البنية الحضرية

والعمليات الحضرية، وفى التركيب السكانى، وفى السياسة العامة. ولقد رأينا آنفا كيف إن الاستراتيجية تلعب دورًا حاسمًا فى حياة جماهير الحضر. ومن هنا يظل السؤال إلى أى مدى يمكن أن يأخذ هذا الزحف الهادئ الفاعلين الذين يقومون به.

وإذا ما أخذنا في اعتبارنا الكوابح الوجودية (فقر المهارات والتعليم والدخل، والتواصل، والتنظيم)، فإن الزحف الهادئ يعمل باعتباره استراتيجية تمكينية للجماعات المهمشة لتبقى وتحسن نصيبها من الحياة. ومع ذلك فاهنده اللحركة غير قادرة على أن تحدث تحولاً سياسيًا أوسع أو أن تجعله هذه اللحركة غير قادرة على أن تحدث هذا التحول. هدفًا لها. فالحركات القومية الأوسع لها القدرة على أن تحدث هذا التحول. وعلى ذلك فإنه إذا ما قارنا بين هذه النضالات المحلية والحراك المعنى أو العالمي نجد أن كليهما له معنى وقابل للتحكم بالنسبة للفاعلين المعنى من حيث أنهم يمكن أن يدركوا الهدف ويكونوا فكرة عن نتائج هذه الأفعال؛ كما إنه يمكن التحكم فيه بمعنى أنه بمقدور هم أن يحددوا الأجندة، ويصعوا الأهداف، ويتحكموا في النتائج بعيدًا عن المستوى الوطني، وبهدذا المعنى بالنسبة للفقراء فإن ما هو محلى يصبح مفضلاً عما هو وطنى أو عالمي.

حقيقة إن المهمشين ينجحون نسبيًا في توسيع فرص حيساتهم، وذلك غالبًا عبر النضالات المستمرة طيلة حياتهم؛ ومسع ذلك فان الفضاءات الاجتماعية المهمة تظل خارج نطاق سيطرتهم. فالفقراء يمكن أن يعتدوا على قطعة من الأرض لبناء مساكن لهم، كما يمكن أن يحسطوا على المياه الجارية والكهرباء بشكل غير قانوني من السشارع الرئيسي أو الجيران؛

ويمكن لهم أن يضمنوا عملاً على ناصية الشارع عن طريق بيع الأشياء، وهم قادرون على تقديم الرشاوى أو الخدمات للشرطة المحلية في أي وقـت يطلب منهم. ولكن كيف يمكن لهم أن يحصلوا على المدارس، والخدمات الصحية، والتنزه في الحدائق العامة، والطرق المرصوفة والآمنة - تلك الخدمات العامة التي تقتصر على أبنية أوسع وعمليات أوسع، أعنى الدولــة الوطنية والاقتصاد القومى؟ وبعبارة أخرى فإن الاستراتيجيات ذات الطابع المحلى والفردى التي يقوم بها المهمشون، على الرغم من المزايا الخاصة التي يحصلون عليها، تعنى بحثًا عن العدل الاجتماعي المفقود على المستوى الوطني العام. ومن هنا فإنه من غير المحتمل أن تصبح الجماهير الحضرية فاعلاً مؤثرًا بالمعنى الأوسع إذ لم يتم تحريكها على أساس جمعى، وإذا لـم يرتبط نضالها بالحركات الاجتماعية الأوسع وتنظيمات المجتمع المدنى (٥٠). ومن ثم فحتى يتحقق هذا فمن الأهمية بمكان أن نؤكد على أن الزحف الهادئ سوف يظل من أكثر الاستراتيجيات الممكنة وضوحًا بالنسبة لهؤلاء، وهي الاستراتيجية التي يتبعها المهمشون لأحداث تغير في حياتهم الخاصة وفي مجالات السياسة العامة، والحوكمة الحضارية، والنظام العام.



## الفصل الرابع

# الفقراء والسعى الحثيث نحو فرص الحياة (\*)

كيف يدبر الفقراء في مجتمعات الشرق الأوسط حياتهم في الأزمنة المعاصرة لليبرالية الجديدة، وكيف يعنى نضال حياتهم بالنسبة للسياسة المحضرية في المنطقة؟ لقد كانت بلدان الشرق الأوسط، قبل دخول عملية الهيكلة السياسية والاقتصادية في الثمانينيات، كانت تخضع الهيمنة المنظم القومية – الشعبوية (كما هو الحال في مصر وسوريا وليبيا والسودان وتركيا) أو دول ريعيّة ذات ولاء غربي (إيران ودول الخليج). إن هذه الدول ذات المستوى العالى من التسلطية قد سعت مدعومة بأموال النفط أو تحويلات المهاجرين النقدية، إلى تحقيق استراتيجيات تتموية، والوصول إلى معدلات نمو ملحوظة ومتميزة (بمقدار ٢١% سنويًا)(۱). ولقد منحت عوائد مواطنيها، أما الدول الريعيّة الإمكانية لتقديم خدمات اجتماعية السعبية فقد أنفقت جزءًا

<sup>(\*)</sup> تم اقتباس هذا الفصل من المصدر التالى:

Asef Bayat,"Activism and Social Development in The Middle East "International Journal of Middle East Studies 34, No.1 (February 2002), pp.1-28.

وتم نشره عام ٢٠٠٢ من خلال جامعة كمبريدج. وأعيد طبعه بتصريح.

كبيرًا من دخلها على التعليم والصحة والتشغيل والإسكان وما شابه ذلك (١). ولقد كانت عملية تقديم الرعاية الاجتماعية هذه، بالنسبة لهذه النظم بعد الاستعمارية، كانت عملية ضرورية لبناء الشعبية بين جماهير الفلاحين والعمال والشرائح المتوسطة، في الوقت الذي كانت فيه هذه الدول تناضل ضد كل من القوى الاستعمارية والطبقات الحاكمة القديمة. ولقد عملت الدولة كقوة تحريك للاقتصاد والتنمية الاجتماعية نيابة عن الشعب.

لقد حالت الطبيعة التسلطية لهذه الدول دون وجود مـشاركة سياسـية ذات معنى، وحالت دون تطور تنظيمات مجتمع مـدنى فعالـة. كما أدت الأيديولوجية النخبوية للنظم السياسية جنبًا إلى جنب مع الميول الأبوية، أدت إلى أن تكون الدول هى المانحة الرئيسية، إن لم تكن الوحيدة، لمظاهر الحياة للكثير من المواطنين، على أن يقدموا لها الولاء نظير ذلـك. فقـد تحكمـت الدولة فى هذه النماذج النخبوية فى الجانب الكبير من المجالات الـسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تاركة فضاء ضـيق للمجتمـع ليطـور نفـسه، ولجماعات المصلحة لكى تظهر على السطح وتتنافس وتسلك بشكل مستقل. ولقد أدت هذه الأيديولوجية فى الشرق الأوسط إلى التقليـل مـن الحـراك ولقد أدت هذه الأيديولوجية فى الشرق الأوسط إلى التقليـل مـن الحـراك فى الاتحادات التضامنية تحت حكم جمال عبد الناصر والآن فـى سـوريا؛ فى الاتحادات التضامنية تحت حكم الشاه فى إيران، والروابط الإسلامية والنقابات التى تديرها الدولة تحت حكم الشاه فى إيران، والروابط الإسلامية أثناء حكم الخميني، والمجالس الشعبية فى ليبيا(").

ولقد أدى قدوم "التحرر" الاقتصادى وانفتاح الأسواق من خلل الإصلاح الذى اعتمد على تمويل من صندوق النقد الدولى، وبرامج التكيف الهيكلى، أدى إلى تغيرات اجتماعية اقتصادية مهمة منذ بداية التسعينيات. فقد جعلت اقتصاديات السوق الحر السلع الاستهلاكية أكثر إتاحة، كما عملت على ثراء الشرائح الاجتماعية الاقتصادية العليا، وعملت فى نفس الوقت على زيادة الفوارق فى الدخل، وأحدثت تغيرات حاسمة فى أسواق العمل. وترتب على ذلك أن امتدت واتسعت الجماعات غير الرسمية والمهمشة، مثل العاطلين عن العمل، والعمال الموسميين، وعمال بيع المواد الغذائية فى الشارع. وبناء على ذلك فقد أجبرت أعداد كبيرة من عمال القطاع العام، والعمال الريفيين، والمتعلمين الذين كانوا من قبل أعضاء فى الطبقة الوسطى (موظفو الحكومة وطلبة الجامعات)، أجبر كل أولئك على الدخول فى مصاف فقراء الحضر فى أسواق العمل والإسكان.

وفى نفس الوقت، فإن الدول قد انسحبت تدريجيا من المسئوليات الاجتماعية التى ميزت تجربتها التنموية الشعبية المبكرة. وترتب على ذلك أن سحبت الدولة كثير من الخدمات الاجتماعية التى كانت تقدمها، وكان على الجماعات منخفضة الدخل أن تعتمد بشكل كبير على نفسها لتحقق بقاءها فى الحياة. وعلى سبيل المثال، فإن الدعم الذى تقدمه الدولة ليعض السلع الأساسية مثل: الأرز والسكر وزيت الطعام قد تم إزالته (°). كما أن الدعم

<sup>(°)</sup> هذا الزعم غير حقيقى حيث استمرت الدولة إلى الآن فى تقديم الدعم لهذه السلع الأساسية ليس لكل السكان وإنما لمحدودى الدخل فقط، بل إن هذا الدعم يحصل عليه كثير من الأفراد الذين لا يستحقونه. "المترجم"

الذي يقدم للوقود والطاقة والمواصلات قد تم تقليصه. كما إن ضبط عمليات الإيجار قد تم إعادة النظر فيها؛ وصدر قانون جديد للأراضى ينهى سيطرة الفلاحين على الأرض؛ واستمرت عملية إصلاح القطاع العام والخصخصة، ولقد تمت عبر دفع تكاليف اجتماعية واضحة. ولقد حذر تقرير هيئة الولايات المتحدة للتنمية في العالم، وفي وقت مبكر يرجع إلى عام ١٩٩٣ م، حذر من "الأوضاع الاجتماعية المتردية في مصر "(أ). وبالرغم من أن هناك تحسنًا في بعض المؤشرات الاجتماعية مثل العمر المتوقع عند الولادة ووفيات الأطفال، فالبطالة والفقر وفجوات الدخل قد تزايدت، كما أفادت التقارير في فترة التسعينات(٥). وتحدث تغيرات مشابهة في الأردن ناتجة عن سلسلة من الأحداث مثل حرب الخليج الثانية والتي عمقت من الفجوة هناك(٦). وفي إيران فإن الحكومة تتردد بين سياسات سيطرة الدولة وسياسات السوق الحرة منذ عام ١٩٩٠. إن اتجاه التحرر الاقتصادى في إيران، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، كان أبطأ من ذلك بسبب مقاومة العمال، وأيضًا بسبب النضال بين الفصائل السياسية المختلفة. وبالرغم من أن الاقتصاد السورى قد ظل بشكل رئيسى تحت سيطرة الدولة، فإن القطاع الخاص قد اتسع على نحو تدریجی<sup>(۷)</sup>.

وتساوق مع هذه التحولات الاقتصادية السياسية انتشار أفكار حقوق الإنسان والمشاركة السياسية عبر العالم، والتي وضعت الحقوق الاقتصادية ومشاركة المواطن على قائمة الأجندة السياسية، ومن ثم ساعدت على فتح فضاءات جديدة للحراك الاجتماعي. ولقد أدى عجر الدول ذات الطابع

الشعبوى عن أن تتكيف مع هذه القوى الجديدة أو أن تقهرها (مثل تلك القوى التي ترتبط بالطبقات الدنيا والطبقات المتوسطة) أدى إلى نمو مؤسسات المجتمع المدنى. فعندما تعجز الدول عن سد حاجات هذه الطبقات فإنها تلجأ (تشجع على) إلى روابط المجتمع المدنى لكى تحققه (٨). ولقد أكدت المسوح التي أجريت على المجتمع المدنى في الشرق الأوسط أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والفنانين والكتّاب والرموز الدينية والجماعات المهنية قد أحدثت ضغطًا لكى تدفع الحكومات إلى تحقيق درجة من المحاسبة والانفتاح، هذا على الرغم من الطابع التسلطى للكثير من الدول (٩).

إن هذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة – وبـشكل خـاص تدهور الظروف الاجتماعية للفقراء من ناحية وتوسع المجال العام والـنظم المدنية من ناحية أخرى تثير بعض الأسئلة الحاسمة. كيف تستجيب الجماهير في الشرق الأوسط لواقعها الاقتصادي والاجتماعي المتغير؟ وإذا ما كـانوا بحق يواجهون ظروفهم المتغيرة، فما المنطق في تغيير طبيعة المطالب ومواقع الاحتياجات وأنماط النضال في المنطقة؟ وإلى أي حد يشكل "الضغط من أسفل" مطلبًا لإحداث تغير ذي معنى في السياسة العامة، وإحداث إصلاح مؤسسي يؤدي إلى تنمية اجتماعية للدفاع عن حاجات الناس وحقوقهم، ويحاول هذا الفصل من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة أن يكشف الطرائق التي يناضل بها المهمشون الحضريون للدفاع عن حياتهم وتأكيد حقهم فـي العيش في المدينة. وفي الوقت الذي فشلت فيه حركات الاحتجاج الجماهيرية في الماضي، والنزعة النقابية العمالية، في تحسين أحوال الأعداد الغفيرة من

الناس، كان النشاط السياسى على مستوى المجتمع المحلى ضعيفًا، ولم يستطع العمل الإسلامى الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى إلا معالجة مشكلات قليلة فحسب، ومن ثم أصبحت مجتمعات الشرق الأوسط تشجع إستراتيجية الزحف الهادئ بوصفها استراتيجية شائعة تعطى فقراء الحضر بعض القوة على حياتهم وبعض التأثير على صناعة السياسة العامة.

### الاحتجاجات الجماهيرية الحضرية

كانت الانتفاضات الحضرية في حقبة الثمانينيات تعبيرًا مبكرًا عن عدم الرضا عن بعض جوانب سياسات الليبرالية الجديدة في السشرق الأوسط، حيث حاولت دول عديدة أن تسد العجز من خلال سياسات تقشف، مثل تقليل الدعم السلع الاستهلاكية. لقد ساهمت هذه الاستقطاعات في فك عرى العقد الاجتماعي بين الدول والجماهير، مؤدية إلى الغضب وعدم الرضا. وعلى الرغم من أنه من الصعوبة بمكان تحديد الشكل الدقيق للمشاركين (في هذا الغضب) فإن الطبقات الوسطى والدنيا كانوا من أهم الفاعلين. ففي أغسطس عام ١٩٨٣ خفضت الحكومة المغربية الدعم على السلع الاستهلاكية بنسبة مشابهة، ملائحة الرغم من أن مرتبات القطاع العام قد ارتفعت بنسبة مشابهة، فقد اندلعت المظاهرات في شمال المغرب ومناطق أخرى. وقامت مظاهرات مشابهة في تونس في عام ١٩٨٤ (قتل فيها ٩٨ شخصنًا)، وفي الخرطوم في عامي ١٩٨١ و١٩٨٠ (لم يعرف عدد الموتى في هذه المظاهرات). وفي

بمظاهرة ضخمة في بيروت ضد الانخفاض في قيمـة الجنيـه اللبنـاني (\*). ولقد ضربت الجزائر بمظاهرات تندد بارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية عام ١٩٨٨، وخبرت الأردن شكلاً مشابهًا مـن العنـف فـي عـام ١٩٨٩ (١٠). ولا تشتمل هذه القائمة على صور من الاحتجاجات السياسية التـي أثـارت قضايا حول الحريات الفردية والاستقلال الإقليمي، والمسائل المهنيـة (كمـا حدث في الأكاديمية العسكرية في مصر في عام ١٩٨٦ (\*\*)، وفـي المـدن الإيرانية في تبريز وقزوين وبين الطلاب عام ١٩٩٩).

وبالرغم من التعجيل بتطبيق سياسات الليبرالية الجديدة، فان الاحتجاجات الحضرية قد اندلعت بوضوح خلال التسعينيات. وثمة عوامل عديدة وراء ذلك. فقد فرضت الحكومات، مدفوعة بمظاهر القلق السابقة، فرضت صورًا شديدة من الرقابة أثناء تطبيقها لسياسات غير مفضلة لدى الجماهير وعلى نحو تدريجي. وبصرف النظر عن شبكات الحماية المدعومة على مستوى العالم، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر والأردن، فقد ظهرت مخارج إضافية في طريق نمو المنظمات غير الحكومية المتخصصة في الرعاية وكذلك نمو الجرائب الاجتماعية للعمل الإسلامي.

ولقد ميزت خبرة الثورة الإسلامية والحرب مع العراق، ميزت إيران عن جيرانها. ففى الوقت الذى عملت الكثير من النظم فى السشرق الأوسط على نشر أيديولوجياتها الشعبوية خلال الثمانينيات والتسعينيات، فإن إيران قد

<sup>(\*)</sup> يقصد الليرة اللبنانية، (المترجم) (\*\*) يقصد أحداث الأمن المركزي. (المترجم)

بدأت تعرف هذا فقط فيما بعد الثورة. لقد بدأ الخطاب السياسي للنظام الإسلامي بدافع عن "المستضعفين" مساهمًا في ذلك في عملية تحريك الجماهير. وعملت الحرب على كبح المعارضة في الداخل؛ وبمجرد أن وضعت الحرب أوزارها، بدأت تسنح الفرصة لظهور أنشطة جمعية مثل حركات الاحتجاج الحضري. ولذلك فقد شاهدنا على عكس فترة الثمانينيات الهادئة، شاهدنا ظهور ست احتجاجات رئيسية في طهران ومدن إيرانية أخرى في بداية التسعينيات. فلقد شارك في المظاهر ات في طهر ان في أغسطس عام ١٩٩١ وفي شير از وآراك في عام ١٩٩٢ أعداد من سكان المناطق العشوائية، وذلك بسبب تدمير منازلهم أو إخلائهم بشكل قسرى. بل أن صورًا من الفوضي أشد ظهرت في مدينة مشهد في عام ١٩٩٢ وفيي منطقة إسلام شهر في طهران في عام ١٩٩٥. ففي مدينة مشهد اندفع المحتجون بسبب رفض الأجهزة المحلية لمطالب الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة لإضفاء الشرعية على مساكنهم. ولقد أدت الفوضي الجماهيرية، والتي عجز الجيش عن أن يوقفها، أدت إلى تدمير أكثر من مائة مسكن ومحل تجاري والقبض على ثلاثمائة فرد وموت أكثر من اثنى عشر فردا. أما المظاهرات التي استمرت ثلاثة أيام في منطقة إسلام شهر، وهي مجتمع محلى غير رسمي وكبير في جنوب طهران، في أبريل عام ١٩٩٥ كان لها علاقة بسياسات التقشف في اقتصاد ما بعد الحرب - خاصـة الزيـادة فـي أسعار تذاكر الحافلات وأسعار الوقود - أثناء حكم هاشمي رافسنجاني.

لقد أدت الاحتجاجات الحضرية في الشرق الأوسط إلى نتائج مختلطة. فقد كان على الحكومات، باتباعها سياسة القمع الفورى، كان عليها في حالات عديدة أن تستخدم معايير أو مقاييس غير مفضلة جماهيريًا (كما حدث في مصر في عام ١٩٧٧، وكما حدث في إيران في مناسبات كثيرة). ولقد قدمت هذه الحكومات في بعض الأوقات تنازلات تكتبكية، مثل زيادة الأجور؛ ومع ذلك فإن هذا الإجراء لم يؤثر سوى على أصحاب الأجر على حساب الفقراء الذين يعملون لحساب أنفسهم والعاطلين عن العمل (١١١). وعندما تكون الاحتجاجات محلية أو تحدث على نطاق ضيق، فإن الحكومات عادة ما تحاول أن تنهيها بالقوة. ففي بداية الثمانينيات حاول العمال في كفر الدوار في مصر أن يحققوا جزءًا فقط من مطالبهم. كما فشلت حركات الاحتجاجات التي قام بها الفلاحون في عام ١٩٩٨ عبر قرى منعزلة، فشلت في أن تعدل من السياسة التي أنهت استمرار الفلاحين المستأجرين في الأرض لفترات طويلة. ومع ذلك فإذا حصل المحتجون الاجتماعيون على دعم قومى عن طريق ضم فاعلين متعددين وقضايا متعددة (مثل الطلاب والطبقات الوسطى التي لها مطالب اقتصادية وسياسية)، فإنه يحدث في الغالب تغيرات جوهرية، بما في ذلك الإصلاح السياسي (كما هو الحال في الجزائر والأردن وتونس و تركيا في أو اخر الثمانينيات).

وعلى الرغم من الطابع الدرامى للاحتجاجات الحضرية الجماهيرية، وعلى الرغم من تأثيرها القوى في بعض الأحيان، فكانت عادة حركات تلقائية، تحدث فجأة وتكون غير شائعة؛ وهي غالبًا ما تشتمل على عنف وإمكانية استخدام الكبح (من قبل السلطات). لقد جاءت المظاهرات الحضرية استجابة لغياب الآليات النظامية المؤثرة على عملية حل الصراع. فمن المتوقع أن تسير الجماعات الاجتماعية التي ليس لها قوة نظامية يمكن أن تفقدها (مثل العاطلين عن العمل الذين لا يستطيعون الإضراب)، وهوؤلاء الذين يملكون هذه القوة ولكنهم لا يجدونها قوة كافية (كالعمال والطلبة)، من المتوقع لهؤلاء وأولئك أن يسيروا خلف القادة النين يبدأون احتجاجات المتوقع لهؤلاء ولا يعنى ذلك أن نقول، كما ذهب البعض، إن الجماعات في الشرق الأوسط تفقد "الحياة الجمعية الحقيقية" وتملك عوضًا عن ذلك مجرد "فعل الغوغاء" (۱۲). فهم إذا ما توفرت لهم الظروف، فان بإمكانهم أن ينخرطوا في أفعال جمعية حديثة، خاصة، الحركة النقابية.

### الحركة النقابية

تمثل الحركة النقابية مؤسسة أقدم وأكثر استقلالاً استطاع العمال مسن خلالها أن يدافعوا عن حقوقهم أو يمارسوا ضغوطًا على النخب الاقتصادية والحكومات لإحداث تغير اجتماعى. وتمثلك النقابات العمالية الإمكانية للاستجابة السريعة وبشكل منظم للممارسات العمالية غير العادلة، والقصايا التوزيعية، والمسائل السياسية. وفي نفس الوقت، فإنهم أكثر الناس تأثرًا بالسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، بما في ذلك نظام العمل الجديد، وأشكال تسريح العمال من العمل والتي تؤدى في النهاية إلى التقليص من قوة النقابات العمالية.

لقد ظهرت نقابات عمالية في الشرق الأوسط أساسًا في سياق الاحتلال الاستعماري الأوربي. ولقد كانت نضالتها، من ثم، تشتمل على أبعاد طبقية وقومية - وكانت تشكل في الغالب وضعًا استراتيجيًا ساخنًا. أما بعد الاستقلال فقد اندمجت معظم التنظيمات النقابية في بناء الدولة أو الأحراب الحاكمة، ونتج عن ذلك موقفها الراهن الذي تشكل فيه النقابات ذات الطابع الكلى والمكونة على نحو قسرى، تشكل معظم تنظيمات العمل. ويظهر هذا النوع من التنظيم النقابي الذي يشكل فيه عمال القطاع العام الأعضاء المحوريين في الدول ذات التاريخ الأيديولوجي الشعبوي (مثل مصر والجزائر والعراق وليبيا وسوريا) وفي الكويت واليمن بنفس القدر. أما دول الخليج العربي والتي تستخدم في الأساس عمالا أجانب، فإنها تفرض نظامًا قاسيًا ولا تسمح بتكوين تنظيمات عمالية في مقابل المبالغ الكبيرة التي تدفعها لهم. ومع ذلك فإن هذه السيادة والهيمنة لم تمنع ظهور صور من القلق والغضب العمالي ما بين فترة وأخرى، ومن أمثلة ذلك إضراب العمال الفلسطينيين في صناعة النفط في السعودية في الثمانينيات ومظاهرة العمال المصربين في الكويت عام ١٩٩٩ (٦٠). ولم تظهر النقابات التعددية المسسقلة عن الدولة أو الأحزاب الحاكمة إلا في الأردن ولبنان والمغرب وتركيا فقط.

ويؤثر البناء النقابى على قدرة العمال فى الحفاظ على مكاسبهم أو تحسين هذه المكاسب، فالنقابات العمالية المستقلة وليس النقابات ذات الطابع الاندماجى الكلى، هى النقابات القادرة على الدفاع عن حقوق العمال، ومع ذلك فإن الخبرة فى المنطقة تؤكد أن العمال يميلون إلى استخدام

التنظيمات الاندماجية القائمة لتعظيم مصالحهم، كما هو الحال في النقابات العمالية التي كانت تسيطر عليها الدولة قبل الثورة الإيرانية ومجالس شوري العمال ونقابة العمال العاطلين عن العمل فيما بعد الثورة (١٠٠٠). وينطبق هذا أيضنًا على النقابات العمالية الاندماجية في مصر، والتي تأسست أثناء حكم عبد الناصر بعد الحقبة الليبرالية (١٩٢٨ – ١٩٥٢) حيث تمتعت اتحادات العمال بحقبة من الاستقلال النسبي (١٠٠٠).

أما في الوقت الراهن فإن عمال القطاع العام، أكثر مسن أي جماعة أخرى، هم الذين يتأثرون بالنتائج المباشرة لسياسة التكيف الاقتصادى. ومن ثم فإن النقابات العمالية تهتم وتناضل ضد السياسات المتعلقة بالتخفيضات في التي تتم في مخصصات الدعم الاستهلاكي، وارتفاع الأسعار، وتخفيضات في المنون الأجور والمنح، وتسريح العمال من المصانع، والتدخل الحكومي في الشئون النقابية. وقد أكدت تقارير إحدى المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر وجود سبعين إضراب ضد الشركات الكبري عام ١٩٩٨، وتضمنت معظمها تدخل قوات الأمن. وكان السبب الرئيسي لهذه الإضرابات السعناعية هو اسياسة الحكومة الإصلاحية الأنار ولقد أشارت الصحف المصرية، معتمدة على تصريحات رسمية، في بدايات ١٩٩٩ إلى ظهور أكثر مسن خمسة إضرابات أو اعتصامات في الأسبوع الواحد. ولقد نتجت هذه الأفعال بشكل أساسي من التخفيضات التي حدثت في المنح ومستلزمات الحياة وفرض الغرامات (۱۰٪). ولقد شهدت إيران في التسعينيات زيادة سريعة في الإضرابات العمالية. ففي النصف الأول من عام ١٩٩١ تم الإخبار عن حوالي ٢٠٠٠

إضراب (١٨). وطبقًا لأحد التقديرات فإن الإضرابات التى قام بها العمال للاعتراض على زيادة التضخم كانت من الشيوع بحيث كان من الصعوبة بمكان على السلطات أن تراقبها (١٩). أما بالنسبة لقوانين العمل الجديدة التى أعيدت صياغتها لتلاءم الظروف الاقتصادية لحقبة الليبرالية الجديدة، فقد أثارت خلافات عديدة، وذلك لأنها حرمت العمال من كثير من الحقوق التقليدية، خاصة فيما يتصل بأمن العمل. وقد حدث في مصر أن أجبرت النقابات العمالية الحكومة ورجال الأعمال على قبول نوع من التبادل في عام 199٤ تم بمقتضاه منح حق الإضراب في مقابل حق الحكومة في إقصاء العمال عن العمل عن العمل أو لفترات طويلة ظل قانون العمل في إيران مثارًا للخمال عن المؤسسة الدينية الحاكمة والقوى المناصرة للعمال.

ويميل بعض المراقبين إلى التقليل من قدرة العمل المنظم في السشرق الأوسط في التأثير على التطوير الاجتماعي والسسياسي على اعتبار أن الإضرابات، وهي السلاح الوحيد الأساسي للعمال، تعد سلوكًا غير قانوني وتتضمن عادة المخاطرة بالقبض على بعض العمال وسجنهم. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يذهبون إلى القول بأن الدول عادة ما تتعاون مع قيادات هذه النقابات العمالية التعاونية، وبالتالي فإنها تجعل الحركية السياسية لهذه النقابات غير فعالة (٢١). حقيقة أن الإضرابات غير قانونية، وإن قادة العمال يمكن أن تشتري ذممهم حيث يصبح الكثيرون منهم جزءًا من الأحزاب الحاكمة وبيروقر اطية الدولة. ومع ذلك، وكما قال بوسيسني Posusney بحق القد كان العمل قادرًا على فرض مطالب اقتصادية والحصول على تناز لات

من الدولة على الرغم من صور الرقابة التي تفرضها الاندماجية"، وأن قدرتها على فعل ذلك "يعتمد على القضية المحددة التي يتم تداولها وكيف تصنع السياسة حول هذه القضية"(٢٢). والحقيقة أن القيادة الاندماجية يجب أن تكون متفاعلة مع الآراء والاهتمامات التي تأتي من القاعدة. وغالبًا ما يعبر قادة العمال عن اعتراضهم على بعض سياسات الحكومة (من ذلك مثلاً رفع الدعم، والخصخصة، وجوانب من قانون العمل)، ولكن القاعدة العمالية تلوح بفعل صناعي غير رسمي عندما تفشل القيادة في أخذ زمام المبادرة. ففي مصر على سبيل المثال كانت المعارضة من جانب العمل المنظم السبب الرئيسي في تأخير تنفيذ شروط التكيف الهيكلي أو المناقشة حوله مع صندوق النقد الدولي سواء الآن أو في الحكومات السابقة (٢٢).

وبالرغم من التأثير الاجتماعي والسياسي للعمل المنظم، فإنه لا يشكل إلا نسبة صغيرة من القوة الكلية للعمل. فالغالبية العظمي ممين يعملون لحسابهم الخاص، مع نسبة كبيرة من العمال الذين يعملون في الورش الصغيرة التي تسود فيها علاقات العمل الأبوية. وبالرغم من أن التوتر بين رؤساء العمل والعاملين ليس شائعًا في مثل هذه المؤسسات، فالعمال يظلون على ولاء لرؤسائهم أكثر من تحالفهم مع زملائهم في الورش المجاورة. وبشكل عام، فإن نسبة تقدر ما بين ثلث أو نصف قوة العمل في المدن (٣٤% في مصر، ٣٥% في إيران، ٣٦% في تركيا، و ٧٠% في جمهورية اليمن) تعتبر قوة نشطة في القطاع غير الرسمي ومن ثم فإنها تعاني من عدم التنظيم ولا تدخل في نطاق قانون العمل (٢٠). ولقد أدت إعادة الهيكلة

الاقتصادية في الثمانينيات إلى التقليل من حجم العمل المنظم، حيث تقلص القطاع العام، وهو اللبنة الأساسية في الحركة النقابية، وذلك بسبب غلق بعض المصانع أو التقليل من نشاطها أو بسبب المعاشات المبكرة. ولقد أشارت تقارير عديدة إلى القدرة المتناقصة للحركات العمالية في المنطقة على الحراك. فقد وصف العمل المنظم في كل من مصر ولبنان وتونس والمغرب على أنه عمل "مفتت" و " دفاعي"، و "عاجز ولا يمتلك خصائص البروليتاريا" (٢٠). وبالرغم من وجود بعض مظاهر القلق هنا وهناك فقد أصبح العمل أكثر ميلا إلى اللارسمية وأكثر تشظيا، ولا يمتلك إلا القليل من الحماية، وهو ينتشر في مسارات واسعة من الأنشطة والفضاءات التي تشتمل على العاطلين عن العمل، والعمال الموسميين، وعمال المنازل، والعمال في الورش الصغيرة، والعاطلين على نواصي الشوارع (٢٠).

## النشاطية السياسية للمجتمع المحلى

يعتبر المجتمع المحلى أو الجيرة بالنسبة لجماهير الحسضر (الفقيرة) مكانًا يمنح الشعور بالهوية المشتركة وأرضية للعمل الجمعى بديلاً عن مكان العمل. ففى نطاق الجيرة يواجه معظم الناس صعوبات فى تأمين السكن ودفع الإيجار والحصول على إمكانيات للوصول إلى الخدمات الحضرية، المدارس، والعيادات، ومراكز الثقافة، وما شابه ذلك. إن ما يميز الحركات الحضرية الاجتماعية هو هذه النضالات الجمعية المؤسسة داخل المجتمع عبر المحلى، والتى تهدف إلى تحقيق هذه الصور من "الاستهلاك الجمعى" عبر

الفضاءات النظامية. ويجب أن نفرق بين هذا النوع من النشاط السياسي في المجتمع المحلى، والذي غالبًا ما يأخذ طابعًا جداليًا، وبين مفهوم "تنمية المجتمع المحلى". إن هذا المفهوم الأخير له تأثير مزدوج سواء فيما يتعلق بالمحافظة على الوضع القائم أو ما يتعلق بإحداث التغير الاجتماعي. حقيقة إن برنامج تنمية المجتمع المحلى في الغرب قد استهدف بالأساس حملة ضد الشيوعية (في المستعمرات)، واحتواء مظاهر عدم الرضما بين الطبقة المطحونة من السود (في الولايات المتحدة)، وإدارة شئون الفقراء عن طريق تقديم حلول لمشكلاتهم عن طريق المجتمع المحلعي (كما في المملكة المتحدة)(٢٠). ومع ذلك فإن تنمية المجتمع المحلى يمكن أن تفتح آفاقا لنمو مقاومة ضد النخب وبالتالي التعجيل بالتغير الاجتماعي. ولقد كان هذا هو الوضع في الغالب عندما بادر الفقراء بتقديم برامج تنمية من ذواتهم، أو عن طريق تحركهم من خلال القادة المحلين والتنظيمات غير الحكومية والجماعات الدينية أو رجال السياسة (كما هو الحال في المشروعات . الصغيرة في البرازيل، ورابطة النساء العاملات لحسابهن في الهند). إن عملية الحراك هنا لا تكون بالضرورة عملية جدالية أو نضالية؛ ولكنها عملية يمكن أن تعبر عن حجم الانخراط التعاوني المحلي الهذي يعمل من خلاله الأفراد على تحسين أحوالهم ومجتمعاتهم المحلية مع الاحتفاظ بدرجة من الضبط للقرارات التي يتخذونها والنتائج المترتبة عليها. فأين موقع المدن في الشرق الأوسط إذن من هذا النوع من النشاطية السياسية على المستوى المحلى؟

والذى حدث فى العصور الحديثة أن حمل عدد من صور الحراك المجتمعى الذى ظهر فى مدن الشرق الأوسط، حمل بعض التشابه بالحركات الاجتماعية الحضرية. ولنأخذ على سبيل المثال الحملة التى قام بها سكان عزبة مكاوى؛ وهى مجتمع محلى منخفض الدخل فى القاهرة، ضد التلوث الصناعى فى المنطقة التى يعانى فيها السكان من مشكلات بيئية وصحية خطيرة (٢٨). لقد استخدم هؤلاء استراتيجيات تقليدية التواصل داخل المجتمع المحلى، جنبا إلى جنب مع أساليب تكتكية حديثة مثل الاتصال بوسائل الإعلام، وتجميع تأييد السياسيين، واللجوء إلى المحاكم بوصفها وسائل تشبرا الخيمة فى مصر بسرعة لخطة حكومية وضعت فى أغسطس عام شبرا الخيمة فى مصر بسرعة لخطة حكومية وضعت فى أغسطس عام وصيدلية) استغرق السكان فى بنائه عشر سنوات من مدخراتهم الخاصة (٢٩٠٠).

ويحدث في بعض الأحيان - خاصة عندما تضعف الدولة - أن يظهر حراك أوسع من ذلك وأكثر استمرارية. فقد تسبب انهيار الدولة أثناء الحرب الأهلية اللبنانية في ظهور صور من الزحف الهادئ والحراك المحلي في الجنوب المسلم، واستمرت المؤسسات التي ترتبت عليه إلى يومنا هذا. وقد تحرك الآلاف من سكان الجنوب إلى الأحياء الجنوبية من بيروت وقاموا ببناء مساكن غير قانونية تشكل الآن ٤٠% من المنازل في المنطقة. وبعد أن غزت العراق الكويت في أغسطس ١٩٩٠ لعبت جماعات من المتطوعين دورًا حيوبًا ليس فقط في دعم العصيان المدنى، ولكن أيضًا في ملئ الفسراغ

الذى ترتب على غياب الخدمات المحلية (٢٠٠). كما عملت منظمـة التحريـر الفلسطينية باعتبارها كيانا إداريا رئيسيا لتقديم الخدمات الاجتماعية والتنميـة في الأراضي المحتلة، سواء أثناء الانتفاضة أو بعدها (٢١). ولقد حـدث فـي إيران بعد قيام الثورة في عام ١٩٧٩ أن احتلت كثير من العائلات الفقيـرة مئات من المنازل غير المأهولة بأصحابها والشقق التي لم يتم الانتهاء مـن تشطيبها بعد، استخدموها ملكيات خاصة بهم، وأقاموا مجلس إدارتها بـشكل جمعي. وانتشر في نفس الوقت الاعتداء على الملكية والبناء غير القانوني. واجتمعت الأحياء الفقيرة سويًا، وبمساعدة قادة من خارج المجتمع المحلـي، وطالبت بإدخال الكهرباء والمياه؛ وعندما كانت الطلبات تـرفض أو تتـأخر فإنهم يحصلون عليها بطرائق غير قانونية. لقد عمل هؤلاء أيضًا على تـشييد الطرائق، وفتح العيادات الطبية والمحـلات، وإنـشاء المـساجد والمكتبـات، ونظموا عمليات جمع القمامة. وأكثر من ذلك فقد قاموا بإقامة شبكات محليـة وترابطية وشاركوا في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المحلي، وبنلك تشكلت طريقة جديدة ومستقلة للعيش وللأداء الوظيفي للمجتمع المحلي وتنظيمه.

ومع ذلك فإذا ما قارنا هذا الوضع بالوضع في بعض دول أمريكا اللاتينية، فإننا نجد أن مثل هذه الخبرات التي تتشابه مع الحركات الاجتماعية الحضرية، ليست من الأمور المعتادة. فهي تميل إلى أن تحدث في الظروف الاجتماعية والسياسية غير العادية – في ظروف الثورة أو في أوقات الأزمة والحرب أو عندما تضعف الدولة، أو تغيب كلية، كما هو الحال في فلسطين. ومن ثم فإن القليل من هذه الأنشطة هو الذي يصبح نمطًا للحراك الاجتماعي

والمؤسسة النظامية في المواقف العادية. وعندما تنتهي هذه الظروف الاستثنائية تختفى التجارب أو يتم تشويهها. ففي إيران لم تأخذ النـشاطية السياسية المحلية الفرصة لتدعيم نفسها، وأدت عدم الخبرة والصراع بسين القادة من خارج المجتمع المحلى والجماعات السياسية، وبصفة خاصة العداوة للحكومة، قد أدت إلى التقليل من شأن التجربة. وفي مقابل ذلك فإن روابط المساجد لم تستمر فقط في تقدم المساعدة المحليسة في توزيع الحاجات الضرورية مثل الطعام أثناء الحرب مع العراق، ولكنها عملت أيضًا على ضبط الغضب السياسي في الأحياء (نطاقات الجيرة). ولقد قامت هذه الروابط بتجميع حوالى ثلاثة آلاف رابطة من روابط المجتمع المحلى تعمل الآن في كل أنحاء مصر (٢٢). وبالرغم من أن هذه الرابطة لجمعيات تنمية المجتمع المحلى تساهم في رفع مستوى حياة الفقراء، فإن قدرتها على التحريك توجد عند الحد الأدنى، وكما قال أحد الباحثين الميدانيين العاملين في أحد أحياء القاهرة: "فحتى في المنطقة المكتظة بالسكان، فإن العمل الاجتماعي المنظم الذي يستغرق سكان المنطقة ببدو ضعيفًا. فدور السكان يقتصر في العادة على الاستفادة من أى نوع من الخدمة تقدم "(٣٦).

ومن نافلة القول أن المجتمعات المحلية الحصرية لا تستكل نقاطا يضاء خالية من التفاعل الاجتماعي، فهي بالتأكيد تشكل كيانات أكبر من القرى الصغيرة، تكون أكثر عرضة لنمو الفردية والتنافس والتباعد الحضري. ومع ذلك فإنها تشتمل على صور عديدة من الشبكات والمؤسسات. ففي مدينة طهران الحديثة لا تزال علاقات الجيرة مستمرة؛

ويشارك الأعضاء في مساعدة بعضهم، ويتزاورون ويتحاورون ويشاركون بعضهم في الأفراح والأطراح (٢٠). وتقوم بعض روابط المهاجرين في المدن المصرية بمثل هذه الوظائف؛ ومن الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها هذه الروابط؛ أنشطة الدفن وإقامة المقابر للمهاجرين من نفس البلد(٢٥٠). ويمكن أن يستفيد بعض الأفراد من المجالس المحلية التي تقام على نطاق الجيرة. غير أننا نجد أن نظام الاقتراض غير الرسمي يعمل ربما كأهم شكل من أشكال التشبيك المحلى في المراكز الحضرية. فالشبكات الاجتماعية التي تمتد خارج نطاق القرابة، والانتماء العرقي تظل شبكات مؤقتة وغير منظمة وتعتمد على العلاقات الأبوية. ويؤدي ضعف التعاون المدنى أو التعاون الذي لا يقوم على القرابة على مستوى المجتمعات المحلية، يؤدي إلى تقوية العلاقات الهرميسة التقليدية والعلاقات الأبوية؛ حيث يعتمد الناس على القادة المحليين(كبار السن، والشيوخ، وأئمة الصلاة يوم الجمعة)، كما يعتمدون على الأفراد القادرين على حل المشكلات أو حتى على البلطجية أكثر من اعتمادهم على نـشاطية اجتماعية. وفي مثل هذه الظروف فإن المؤسسات الحديثة مثل فروع الأحزاب السياسية وتتظيمات المجتمع المدنى المحلية ونقاط الشرطة تخضع لعلاقات زبائنية (استز لامية). وهكذا نجد أنه بينما كانـت الطبقـات الـدنيا في مصر على وعي بالمشكلات البيئية، فإنها لم تتخذ فعلا جمعيًا تجاهها ﴿ ﴿ إِ إلا في النزر اليسير، سواء عبر الانخراط في أفعال مستتركة لرفع شأن مر المجتمع المحلى نفسه أو من خلال أفعال الاحتجاج لجبر المستولين علي تحقيق ذلك (٢٦).

فلماذا تعتبر النشاطية السياسية على مستوى المجتمع المحلي، وهي فعل للاستهلاك الجمعي، غير شائعة نسبيًا في الشرق الأوسط؟ ولماذا تعتبر المنطقة "منطقة بيضاء" على الخريطة الدولية الفعل المحلى، كما عبر بعض المتابعين؟ (٢٧) إن أحد الأسباب المهمة في ذلك تتعلق بإرث النزعة الشعبوية، والتي استمرت في التأثير على السلوك السياسي للناس العاديين في مجتمعات الشرق الأوسط. لقد عملت النظم الشعبوية على إقامة عقد اجتماعي بين الطبقات الدنيا والوسطى وبين الدولة، توافق من خلاله الدولة على الوفاء بالحاجات الضرورة مقابل دعم هذه الطبقات وتحقيق السلام الاجتماعي وما يترتب عليه من استقرار (عدم الحراك)، أو حتى وجود حراك منضبط. ولم يكن ذلك اتفاقية بين الدولة وطبقات مستقلة. على العكس من ذلك لقد كان اتفاقاً بين الدولة وجماهير لاهوية لها، تجمعات من الأفراد والمؤسسات الاندماجية التي تختفي فيها الهوية الجمعية والفعل الجمعي. وعلى الرغم من أن هذه النظم الشعبوية، التي تقوم على مفهوم إعادة التوزيع، تتقلص الآن مع انتشار قوى السوق، فإن كثيرًا من الناس لا يزالون ينظرون إلى الدولة على أنها المصدر الرئيسي للحماية مثلما هي المظهر الرئيسي لسوء الحظ. أما في المجتمعات التي لا تزال ترزح تحت الحكم السشعبوى (مثل إيران في الثمانينيات، وليبيا وسوريا)، فإن تحجيم حاكم الدولة للمجال العام قد أضفى كعلى النظم السياسية بناء يحتوى كل السكان.

ولقد أدى هذا الإرث إلى خلق اتجاه عام بين الناس العاديين بأن يبحثوا عن حلول فردية لمشكلاتهم (٢٨). فغالبًا ما تميل الأسر من جميع الطبقات إلى

النتافس عندما تكون الموارد نادرة. ويظهر ذلك على وجه الخصوص فيى المجتمعات المحلية الجديدة وغير المتجانسة (دار السلام ومدينة النهضة بالقاهرة، وإسلام شهر وخاك سفد في طهران) أكثر من ظهوره في الأحياء القديمة في المدينة، حيث يعمل التجانس النسبي للسكان والعيش المشترك لمدة طويلة إلى خلق هوية مكانية. وغالبًا ما يؤدى وجود شرائح محددة بجانب بعضها في المجتمع المحلى - مثل السكان القدامي والوافدين الجدد، والدنين يؤمنون لأنفسهم سكنًا في مقابل من ليس لديهم سكن، والجماعات التي تنتمي إلى أصول إثنية مختلفة - نقول إن وجود هذه الشرائح بعضها مع البعض الآخر يعمق من وجود التنافسية ويؤدى إلى الصراعات (٢٩). وبالتالي فإن ضعف التضامن بين الناس يجعل اتجاه الناس نحو الدولة صاحبة القوة العظمى - المالكة والمانعة - أحد الأساليب التي يحقق بها الناس أهدافهم. إن كثيرين منهم يعرفون أن البيروقراطية غير قادرة – أو غير راغبة – في الاستجابة الرسمية لمطالب فقراء الحضر المتزايدة، وهم غالبًا ما يميلون إلى البحث عن طرائق غير رسمية وفردية وحتى انتهازية لتقوية الصلات بموظفي الحكومة أو حتى رشوتهم. وقد قال أحد سكان منطقة السيدة زينب في هذا الصدد" إن الطريقة المثلى لكي تحقق ما تريد هو أن تدفع رشوة لأي مساعد أحد رجال كبار السياسية في الدولة وهم سوف يفعلون لك ما تريد"(٠٠).

وتكشف هذه الاستجابات الاجتماعية عن ملمح أساسى يشير إلى نقص آ بنية الفرصة التى تحقق الحراك، فلم يكن دخول الاقتصاديات الليبرالية الجديدة مصحوبًا بنظم سياسية ديمقراطية كافية (١٩). وباختصار فإن معظم

الحكومات في المنطقة لا تزال تميل إلى الحد من الحراك الجمعى المستقل. وذلك لخوفها من فقدان الفضاء السياسي. فكثير من الدول تمنع التظاهرات العامة والتجمعات وتنظر إليها على أنها غير قانونية. وكما عبر أحد الباعة الجائلين في مدنية النهضة بالقاهرة عن تطبيق قانون الطوارئ في مصر بالقول: "إذا ما دعوت بائع في شارع مجاور واجتمعنا سويًا وقمنا بعمل جمعي، فإن ذلك سوف يسمى حراكًا ويمكن أن يقبض على في أي وقت "(٢١). ولقد جاء في تقرير إحدى منظمات حقوق الإنسان حول احتجاجات الفلاحين في ٥٦ قرية مصرية ضد القانون الجديد للأرض أن هناك ١٥ قتيلاً و ٢١٨ جريحًا، و ٢٨٨ من المقبوض عليهم وذلك خلال ثمانية شهور (٢١).

وعوضًا عن ذلك، فإن الحكومات يمكن أن تسمح بمبادرة شعبية يكون للحكومة القدرة على ضبطها. وعندما تتجح في فعل ذلك فإن الطبقات الشعبية تميل إلى فقدان الاهتمام، وهنا تكون النتيجة أن تفقد نشاطيتهم السياسية قدرتها على الاستمرار. وبسبب غياب البيئة الداعمة، فإنهم يفشلون في تعلم طرائق عديدة لفعل الأشياء وتجربتها. وهكذا فإن معظم النشعبية الأصلية تتحول إلى امتداد للدولة.

ومن ناحية أخرى نجد أن الديمقر اطية السياسية تطبع بطابع أدائى. ففى النظم السياسية التنافسية بحق نجد أن القوى السياسية تجبر على أن تتفاوض مع الطبقات الفقيرة، وأن تحرك هذه الطبقات وذلك لكى تكسب دعمها. وبهذه الطريقة تحول فقراء الحضر في إيران إلى موضوع لتنافس عميق بين الطبقة الدينية الحاكمة وجماعات معارضة عديدة في بداية الثمانينيات. وبنفس

الطريقة فقد أدى النظام التنافسي المستقل في تركيا بحزب الرفاه الإسلامي إلى القدرة على تحريك الجماهير الحضرية في المناطق المحلية (البلديات) الستة وعشرين التي تقع تحت نفوذه، ومن ثم فقد منح الناخب قوة تفاوضية كبيرة. وفي مقابل ذلك، نجد أن الممارسات الانتخابية المضبوطة من أعلى في مصر تحد من حركة الأحزاب المعارضة داخل حملات إقليمية محدودة، كما هو الحال في عزبة مكاوى التي أشرنا إليها آنفًا.

وأخيرًا، فإن العلاقات العصبانية (\*) الجماعية يمكن أن تودى أيصنا وبشكل غير مقصود إلى نوع من الحراك السياسي والاجتماعي عندما يساوم كبار القوم (الأسياد) Patrons قادة أتباعهم من الفقراء في سعيهم نحو تحقيق القوة السياسية والشخصية. إن الحراك الذي يظهر بين باعة المساسين مكسيكو سيتي عبر التفاوض بين قادة نقابات الباعة الجائلين والمسياسيين يعتبر إحدى نتائج هذا النوع من العصبانية السياسية (\*\*). ويحدث في معظم دول الشرق الأوسط (باستثناء لبنان، وفي حالة مافيا سيارات الشوارع في اسطنبول) فإن العصبانية تبدو أنها تعمل أكثر من خلال القنوات الفردية، وهي لا تؤدي إلى أنشطة جمعية إلا في النزر اليسير ؛ فالأفضلية هنا تكون للأفراد والأسر (في الحصول على تأمين السكن أو العمل على سبيل المثال) لكثر من الجماعة التي يمكن أن يساوم أعضاؤها رئيس الجماعة من أجل الحصول على دعه.

<sup>(\*)</sup> ترجمنا Patronage بالعصبانية. (المترجم)

وباختصار فإن الناشطية السياسية على مستوى المجتمع المحلى كما نتمثل في شكل حركات اجتماعية حضرية تبدو إلى حد كبير وكأنها نموذج ينتمى إلى أمريكا اللاتينية يتجذر في الظروف السياسية الاجتماعية لهذه المنطقة (هذا على الرغم من أنه يمكن أن يوجد في جنوب أفريقيا وبشكل أقل في الهند). فقلما نجد في مجتمعات الشرق الأوسط أمثلة تشكل ملامح عامة لهذا النوع من النشاطية السياسية مثل المطاعم التعاونية المحلية (التي تعرف بمطابخ الحساء المحلية(") Local Soup kitchens)، وروابط الجيرة، والجماعات الدينية التي تنتمي إلى الكنيسة، والحركة النقابية في السوارع. فثمة عوامل جعلت لصور التضامن الأولية أهمية على الروابط الثانوية والحركات الاجتماعية، ومن هذه العوامل انتشار الدول التسلطية وإرث الأيديولوجية الشعبوية، جنبًا إلى جنب مع قوة الروابط القرابية والأسرية في هذه المنطقة.

## الحركات الإسلاموية والتنمية الاجتماعية

ينظر بعض المراقبين إلى الحركات الإسلاموية المعاصرة فى المنطقة على أنها النموذج الشرق أوسطى للحركات الاجتماعية. ووفقًا لوجهة النظر هذه فإن الإسلاموية - خاصة الإسلام الاجتماعي - تشكل مظاهر الاهتمام

<sup>(\*)</sup> نشأت ما يعرف بمطابخ الحساء المحلية في الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبير عام ١٩٣٠. وهي عبارة عن أماكن يمكن أن يذهب إليها الجوعي والمشردين للحصول على وجبة مجانية ساخنة، وتعتمد هذه المطابخ عادة على المنظمات التطوعية. (المترجم)

وصور النضال التى تكشف عنها الطبقات المحرومة فى مجتمعات السشرق الأوسط. وينظر كثيرون إلى أن الخلفية الاجتماعية التى تسرتبط بالحرمان للمنخرطين فى الحركات الإسلاموية الراديكالية تعد مؤشرًا على طبيعة هذه الحركات. وينظر البعض الآخر إلى أماكن تمركز هذه الأنشطة، فى المناطق الفقيرة، ليتوصلوا إلى نفس النتيجة (٥٠).

ومما لا شك فيه أن الحركات الإسلاموية - خاصة "الإسلام الاجتماعي" - تمثل أسلوبًا جوهريًا تعمل من خلاله الجماعات المحرومة على تخطى شظف العيش أو البحث عن أساليب حياة أفضل. وتسهم الحركات الإسلاموية في الرعاية الاجتماعية عن طريق تقديم الخدمات بشكل مباشر مثل الصحة، والرعاية، والتعليم، والمساعدة الاقتصادية؛ كما تعمل في نفس الوقت على الانخراط في التنمية المحلية والشبكات الاجتماعية، وجميعها يتم تنفيذها من خلال تنظيمات أهلية محلية ومساجد محلية. كما تميل الحركات الإسلامية إلى تحريك التنافس الاجتماعي بحيث تدفع منظمات دينية وعلمانية إلى أن تتخرط بشكل أكبر في عمل التنمية. وأخيرًا، فإن الحكومات تحاول أن تنفذ سياسات اجتماعية لصالح الفقراء وذلك من أجل النفوق على الحركات الإسلاموية وإعادة الشرعية.

وعلى الرغم من أن الرعاية الاجتماعية الإسلامية لها تاريخ طويل في الشرق الأوسط، فإنها تنوعت وأخذت صورًا عديدة في العقود الأخيرة. فقد أدى نمو الإسلاموية في تركيا في الثمانينيات السي أن أصبحت "المساجد والروابط الدينية الملحقة بها تمثل القنوات المباشرة لتنظيم علاقات الجيرة

و عملية التنشئة "(٤٦). واستمر حزب الرفاه الإسلامي في حقبة التسعينيات في التركيز على قضايا الفقراء في المجتمع المحلى - "مثل قضايا جمع القمامــة وتغطية الحفر والتخلص من الطين". وحتى المرشحين لتولى مناصب المحافظين ممن ينتمون إلى حزب الرفاه قد قاموا بتوزيع حوافز في شكل سلع مادية للحصول على دعم الناس. ولقد أدت هذه الاستراتيجية الصاربة بجذورها بين الفقراء إلى الانتصار الكاسح للحزب في انتخابات ١٩٩٤ مسن خلال حصوله على ٣٢٧ دائرة في كل تركيا، بما فيها دائرة أنقرة واسطنبول. ولقد بدأ حكام الأقاليم عملهم بنجاح عبر اهتمامهم بمشكلات ازدحام المواصلات، والمياه، ونقص الوقود، وعدم كفاية المساكن، والتلوث، والفساد وما شابه ذلك (٤٠). وبنفس الطريقة فإن حزب جبهة الخلص الإسلامي، وهو تحالف لأحزاب إسلامية مختلفة في الجزائر، قد انتصر في الانتخابات المحلية في يونيو ١٩٩٠ وبطريقة مشابهة لما حدث في تركيا. فعندما سمحت جبهة التحرير الوطنية في الجزائر بقيام نظام متعدد الأحزاب في عام ١٩٨٩، بدأ النشطاء السياسيون من جبهة الخلاص الإسلامي في العمل داخل روابط الإحسان (الزكاة) والمتمركزة في شبكات المساجد، والتي أسست في الثمانينيات عن طريق نشطاء من رجال الدين، ولقد استطاعت جبهة الإنقاذ أن تنقذ أفكارها السياسية في تجمعات الجيرة المحلية من خلال دعم روابط الزكاة هذه<sup>(٤٨)</sup>.

وفى سياق مختلف، فقد قام حزب الله بسد الفراغ الذى ظهر على أشر غياب الدولة فى جنوب لبنان عن طريق إقامة البنية التحتية للتنمية. ففى خلال الثمانينيات بدأ حزب الله بالتدريج مواجهة المشكلات الاجتماعية لدى مجتمع الشيعة. وقام بتطوير خطط لتقديم الرعاية الطبية والعلاج في المستشفيات والكهرباء والمياه. كما قام أيضًا برصف الطرق وبناء المساكن، والصرف الصحى، ومحطات الغاز، والمدارس والحضانات والمستشفيات، والمراكز الرياضية (٤٩٠). كما قام بتقديم ١٣٠ ألف منحة دراسية، وقدم الف مساعدة لأسر محتاجة، وقدم قروضًا بلا فوائد. لقد كانت عملية إصلاح المنازل التي دمرتها الحرب والتعرف على الحاجات اليومية للسكان في المناطق التي يتركز فيها الشيعة، كانت من أولويات التحد في هذه المناطق التي يتركز فيها الشيعة، كانت من أولويات التحد في هذه المناطق (٠٠٠).

ولقد أصبح الإسلام الاجتماعي في مصر واحدًا مـن أهـم الظـواهر المؤثرة في المنطقة. فقد نمت الروابط الإسلامية، والتي تتركز في الغالب في المساجد المستقلة عن الدولة، نمت على نحو مكثف وذلك بسبب دخول برامج النتمية التي تنفذها الحكومة في أزمة خلال العقدين الماضيين. ويقدر عـدد هذه المنظمات بحوالي ثلث المنظمات النطوعية الخاصة في مـصر أواخـر الثمانينيات، كما تشكل على الأقل ٥٠% من كل منظمات الرعاية الاجتماعية (أو ٢٣٢٧ منظمة) في نهاية التسعينيات (١٥). وهي تقـدم خـدمات الزكـاة والخدمات الصحية لملايين البشر. ولقد تم تنظيم أكثر من ٥٠٠ لجنة زكاة في المساجد تعمل بمثابة الوسيط بين مقدمي الزكاة وأصحاب الحاجة. ويقدر البعض عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية الإسلامية (خـدمات الصحة) بحوالي ١٥ مليون (في عام ١٩٩٢)، في مقابل ٥٠٤ مليون في عام الصحة) بحوالي ١٥ مليون (في عام ١٩٩٢)، في مقابل ٥٠٤ مليون في عام المحدة).

للجماعات محدودة الدخل، معوضة بذلك انسحاب الحكومة من تقديم هذه الخدمات بعد تبنيها لسياسات اقتصادية ليبرالية. ومن المنظمات النمطية في هذا الصدد منظمة أنصار السنة المحمدية (\*) في أحد الأحياء الفقيرة بمنطقة إمبابة، والتي قامت ببناء مسجد، ومدرستين، وقدمت رعاية يومية، وعلاج طبي، وبرنامج للرعاية الاجتماعية (٥٣). وهناك منظمات أخرى أسست نوادى للفيديو ومراكز للتدريب على الكمبيوتر ومراكز مشابهة؛ لكى تسد حاجات حماعات مثل الطلاب من خريجي المدارس الثانوية والذين يعدوا روافد للإسلاميين السياسيين ذوى النزعة الراديكالية. وعلى عكس ما هو متصور فإن الإسلاميين الراديكاليين مثل أعضاء الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد كانوا أقل انخراطا في العمل الاجتماعي الحضري. فقد تركزت استراتيجياتهم، بوصفهم محاربين غير نظامين، في الريف والحضر، على الاعتداءات المسلحة، مستهدفين رجال الدولة والبوليس والسياحة. ومع ذلك فإنهم يجمعون، كلما كان ذلك ممكنا، بين نضالهم السياسي وبعض أنشطة الرعاية، كما هو الحال في بعض الأحياء الفقيرة بالقاهرة مثل أحياء عين شمس و إميانة (٤٠).

إن ما يضفى على كل هذه الأنشطة صفة الإسلامية هو هذه التوليفة بين البديل الذى تقدمه الدولة والقطاع الخاص، والقناعة الدينية لكثير من النشطاء في المجالين، المشروعات المؤسسة على تمويل إسلامى، وأخيرًا تقديم خدمات اجتماعية ممكنة. وثمة اتفاق واسع النطاق بأن هذه الأنشطة

<sup>(\*)</sup> وردت في النص أنصار المحمدية. وهذا خطأ بطبيعة الحال. (المترجم)

الجمعية الإسلامية تفوق نظيرتها العلمانية. إن إتاحة التمويل في شكل زكاة (بمقدار ٢,٥ % من الدخل) من أنشطة العمل الإسلامي والنشطاء المسلمين وفي شكل هبات (صدقات) والخُمس (١/٥) المفروض على دخل المسلمين الشيعة، والمعونة الخارجية (من إيران إلى حزب الله ومن السبعودية إلى جبهة الإنقاذ في الجزائر) كل ذلك يمنح هذه الروابط ميزة نسبية. ففي بدايات التسعينيات بلغ رأسمال صندوق الزكاة في بنك ناصر الإسلامي الذي يشرف على لجنة الزكاة في مصر حوالي ١٠ مليون دولار (٥٠٠). أما الميزة الأخرى فإنها ترتبط بروح التطوع جنبًا إلى جنب مع المزايا القانونية. فعلى خلف منظمات المجتمع المدني العلمانية والتي عليها أن تدخل في كثير من التعقيدات البيروقراطية لكي ترفع من تمويلها، فإن التنظيمات التطوعية الخاصة تميل إلى التمسك بالقانون في حصولها على المنح والمساهمات من المخاصة تميل إلى التمسك بالقانون في حصولها على المنح والمساهمات من المحموع المسلمين في أماكن العبادة (٢٠٠).

وفي نفس الوقت فقد دفعت الأنشطة التي قام بها الإسلاميون من عامة الناس حركات اجتماعية أخرى إلى الدخول في المنافسة، على أمل المشاركة في هذا الفضاء السياسي. فقد تناوبت الطرق الدينية التركية بعضها مع البعض الآخر في تقديم أنشطة محلية من خلال المساجد والروابط الخاصة بها (٢٥). أما الأزهر، وهو العمود الفقري الديني المستقر في مصر، فقد بدأ في تقديم خدمات اجتماعية للمحتاجين في منافسة مع تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية. وعلى نفس النهج فقد عملت الجماعات العلمانية وبشكل خاص التنظيمات غير الحكومية، على بذل كل الجهد لتقديم أنسشطة بديلة.

ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات المحلية في الصحة والتعليم والثمويال الذي قدمتها المنظمات التطوعية الخاصة في عام ١٩٩٠، يقدر بحوالي ملايين فقير (٨٥). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومات أيضًا قد دخلت إلى الحلبة، وذلك لخوفها من أن تفقد زمام المبادرة السياسية أمام الإسلاميين. فقد كانت الضوابط التي وضعتها مصر لتنمية العشوائيات والمناطق الفقيرة في بداية التسعينيات استجابة لتأثير (أحداث) إمبابة، وهي الحي الفقير من أحياء القاهرة الذي ظهرت فيه حركة إسلامية متطرفة في عام ١٩٩٢، وهي حركة وصفتها مصادر الإعلام الأجنبي بأنها "دولة داخل الدولة" (١٩٥٠).

وإذا ما وضعنا في اعتبارنا هذه الأنشطة، فإننا قد نسأل إلى أى مدى تمثل الحركة الإسلامية نموذجًا للحركات الاجتماعية الحضرية في مجتمعات الشرق الأوسط؟ وإلى أى مدى تجسد النزعة الإسلاموية النشاطية السياسية للفقراء في المجتمعات المحلية أو تجمعات العمل؟ وإلى أى حديشجع الإسلاميون عامة الناس على أن يشاركوا في أنشطتهم ويدافعوا عن حقوقهم الاجتماعية ويوسعوها؟ وافترض هنا أنه على الرغم من أنه يمكن النظر إلى النزعة الإسلاموية، على الرغم من تنوعاتها، على أنها حركة اجتماعية، فإنها ليست حركة اجتماعية حضرية. فهوية النزعة الإسلاموية لا تنبع مسن اهتمامها الخاص بالمحرومين من سكان الحضر، فهي لم تكن قط رؤية لنظام حضري يجتمع حوله أفراد المجتمع، والذين ينظر إليهم النشطاء الإسلاميين على أنهم يستحقون الحصول على خدمات الرعاية الموجهة من قبل قادة (الجماعة). ولا يتوقع هنا أن يشارك الأفراد بفاعلية في صناعة مستقبل مجتمعهم.

إن للحركات الإسلامية أهدافًا أوسع من مجرد التركيز على مطالب المحرومين، على الرغم من وجود كثير من الأنشطة التي تمارس في المجتمعات الفقيرة لتحقيق أهداف أوسع. ومع ذلك فإن هذه ليست قاعدة تسرى على الجميع. وعلى سبيل المثال ففي إيران قبل التورة، لـم يكـن الإسلاميون من المؤسسة الدينية أو من خارجها، مثل "على شريعتى"، مهمتين بتحريك الفقراء؛ كما أن الفقراء لم يقوموا بدور نشط في الشورة الإسلامية. ولقد بدأ تحريك الجماهير الحضرية العريضة في إيران فيما بعد الثورة. وكشفت المؤسسة الدينية عن تدعيمها للفقراء من خلال الحديث عن المستضعفين، من أجل - أو لا - مواجهة المواقف التي اتخذها اليسار وحركة مجاهدي خلق لتأييد الفقراء، وثانيًا من أجل الحصول على تأييد الفقراء ليشكلوا قاعدة اجتماعية في النضال ضد اليسار والليبراليين وبقايا النظام القديم. وانتهى شهر العسل بين الفقراء وبين المؤسسة الدينية عندما تم استقطاب الفقراء. فقد تم دمج قطاع منهم في بناء الدولة بوصفهم أعضاء في المؤسسات الثورية، مثل الحرس الثورى، وحرس البناء، وما شابه ذلك؛ وبقى آخرون خارج المؤسسة، ودخلوا في مواجهة مع النظام عبر نضالاتهم لتحقيق التنمية.

أما حزب الله اللبنانى فإنه بما يملك من أجهزة لتنفيذ القانون، فإنه يقع فى منطقة وسط بين الحركة الاجتماعية وبين المنظمات الشبيهة بالدولة. لقد قام حزب الله بتشييد بنية تحتية للتنمية الاجتماعية، ولكن القليل من هذه الخدمات كان يقدم بالمجان (٢٠٠٠). ومع أو ائل عام ٢٠٠٠ سيطر حزب الله

وحركة أمل على البلديات في الأحياء الفقيرة في جنوب بيروت. وعلى الرغم من أنهما يستخدمان خطاب المشاركة والحراك السياسي المرتبط ببرنامج التنمية للأمم المتحدة، فإن اتجاهاتهما نحو السكان المحليين ظلت اتجاهات أبوية. فهم غالبًا ما يختارون (لا ينتخبون) الأفراد للمجالس البلدية ولا يتفاعلون إلا مع منظمات المجتمع المدنى القريبة منهم (٢١). أما في تركيا والجزائر فقد تبنى حزب الرفاه وجبهة الخلاص الإسلامية، بجانب أنشطتهما في الحراك السياسي لعامة الناس، ضوابط حصرية وشاملة. فقد تفشي استخدام الوساط Nepotism في البلديات التي يسيطر عليها حزب الرفاه، كما تقشت أيضًا العلاقات العصبانية Patronage، حيث يتم تفضيل الموظفين ذوى النزعات الدينية عن نظر ائهم العلمانيين، والمقاولين الذين يقدمون مساعدات نقدية للحزب، مع إهمال الأبنية العقارية المخالفة للقانون في مقابل عطايا. ولقد كانت سياسة حزب الرفاه التي رفعت شعار "التطهير الثقافي" هادفة إلى تقسيم المجتمعات المحلية(٦٢). ولقد أخذت الجماعة الإسلامية في مصر موقفًا حصريًا مشابهًا في منطقة إمبابة، حيث قامت بإرغام النساء على ارتداء الحجاب، وإحراق محلات الفيديو ومحلات تصفيف الشعر، وضرب الرجال الذين يشربون الكحول. وأصبح السكان المسيحيون يشعرون بالخوف وعدم الأمن. وبشكل عام فقد ظل العمل المنظم خارج دائرة اهتمام الجماعات الإسلامية، إلا أن العلاقات بينهم وبين فقراء الحضر ظلت علاقات معقدة. وعلى سبيل المثال، فإن منظمات الرعاية الاجتماعية ذات التوجه الإسلامي في مصر لا تشكل مناطق للنشاط السياسي الإسلامي. فهي تعمل ببساطة في تقديم الخدمات ولا تملك الغالبية العظمى منها علاقة بالإسلام السياسي على

نحو مباشر. والقليل منها هو الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والأقل إلى الجماعات الأكثر راديكالية، خاصة الجماعة الإسلامية. أما الباقي فإنه يعمل وفقًا للالنزام الإنساني، أو مرتبطا بالعقلية التجارية البسيطة في بلد تزدهر فيه السلع الإسلامية (الزي الإسلامي، والكتب، والتعليم، والترفيه). إن الموقف السياسي الواضح لا يظهر في روابط الرفاه في المناطق الفقيرة، ولكنه يظهر في روابط الطبقة الوسطى، والمحامين الدذين يتحافون مع الإخوان المسلمين (٦٢). ومع ذلك فإن نشر الخدمات والسلع الإسلامية لا يقتصر على المناطق الفقيرة أو على المسلمين فقط، بل تمتد إلى الطبقة الوسطى المترفة وإلى المجتمع المسيحي. فالمدارس الإسلامية ليست مدارس بغير مصروفات ولكنها مؤسسات خاصة يستبعد فيها الفقراء. وعلى سبيل بغير مصروفات ولكنها مؤسسات خاصة يستبعد فيها الفقراء. وعلى سبيل المثال ففي حي إمبابة الفقير لا يقدم التعليم بالمجان إلا إلى عدد قليل (٢٠٠). فالمدارس الإسلامية تتجه بقوة نحو الطبقات الوسطى الميسورة في الحضر.

وبالرغم من أن الإسلاموية في الشرق الأوسط تمثلك روابط بطبقات متعددة، فهي ليست حركة لمناصرة المحرومين، بل حركة لمناصرة الطبقات الوسطى المهمشة. إن المناضلين السياسيين من الطبقة الوسطى يميلون بدورهم إلى تتشيط الشباب والعاطلين عن العمل من المتعلمين، والجماعات المهمسشة سياسيًا من الفئات المستقرة اجتماعيًا. إن هذه الجماعات هي التي تعتبر الفاعل الرئيسي في التغير الاجتماعي؛ فالأنشطة التي تتم بين الفقراء تكون في العموم مقصورة على تقديم الخدمات الاجتماعية، غالبًا في شكل إحسان، وتحريك هؤلاء الفقراء أثناء الانتخابات التي يكون التصويت فيها حرا. وفي مقابل ذلك فإن الفقراء المسلمين في المدن ينقربون نحو أنصار الحركات الإسلامية

بمعايير برجماتية. فالكثيرون من أولئك الذين لا يملكون تعامل مباشر مع أنصار الجماعات الإسلامية يظلون على حالة من الاضطراب في نواياهم. أما الآخرون الذين يستفيدون من أنشطتهم فإنهم يبدون قدرًا من تقدير جهودهم وفهمها. وليس هناك من دليل على أن فقراء الحضر ككل قد تحالفوا أيديولوجيا مع أنصار الحركة الإسلامية أو مع الحكومات التي طاردت هؤلاء الإسلاميين. ومن ثم فالحركات الإسلامية تختلف اختلافًا جذريًا عن حركة التحرير الديني في أمريكا اللاتينية. لقد كان الهدف الاستراتيجي للحركات الدينية التحريرية في أمريكا اللاتينية هو "تحرير الفقراء"؛ وتفسير الإنجيل انطلاقًا من هذا المبدأ(٥٠). وعلى العكس من ذلك فإن الحركات الإسلامية لها أهداف سياسية واجتماعية أوسع من ذلك (على سبيل المدال إقامة الدولة الإسلامية، والقانون الإسلامي، والأخلاق الإسلامية) وليس مجرد حركة لمساعدة المطحونين كما أن القضايا الدنيوية كقضية العدل الاجتماعي للفقراء تظهر فقط من خلال إقامة النظام الإسلامي - فهو أكثر الأهداف نبلاً (٢٦). وبالإضافة إلى ذلك فإن أكثر الأشياء التي يـشترك فيهـا أنـصار الحركـة الإسلامية هي الرؤية الأخلاقية الخاصة بالمجتمع، والتي تعتبر رؤية قهريــة فيما يتعلق بعلاقة الذكور بالإناث، وعدم التسامح إزاء الأقليات الدينية والقوى العلمانية الحديثة، والتي تهدد ببناء سياسة ديمقر اطية غير دينية. إن صور الاحتكار الأيدبولوجي تعوق عملية التحول الديمقراطي التعددي وتحبط الإطار المرجعي التشاركي الذي يعد ضروريًا لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة. ولكن قد نسأل الآن هل تقدم المنظمات غير الحكومية خارج الإطار الديني رؤى بديلة للفقر اء؟

# سياسة المنظمات غير الحكومية

إن التوسع الملحوظ لروابط الرعاية الإسلامية في الثمانينيات وفي التسعينيات، كان انعكاسًا للاتجاه نحو الأسلمة، كما كان في نفس الوقت معبرًا عن النمو الانفجاري للمنظمات غير الحكومية في الشرق الأوسط بشكل عام. إن التجمع المشهور في القاهرة في مايو ١٩٩٧ لمندوبين من حوالي ٧٠٠ منظمة غير حكومية من كل الوطن العربي لمتابعة المناقشات التي انخرطوا فيها عام ١٩٩٤ في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، هذا التجمع يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع.

ولا يعد هذا النوع من الحياة الترابطية جديدًا في السشرق الأوسط، فكثير من المجتمعات في المنطقة لها تاريخ طويل في الأنشطة الخيرية. ولقد كانت الروابط التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر ذات طابع ديني، تتأسس إما على أفكار إسلامية عن الرحمة والأعمال الخيرية (كما في حالة دفع الزكاة أو الصدقات) أو على القيمة المسيحية المرتبطة بالإحسان. ومع بداية القرن العشرين تتابع ظهور الروابط ذات الطابع العلماني أو الإحساني، ولقد تم استخدام بعضها لتغطية الحملات المناهضة للاستعمار. ولقد كانت الكثير من روابط الرعاية هذه تُدار من خلال نساء من الأسر الأرستقر اطية، واللاتي استهدفن من خلال عملهن في هذه الروابط لعب دور في المجال العام، وهو المجال الذي يحتكره الرجال، وبالرغم من أن تراث هذه الثقافة الترابطية قد استمر حتى الوقت الحاضر، فمنظمات المجتمع المدني المعاصرة لها مصادر مختلفة، وهي تتبع منطقًا مختلفًا.

ولقد شهدت مصر في نهاية التسعينيات وجود حوالي ١٥ ألف منظمة غير حكومية مسجلة بشكل رسمى، وهو ضعف العدد الذي كان موجودًا في عام ١٩٧٧. وبالمقارنة فقد كان هناك خمسة آلاف منظمة غير حكومية في تونس، يقوم ١٠% منها على أسس إحسانية. أما في لبنان فقد ازداد عدد المنظمات غير الحكومية من ١٥٨٦ منظمة في عام ١٩٩٠ إلى أكثر من . . ٣٥٠ منظمة في عام ١٩٩٦، في مجتمع عدد سكانه لا يزيد عن ثلاثة ملايين؛ وازداد عدد المنظمات غير الحكومية في الأردن من ١١٢ منظمــة عام ١٩٨٠ إلى أكثر من ٨٠٠ منظمة الآن. وازدادت عدد المنظمات الأهلية في فلسطين من ألف (بما في ذلك ٨٠٠ منظمة في الأرض المحتلة و٢٠٠ منظمة في إسرائيل) في بداية التسعينيات إلى ١٨٠٠ منظمة في الوقت الحالى. (وهناك عدد من هذه المنظمات مسجل إما لدى السلطات الإسرائيلية أو لدى السلطات الأردنية ولكن ربما تكون أهم هذه المنظمات، والتي تعرف "بالمنظمات الشعبية"، غير مسجلة). أما بالنسبة لإيران فإن هناك بعض التقديرات تشير إلى أن عدد المنظمات غير الحكومية قد يصل إلى ١٥ ألف منظمة. ومع ذلك فإننا نرى أن هذا الرقم قد يكون رقمًا مبالغًا فيه. ففي أثناء الثمانينيات، وأثناء الحرب مع العراق، تم تأسيس عدد كبير من الروابط الشعبية غير الرسمية. ويبدو أن تطور المنظمات غير الحكومية في إيسران غير ذي دلالة عند مقارنته بدول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بسبب انتشار النزعة الشعوبية وسياسية "الباب المغلق". فجُل الأنشطة المتجهة نحو منظمة تجمع بين الطابع الحكومي والطابع غير الحكومي - مثل لجنة الإغاثة للإمام، ومؤسسة الشهداء، ومؤسسة الصليب للبناء، ومؤسسة الإسكان،

ومنظمة النساء المنطوعات بوصفهن عاملات في مجال الصحة على المستوى المحلى، ومع ذلك فمنذ نهاية التسعينيات ظهر اتجاه جديد نحو إقامة منظمات غير حكومية في المجال المهنى وصحة المرأة والمجال البيئي. فعلى سبيل المثال، فقد اشتملت شبكة المنظمات غير الحكومية للمرأة على ما بين ٥٨ ومائة منظمة. فقد كان التفكير الجديد منذ فترة رئاسة الرئيس محمد خاتمي يقوم على ضرورة أن تتحول المجالس المحلية نحو التركيز على المشاركة الشعبية، بينما تقوم المنظمات غير الحكومية، والتي يقدر عددها الأن بحوالي ٢٥٠٠ منظمة بالتركيز على تقديم الخدمات والصدقات (١٢٠).

وتصنف المنظمات غير الحكومية في المنطقة في أربعة أنماط عامة، في ضوء الهدف من قيامها، أو الدوافع خلف أنشطتها. الروابط ذات السدافع الديني والتي تنظم في المساجد وعبر الرموز الإسلامية أو عبر الكنسائس والمؤسسات المسيحية. إنها روابط تؤسس على التزامات دينية أو عوامل دينية سياسية. يأتي بعد ذلك روابط الرعاية الكلاسيكية، والتي تديرها عائلات من الطبقة الوسطى، والتي ارتبطت الآن ببعض الوظائف التنموية، مثل خلق مصادر جديدة للدخل والتدريب ورفع مستوى حياة المجتمع المحلى. ثم تأتي المنظمات غير الحكومية المهنية والتي تدار من خلال مهنيين من قمة الطبقة الوسطى، وأحيانًا من خلال خبراء في التنمية الذين يكونون مدفوعين بدافع إنساني وتدريبي أو لمجرد الاهتمام الذاتي. وأخيرًا، هناك عدد كبير مسن المنظمات غير الحكومية التي ترعاها الدولة مثل جمعيات التنمية المحلية في مصر، ومؤسسة الفقراء في إيران، وفي الواقع فإن هذه الجمعيات تعد امندادا

للدولة. وإذا ما أخذناها بنظرة عامة نجد أنها نتشط فى مجالات عديدة، مثل حقوق الإنسان، وقضايا المرأة، والرعاية والثقافة، وزيادة الأعمال والتنمية. وسوف أركز هنا على المنظمات غير الحكومية التى تهتم بالرعاية والتنمية للجماعات المحرومة.

لقد ساهمت عوامل عديدة في النمو الخاص للمنظمات غير الحكومية. فأولاً، كانت هناك حاجة، مثلما هو الحال في أماكن أخرى، في أكثر دول المنطقة فقرًا (مثل مصر والأردن وتونس) لسد الفجوة التي نتجت عن عدم قدرة الدولة، وعدم رغبتها في مواجهة التحدي الخاص بالتنمية الاجتماعية على أثر تنفيذ سياسات الليبرالية الجديدة. ولقد وضع النمو السكاني والهجرة الحضرية ضغوطا كبيرة على الخدمات الاجتماعية الحضرية، فحيثما غابت الدولة أو أصابها الوهن، كما هو الحال في لبنان وفلسطين، فإن المساعدة الذائية المنظمة تسد الفراغ. أما العامل الثاني فيرتبط بتدفق التمويل الخارجي الناتج عن السياسات الجديدة للمانحين التي وسعت من دوائر المساعدة لتشمل المنظمات غير الحكومية واليست الدول فرادى. ولقد شجع التمويل الخارجي، ليس فقط على إقامة منظمت غير حكومية، بل إنه أثر أيضًا في أنشطة هذه المنظمات. فعندما يتوافر تمويل لأنشطة حقوق الإنسان، على سبيل المثال، تتأسس من أجله منظمات لحقوق الإنسان. ثالثًا، يبدو أن هناك إجماعا في المشهد السياسي - بين أنصار الليبرالية الجديدة، والبنك الدولي، والحكومات والجماعات المعارضة من الليبراليين واليساريين - لدعم المنظمات غير الحكومية. فالمحافظون يرغبون في تحويل عبء تقديم الخدمات الاجتماعية

من الدولة إلى الأفراد. ومن ثم فإن المنظمات غير الحكومية بالنسبة لهم تعمل باعتبارها شبكة حماية للقضاء على إمكانية الاضطراب الاجتماعي، الذي قد ينتج عن سياسات الليبرالية الجديدة. فمن وجهة نظر الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود من المملكة العربية السعودية، "فإن المنظمات غير الحكومية هي المكون الرئيسي للتنمية". وكما قال أحد أنصار منظمة غير حكومية عربية: "لقد حلت المنظمات غير الحكومية محل النصال الطبقي والاشتراكية "(٦٨). وفي نفس الوقت فإن الليبراليين في الشرق الأوسط وكذلك اليساريين يشجعون المنظمات غير الحكومية على دورها بوصفها أدوات للتغير الاجتماعي من أسفل، مساهمة بذلك في تحقيق التنمية والديمقر اطية. وهكذا فقد ذهب ناشط فلسطيني إلى القول "بأن أهم دور للمنظمات غير الحكومية في مستقبل الحكم الذاتي الفلسطيني هو التعجيل بسسرعة التغير، وتحريك السكان في الريف ومقرطة المجتمع "(٦٩). فلقد تم النظر إلى المنظمات غير الحكومية على أنها الأدوات الحقيقية لتحقيق المشاركة في التنمية بالنسبة لعامة الناس، وذلك بسبب صغر حجمها، وكفاءاتها، والتزامها بقضية الفقر. ومن ثم فإنها تعمل حزاما واقيا ضد زحف الأصولية الإسلامية عن طريق تقديم مخرج بديل للأجندات الإسلاموية.

وقد نسأل الآن: إلى أى مدى تعتبر التنمية وبرامج الرعاية التى تقدمها المنظمات غير الحكومية فعالة فى مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط؟ لقد أكدت معظم الدراسات على أن هذا القطاع يعد "مكونًا لشرق الأوسط؟ لقد أمان اجتماعي ولتقديم الخدمات الاجتماعية ذات

الجودة "(٧٠). ففي العراق ولبنان وفلسطين والسودان، حيث كانت الدولة غائبة أو غير فعالة أو تعيش أزمة عميقة، لعبت المنظمات غير الحكومية دورًا حيويًا في الإغاثة ومساعدة الطوارئ وتقديم العون لمن يحتاجه. وطبقًا لتقارير البنك الدولي فإن المنظمات غير الحكومية في فلسطين في عام ١٩٧٤ قدمت ٦٠% من خدمات الرعاية الطبية الأولية و٥٠% من خدمات الرعاية الطبية الثانوية المتقدمة؛ و١٠٠٠% من البرامج المقدمة للأطفال المعاقين أو الأطفال فيما قبل سن المدرسة؛ ونسبة معقولة من خدمات الرعاية الاجتماعية والقروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والإسكان والزر اعة (٧١). وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع نمو الخصخصة وارتفاع تكاليف الرعابة الصحبة والتعليم فإن القطاعات الأفقر من المجتمع لا يكون بمقدورها تغطية التكاليف المتزايدة دون تدخل هذه الروابط. وبمعنى ما، فإن المنظمات غير الحكومية تساعد القطاع العام الذي يتقلص دوره ويعتمد عليه الملايين من المواطنين من السكان. وعلى سبيل المثال، ففي بحثى في القاهرة وجدت أن إحدى المنظمات غير الحكومية تستخدم مبانيها في أداء وظيفة مجتمعية؛ فيمكن أن تستخدمها مراكز رعاية نهارية مجانية أو بأجر رمزى؛ كالمراكز الصحية، والمراكز التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة أو فصولا للتدريب المهنى وإعادة التأهيل في مجال تعلم الخياطة وصناعة العرائس وإصلاح الأجهزة الكهربائية وما شابه ذلك. ولقد استطاعت إحدى المنظمات التي تقدم قروضا صغيرة للنساء المعيلات أن تجعل مئات النساء يقمن مشروعات تجارية في أماكن إقامتهن ومن ثم أصبحن مكتفيات ذاتيًا. وغالبًا ما يعمل مقر المنظمة غير الحكومية على أداء وظيفة اجتماعية هذا فضلاً عن السماح للأسر

الفقيرة، خاصة النساء بالتجمع في العلن وتعلم مهارات اجتماعية مثل كيفية الحديث بين جموع الناس أو السلوك "على نحو لائق". وهناك حوالي خمسة مليون فرد يستفيدون من مثل هذه المنظمات (٢٠١). وتعمل جمعيات تنمية المجتمع المحلى والبالغ عددها ثلاثة آلاف على خدمة ٣٠٠ ألف شخص عن طريق تنفيذ برامج في الرعاية الصحية والإمداد بالطعام ومشروعات المرأة وتنظيم الأسرة وتوليد الدخل وتنمية الطفولة والشباب (٢٠٠).

ومع ذلك فإن التتمية الاجتماعية تعد شيئًا أكبر من مجرد شبكة الأمان وتخفيف الفقر والبقاء، بالاعتماد الكلى على الإحسان والمساعدات الأجنبية غير الدائمة (۱۷). وبالإضافة إلى ذلك فإن خطاب التنمية المعاصر يؤكد على أن التتمية الاجتماعية ليست مجرد وسائل لإشباع حاجات أساسية، فإنها تتضمن أيضًا تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى. ويتطلب ذلك، وكما عبر أنيسور رحمان Rahman "خلق ظرف يمكن للبشر فيه أن يكونوا قادرين على التفكير، ويستخدموا قدراتهم، ويتصرفوا بمعنى أن يشاركوا (۱۹). ومن الناحية المثالية فإن منظمة غير حكومية يجب أن تفعل ذلك لكى تظل على حالة من التقدم بالنسبة لأى جماعة أو مجموعة من الجماعات التي اشتغلت معها من قبل على نحو مكثف". وبنا نسأل كيف عملت المنظمات غير الحكومية أن تحرك الجماهير الفقيرة. وهنا نسأل كيف عملت المنظمات غير الحكومية العاملة في حقل التتمية في الشرق الأوسط على تحقيق هذا الهدف المتعلق بالحراك؟ لقد ذهب كثير من المدافعين عن المنظمات غير الحكومية إلى الشكوى مسن غياب روح

المشاركة داخل هذه المنظمات. وبالرغم من وجود ميل معاصر في الأردن لتأسيس جمعيات مهنية متخصصة وعاملة في مجال الدفاع، فهذه المنظمات غير الحكومية ظلت في مجملها "جمعيات متجهة نحو الإحسان"(٧٦). ويأمل نشطاء المجتمع المحلى في تبنى "مدخلا يقوم على التمكين "(٧٧). أما في لبنان فقد استمرت المنظمات غير الحكومية في ميراث الحرب وكان جل نـشاطها في مجال الغوث والطوارئ؛ ومثلها مثل نظيرتها في فلسطين فإنها كانت تعتمد على نحو مكتف على المساعدات الإنسانية الخارجية (٢٨). ولم تحدث النقلة من تأسيس الروابط القائمة على تقديم المساعدات الإنسانية والقوت إلى الروابط التنموية والدفاعية (حقوق الإنسان، والمرأة، والديمقراطية) (٧٩). لقد حاولت جمعيات الإحسان في فلسطين أن تحقق الضغط الذي يتولد من الحاجات اليومية (في مجالات الغوث والصحة والتعليم والثقافة). وقد لعبت "دورًا وقائيًا بالحفاظ على الرعاية الاجتماعية، ولكنها لم تقم بدور تنموى بالمعنى الكلي للكلمة "(١٠). وبناء على ذلك فقد كان الاهتمام الأشمل للمنظمات غير الحكومية هو التركيز على الخدمات على حساب تجاهل الأنشطة الإنتاجية، مما أدى إلى إجبار الفلسطينيين نحو الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي.

ولقد أشارت تفسيرات عديدة للمنظمات غير الحكومية - خاصة تلك التي تشبه روابط الرعاية التقليدية في مصر - أشارت إلى سيادة الاتجاهات الأبوية والبنية الأبوية على نحو كبير (١١). وتتجسد النزعة الأبوية في التنظيم الهرمي للمنظمة غير الحكومية من أعلى إلى أسفل، وفي علاقتها بالمستفيدين

منها؛ فالقرارات الرئيسية في أية جمعية أصلية يتم اتخاذه من خلل فرد أو فردين دون وجود مشاركة من جانب العاملين أو العمال إلا في النزر اليسير. ولذلك فإن الموظفين العاملين في الجمعيات لا يدفعون بدوافع الإيثار ولكن بدوافع مادية. وإذا ما ماتت النزعة التطوعية فإن عمل المنظمة غير الحكومية من خلال موظفين لديهم وعي عال بالمكانة مع انخفاض شديد في الدخل، مثل هذا العمل لا يعدو أن يكون خبرة عمل رتيبة.

وفي نفس الوقت فإن المنظمات غير الحكومية ذات النزعة الأبوية تجعل المستفيدين منها مستقبلين للمساعدة أكثر منهم مشاركين في التنمية. فالمنظمات غير الحكومية تتوقع في الغالب من المستفيدين الطاعة والدعم والخدمة، وذلك من أجل "صالحهم وخيرهم". ولا يكون المستفيدون في موقف يمكنهم من خلاله مناقشة كفاءة الخدمات ونوعياتها، أو مصداقية المنظمات غير الحكومية، لأن ذلك سوف يفسر على أنه تدخل في شئونها. وليس هذا هدف الجماعات المستهدفة، ولكن هدفا لقادة المنظمات غير الحكومية والمانحين الذين يحددون الحاجات والأولويات لمنظمة بعينها. ومن المشكلات والشائعة في المنظمات غير الحكومية بالشرق الأوسط از دواج المشروعات الشائعة في المنظمات غير الحكومية بالشرق الأوسط از دواج المشروعات والذي لا ينتج فحسب عن سوء التنظيم أو التنسيق، ولكنه ينتج أيضنا من خلال إهمال اهتمامات محددة للمستفيدين. فالتنافس والانقسامية بين المنظمات غير الحكومية ونتوع سياسات المانحين (وهم غالبًا ما يكونون منظمات غير الحكومية وسيطة)، كل ذلك يمنع التنسيق بين الاستراتيجيات التنموية ويفاقم

من مشكلة الازدواجية. والحقيقة أن الروابط المحلية غالبًا ما تخضع لعلاقات عصبانية مع المنظمات الوسيطة التي تمد المنظمات الأولى بالأموال.

أما المنظمات غير الحكومية المهنية والتي نمت على شكل واضح منذ التسعينيات، فبيدو أنها قد تغليت على بعض أوجه القصور الإدارية والاتجاهية بشكل أكبر من روابط الرفاهية التقليدية. فقد حاولت هذه المنظمات أن تمارس أساليب تشاركية سواء بينها وبين بعضها أو في علاقاتها بالمتعاملين معها، مع التأكيد على النزعة المهنية والتعليم والكفاءة. ويعكس اليوم عدد من المنظمات العاملة في مجال المرأة وحقوق الإنسان والدفاع هذا الميل(٨١). ومع ذلك فان هناك بعض الصفات التي تتصف بها المنظمات غير الحكومية المهنية - مثل تدرج السلطة، والإجراءات الجامدة، وعدم المرونة، وتقسيم العمل - كل هذه الصفات تميل إلى تقليل روح المشاركة. وقد أوضحت ريما حمامي Rema Hammami أن الحركية السياسية المحلية و التنظيمات الجماهيرية قبل عملية السلام في فلسطين، كانت تعمل بشكل أساسي في عملية الحراك - أي بدء الأنشطة وتحديدها وتنفيذها، من خلال المشاركة مع عامة الناس. وحدث بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية أن حولت شروط التمويل الخارجي هذه الجماعات إلى منظمات للنخب المهنية، مع وجود خطاب حول الكفاءة والخبرة. ولقد عمل هذا الترتيب الجديد على خلق مسافة بين المنظمات غير الحكومية وعامة الناس(٨٣). ومن ثم فقد أصبحت النشاطية السياسية للمنظمـة غير الحكومية هي نشاطية القادة وليست نشاطية ملايين من الشعب المستهدف، فهذه المنظمات غير الحكومية تخدم بشكل أكبر موظفيها والمستفيدين المستهدفين منها.

وبالإضافة إلى المشكلات الداخلية (النزعة الأبوية والقصور الإداري) فإن السيطرة الحكومية تفرض عقبة حقيقية على استقلال المنظمات غير الحكومية وأدائها الصحى. وبشكل عام، وكما هو الحال في الروابط ذات الطابع الشعبي، فإن الدول في المنطقة تعبر عن موقف متناقض تجاه المنظمات غير الحكومية: فهي تدعمها مادامت المنظمات غير الحكومية تحمل عبء تقديم الخدمات وتخفيف الفقر. ففي نهاية التسعينيات نما إدراك بين دول الشرق الأوسط حول الإسهامات التي يمكن أن يقدمها القطاع التطوعي في التنمية الاجتماعية، كما انعكس في ظهور قوانين جديدة أكثر قبولاً مع وجود تعبير عام عن تأييد المنظمات (كما هو الحال في مصر وإيران والأردن). كما أن الحكومات تخاف أيضًا من فقدان الفضاء السياسي، وذلك بسبب الاحتمال القائم بأن تتحول المنظمات غير الحكومية إلى موقف المعارضة، وغالبًا ما تنزل الروابط المهنية (في مصر والأردن وفلـسطين وإيران) إلى حلبة السياسة، معوضة بذلك غياب الأحزاب السياسية وعدم كفايتها. وبالتالى فإن الحكومات تفرض رقابة قانونية مسشددة عن طريسق الفحص الدقيق للمنظمات غير الحكومية عند بداية إنشائها، في الوقت الذي تسمح فيه بحرية تكوين الروابط، كما أن الحكومات تقوم أيسضنًا بمراجعة عمليات جمع الأموال والتفتيش على المنظمات غير الحكومية غير الملتزمة بالقانون. ويرتبط هذا الموقف المنتاقض جزئيًا بالقدرات السياسية والاقتصادية للدول ولذلك فإنه في الوقت الذي يمكن فيه أن يؤدي المضعف الاقتصادي في بلد من البلدان إلى خلق فضاء للنشاط الذاتي للأفراد، متمـــثلاً في المنظمات غير الحكومية، فإن الضعف السياسي للدولة عادة ما يكبح هذا المسعى، ولتوضيح هذا نجد أن الحكومة الإيرانية التى كانت تتقصها الموارد اللازمة لضبط النمو السكانى فى بداية التسعينيات قد قامت بتجنيد ٢٠ أليف متطوعة من النساء، اللاتى قمن بإدارة عمل تعليمى أو تربوى لتحقيق تتظيم ناجح للأسرة ولبرامج الرعاية الصحية فى المدن، وذلك من أجل العمل على إنقاص معدل النمو السكانى من ٣٠٤% عام ١٩٨٧ إلى ١٩٨٤ عام ١٩٩٦. ومع ذلك فقد رفضت الحكومة بشدة طلب هؤلاء النسوة تأسيس رابطة، وذلك لأن الحكومة تخاف من المنظمة المستقلة (٤٠٠). ويعنى ذلك فى الواقع أن الدولة تفضل منظمات بعينها (تلك التى تعتمد على ما تقوم به الدولية)، وتعادى منظمات أخرى. وعلى سبيل المثال، فإن المنظمات التى ترتبط بالكوادر العليا من موظفى الدولة تعامل بشكل أفضل من منظمات حقوق الإنسان الناقدة ومنظمات حقوق المرأة (٥٠٠). ولذلك فمن الأهمية بمكان ألا نعتبر أن قطاع المنظمات غير الحكومية قطاعًا متجانسًا. إن الطبقة والعلاقات تتدخل مقال كى تجعل قطاع التطور متدرجًا على نحو هرمى مثله فى ذليك مثيل مفهوم "المجتمع المدنى".

إن هذه العقبات تعد من ناحية عقبات ثقافية واتجاهية (مثال ذلك المدخل الأبوى للتنمية وتوجه المكانة) ومن ناحية أخرى عقبات بنائية. فالمستفيدون من منظمة ما غير حكومية ليسوا أعضاءها، على عكس الحال في النقابات والروابط التعاونية، ومن ثم فإنه ليس بمقدور هم أن يفرضوا عليها نظاما معينًا للتغلب على عدم الكفاءة، وبالتالي فإن نفس العلاقة تستمر بين المنظمات غير الحكومية المحلية وبين الهيئات المانحة، وكنتيجة لهذلك

فإن المنظمات غير الحكومية لا تكون مسئولة أمام المستفيدين منها بل أمام المانحين لها(<sup>۸۱)</sup>. وربما يكون محمود ممداني Mahmood Mamdani صائبًا في القول بأن المنظمات غير الحكومية التي يجب أن تتغلب علي النزعة العصبانية القائمة تخلق نمطًا جديدا منها (٨٧). ومن ثم فإن المسألة تتعلق بما إذا كانت المنظمات غير الحكومية الحالية قادرة من الناحية البنائية أن تزيد المشاركة الجماهيرية لتحقيق تنمية ذات معنى. فنحن قد نتوقع الكثير من المنظمات غير الحكومية، كما لاحظ نيل وبستر Neil Webster وهو يكتب عن الهند. وربما نحن نضفى على هذه المنظمات غير الحكومية "خصائص وقدرات في التنمية لا تملكها في الواقع (٨٨). ومهما تكون توقعاتنا تبقي الحقيقة كما هي بأن النشاط الذاتي - أي الحراك الجمعي أو الفردي - يبقي عاملاً حاسمًا في تحسين أحوال الفقراء إلى نقطة يستطيعون عندها أن يديروا شئون حياتهم بطريقة ذات معنى. إن الصور القائمة من النشاطية السياسية في المجتمعات المحلية في الشرق الأوسط - أو تلك المرتبطة بنقابات العمال، والإسلام السياسي، والمنظمات غير الحكومية - تساهم بالفعل في رفاهية الجماعات المحرومة. ومع ذلك فإنها تغشل في تنشيط وتوجيه أعداد كبيرة من الناس في حراك مستمر لتحقيق التنمية الاجتماعية، فالخصائص الاجتماعية السياسية للشرق الأوسط تميل إلى إفراز شكل خاص من النشاطية السياسية - أقصد اللاحركات التي تنتج من خلال الفقراء، والتي فيما أعتقد أن لها آثارا واسعة في إحداث التغير الاجتماعي. وأنا أشير هنا إلى العملية التي أطلقت عليها "الزحف الهادئ للمعتاد".

## الزحف الهادئ للمعتاد

قمت بوصف عملية الزحف الهادئ (البطيء) على أنها التقدم الصامت والحذر والمستمر للأفراد العاديين على ما هو مملوك للغير، وعلى ما هو قوى، سعبًا نحو البقاء وتحسين ظروفهم (٨٩). وهي تتسم بالحراك الهادئ، المتشظى، طويل المدى، الذي ير تبط بفعل جمعى متسلسل المراحل – متمثلاً في صور من النضال المفتوح والعابر دون وجود قيادة واضحة أو إيديولوجية أو تنظيم بنائي. وبالرغم من أن الزحف الهادئ هو في الأساس لا حركة، فإنه يختلف عن استراتيجيات البقاء أو "المقاومة اليومية" في أنه، أولاً، تكون صور النضال والمكاسب التي يحققها الفقراء لا على حساب نظرائهم من الفقراء أو على حساب أنفسهم (كما يحدث في استراتيجيات البقاء) ولكن على حساب الدولة، والأغنياء، والجمهور العام. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه النضالات يجب أن ينظر إليها لا بوصفها نضالات دفاعية تتخذ شكل المقاومة، ولكنها صور من الزحف المتراكم، الذي يعني أن الفاعلين يحاولون - توسيع الحيز الذي تحت أيديهم عن طريق كسب مواقع جديدة للتحرك فيها. ويتحدى هذا النوع من النشاطية الهادية كثيرا من صلحيات الدولة الرئيسية، بما في ذلك معنى "النظام"، والسيطرة على الحيز العام، ومعنى "الحضر". ولكن النتيجة الأكثر ظهورًا هي عمليسة إعسادة توزيسع الخدمات الاجتماعية في شكل الحصول (بطريقة غير قانونية ومباشرة) على مظاهر الاستهلاك الجمعي (الأرض، والمساكن، والمياه الجارية، والكهرباء)، والحصول على الحيز العام (المناطق المرصوفة من الشوارع والتقاطعات، ومآرب السيارات في الشوارع)، والحصول على الفرص (شروط عمل تجارى أفضل، ومواقع، وماركات).

لقد شهدت إيران فيما بعد الثورة شكلاً من أشكال الاستعمار غير المتوقع، من خلال الفقراء الذين احتلوا الأرض الخاصة والعامة والشقق والفنادق والشوارع الجانبية والمنافع العامة. وبالرغم من معارضة الحكومة فقد حدث فيما بين عامى ١٩٨٠ و ١٩٩٢، أن نوسعت مساحة الأرض في طهران من ٢٠٠ كيلو متر مربع إلى ٢٠٠ كم ، وظهر أكثر من مائة تجمع غير رسمى حول طهران الكبرى. وانتشر الاقتصاد غير الرسمي المتوحش إلى أبعد من الفقراء المهمشين المعروفين ليضم الطبقات الوسطى والموظفين المتعلمين الذين انخفضت مكانتهم في القطاع العام أثناء فترة الثمانينيات. وكان المشهد في مصر أكثر درامية فقد احتل ملايين من المهاجرين ومن الفقراء الحضريين في مصر وبشكل هادئ مناطق المقابر، وأسطح المنازل، والأرض العامة، وأرضى الدولة على أطراف المدينة، مكونين بذلك مجتمعات محلية مستقلة. وتضم القاهرة الكبرى أكثـــر مـــن ١١١ منطقـــة (عشوائية) تأوى أكثر من ٦ مليون شخص احتلوا الأرض الزراعية واقتسموها، وخلقوا لأنفسهم مناطق إيواء غير قانونية. فخــلال قـرن مــن الزمان تم احتلال ٤٤٣٤م من الأرض، أو بنيت عليها أبنية غير قانونية، وكان ذلك من قبل جماعات من منخفضي الدخل أساسًا. وفيي الفترة مين ١٩٧٠م إلى ١٩٨١م بلغت نسبة المساكن غير الرسمية حوالي ٨٤% مسن عدد الوحدات السكنية في هذه الفترة. وبجانب هذه الوحدات غير الرسمية

يمكن أن نضيف "مظاهر الزحف الرأسى" – إضافة حجرات، والتوسع بإضافة شُرف للمنازل، وتزويد مساحات على أسطح البنايات. وياتى رأس المال الذى يستخدم فى البناء بشكل أساسى من (جمعيات) الاقتراض غير الرسمية التى تتأسس فى مناطق الجيرة. ويقوم كثيرون بتأجير المنازل بشكل غير قانونى إلى أسر أخرى فقيرة. وهنا يقوم المستأجر الجديد بدفع "مقدم الإيجار"، الذى يكون قد اقترضه من جمعيات الاقتراض غير الرسمية، إلى شخص مستحوذ على قطعة أرض دون سند قانونى، والذى يستخدم هذا المال بدوره فى بناء المنزل الذى يؤجره للذى دفع مقدم الإيجار. وفى مثل هذه الحالة يصبح صاحب الأرض مالكًا للمنزل ويجد المستأجر مكانًا للعيش فيه. ويتعارض هذا السلوك مع القانون الذى يقر بدفع مقدم الإيجار بمقدار سنة من قيمته (٩٠).

وإذا ما استقر هذا الوضع فإن الفقراء يضغطون على السلطات لإدخال المرافق إلى المنطقة وإلا قاموا بتوصيلها على نحو غير قانونى. ومن ثم فإن هناك كثيرا من الفقراء فى طهران والقاهرة واسطنبول وتونس ومدن أخرى يستخدمون الكهرباء والمياه الجارية على نحو غير قانونى وذلك بتوصيل منازلهم بالمحولات الكهربائية ومدها بأنابيب المياه، أو يشاركون الآخرين فى الاستفادة من الخدمات الموجودة لديهم. وعلى سبيل المثال، فقد كانت تكاليف الاستخدام غير القانونى للمياه الجارية فى مدينة الإسكندرية فى نهاية التسعينيات تقدر بحوالى ٣ ملايين دولار فى العام. وإذا ما نظرنا نظرة عن قرب إلى بعض أحياء مدينة القاهرة مثل حى دار السلام، وعزبة السادات،

وعزبة خير الله، وعزبة ناصر، ومنطقة البساتين، لتكشفت لنا حقائق حـول هذه الظاهرة واسعة الانتشار. فقد ذكرت البلدية في تقريرها في آخر أبريـل ١٩٩٦ أنها قامت بقطع الكهرباء عن ٨٠٠ منزل كانت تـستخدم الكهرباء على نحو غير قانوني في منطقتي دار السلام والبساتين وذلك خلال حملـة واحدة من حملاتها.

ولا يترك هذا الاستخدام غير الرسمى، وغير مدفوع الأجر الخدمات الجمعية، لا يترك للحكومة إلا أن تختار دمج هذه التجمعات غير الرسمية، على أمل أن يقوم السكان بدفع مقابل هذه الخدمات التي يحصلون عليها بشكل. غير قانوني. أما تأمين الملكية والضرائب المحلية فإنهما يشكلان موضوعًا آخر. وبالرغم من أن الفقراء يرحبون بإدخال الخدمات، ففي الغالب لا يكونون قادرين على دفع فواتيرها. ولذلك فإنه من الشائع أن تجد شكلاً من أشكال النمو غير الرسمي الذي ينتشر على أطراف التجمعات الرسمية الجديدة. ففي مجال العمل نجد أن "العمال الذين يبيعون الطعام في الشارع" ما يلبثون أن يحتلوا الأماكن العامة لإدارة أعمالهم في نمط من الاقتصاد الموازى الأوسع. كما تستعمر الشوارع في المناطق التجارية في مدن الشرق الأوسط بالباعة الجائلين الذين يعتدون على الفرص التجارية التي حصصل عليها الآخرون بجهدهم. وتشير التقارير إلى أن القاهرة بها ٢٠٠,٠٠٠ بائع جائل، وأن طهران بها ١٥٠,٠٠٠ بائع جائل. ولا نقصد باللارسمية أن يهرب الفاعلون من تكاليف الرسمية فقط (دفع الضرائب على سبيل المثال)، ولكن نقصد بها أيضًا أن الفاعلين يستفيدون أيضًا من التعدى على السلع المستوردة، والعلامات التجارية، والملكية الفكرية. فبرأسمال قدره ٦ دولارات (فقط) يستطيع البائع الجائل في القاهرة أن يحقق ربحًا مقداره ٥٥ دولارا في الشهر (٢١).

ويعيش آلاف من فقراء الناس (في القاهرة واسطنبول وطهران على سبيل المثال) على "البقشيش" الذي يحصلون عليه من إفساح الأماكن لإيقاف السيارات في الشوارع التي يسيطرون عليها، وينظمونها بطريقة تسمح بوجود أكبر مساحة من الفضاء تستخدم كمآرب السيارات. وبذلك فقد حولوا كثيرا من الشوارع إلى مآرب السيارات يتحكمون فيها من خلال تكوين عصابات عاملة بينها تنظيم داخلي دقيق. ومن الطرائق الأخرى لإقامة العيش هو خلق نظم بديلة النقل. فعلى سبيل المثال فإن منطقة عزبة خير الله بالقاهرة شأنها شأن الاف المناطق الحضرية المشابهة، تسير فيها السيارات الحاملة المركباب دون لوحات رقمية معدنية. ولقد وصفت إحدى الصحف هذا المجتمع المحلي على المنطق خلف هذه الأشكال من الزحف في أو ائل الثمانينيات "(٢٢). ويتضح المنطق خلف هذه الأشكال من الزحف في قول أحد القاهرين، وهو من الباعة المنائين: "عندما نتعامل مع الحكومة يجب أن تسير خلف الحكمة القائلة الذي تكسب به العب به "(٢٠).

وعادة ما ترسل الحكومة إشارات مخططة حول عملية الزحف الهادئ، فمن ناحية، فإنها ترى أن الناس يسماعدون بعضهم ببناء مأوى لهم، والمصول على مساعداتهم بأنفسهم، وخلق أعمالهم بأنفسهم، ومن ناحية أخرى، فإنها تدرك أن مثل هذه الأنشطة تتم بشكل كبير على حساب الدولة،

وعلى حساب أصحاب الملكية، والجمهور العام. وعلى نفس الدرجة مسن الأهمية فإن الفقراء يميلون إلى استبعاد السلطات عن طريق إقامة نظام عام مختلف، معتمدين على أنفسهم، وغالبًا ما يتحدون نمط الحداثة التي ترغب الدولة في نشره. فقد قال مدير الأمن في محافظة القاهرة: "نحن لسنا ضد الباعة الجائلين الذين يقيمون أودهم، ولكن ذلك لا يجب أن يحدث على حساب سمعة مصر. فهم يشوهون صورة القاهرة، كما أنهم يعطلون الشوارع، ويحتلون الأرصفة"(١٤).

وبهذا الشكل فإن عملية الزحف البطىء يتم التسامح معها فى الواقع مادامت تبدو محدودة. وبمجرد أن تتمدد فإن الحكومة تأخذ منها موقفًا. وعلى سبيل المثال فقد شهدت إيران فيما بعد الثورة مصادمات دموية بين قوى الأمن وهؤلاء المتعدين (الزاحفين). وفى هذه الحالة تتحول الملاحقة الشرطية اليومية إلى ممارسات معتادة فى كثير من مدن الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن تحرير التعديات والمخالفات المتكررة ضد الأحياء المكتظة بالسكان، وضد الباعة الجائلين غالبًا ما تنتهى بالفشل، فالفاعلون إما أن يلجئوا إلى شكل من أشكال المقاومة الآنية (كما يحدث فى إيران) أو، وهذا هو الأكثر شيوعًا، إعادة أنشطتهم مرة أخرى بشكل هادئ بعد كل هجوم عليهم من قبل رجال الشرطة (كما هو الحال فى مصر). وعلى سبيل المثال، ففى الوقيت الدى تتجول فيه الشرطة المحلية لإزالة الباعة الجائلين، يختفى الباعة الجائلون فى الحال، ثم يعودون مرة أخرى إلى عملهم بمجرد أن يختفى رجال السشرطة. وقد قال أحد المسئولين الرسميين فى مصر" إن كل ما نفعله لا جدوى

منه"(٥٠). ولقد أصبحت السلطات الإيرانية أكثر إحباطًا عندما فشلت "الحملات المضادة للباعة الجائلين" في أن تطهر الميادين العامة. فمواجهة عملية الزحف البطىء تعتبر مهمة صعبة بالنسبة للحكومات الهشة. والحقيقة أن السلطة البلدية المسئولة تحاول، باستخدام سياسية العصا والجزرة، أن تدير عملية إزالة المجتمعات العشوائية وإبعاد الباعة الجائلين عن الشوارع الرئيسية، أو إيقاف سبل المواصلات غير المسجلة، ومع ذلك فإنها (أي السلطات) يجب أن تخضع لمطالب الناس عن طريق تقديم حلول بديلة. فقي الوقت الذي تتم فيه الإزالة أو الإبعاد، فإن الفقراء المحرومين يجب أن يحصلوا على أسواق بديلة في الشوارع، وعلى إسكان، وعلى وسائل مواصلات منظمة. ففي القاهرة هناك ١٣ من بين ٨١ منطقة عشوائية (مع استبعاد منطقة الجيزة) قد تم تحديدها في عام ١٩٩٨ باعتبارها مناطق للإزالة (لأسباب متصلة بالسلامة)؛ أما باقي الأحياء فقد تم التخطيط لتطويرها (٢٩).

ومن ثم فإن عملية الزحف الهادئ ليست سياسة لتجسيد المطالب الجمعية، بمعنى سياسة احتجاجية. إنها على العكس من ذلك خليط من الفعل المباشر ذى الطابع الفردى والجمعى، إنها تتحرك فى ضوء ظرف اجتماعى سياسى يرتبط بالدول التسلطية، والإيديولوجية الشعبوية، والروابط الأسرية القوية. فالدول البيروقر اطية التسلطية تجعل عملية تجسيد الطلب الجمعسى عملية محاطة بالخطر (وذلك بسبب القمع) كما تجعل هذه العملية غير ذات جدوى (وذلك بسبب الوهن البيروقر اطي)؛ أما الأيديولوجية الشعبوية فإنها

تميل إلى إجهاض المجال العام والتجمعات المستقلة، وتستعيض عن ذلك بالولاءات الأولية التي تعد آلية أكثر وظيفية للنضال والبقاء. ومع ذلك فعلى المدى الطويل فإن استر اتبجية الزحف تولد واقعا على الأرض بحيث لا تحد الدول في الغالب أمامها من اختيار إلا الموافقة على الشروط. ويحقق الفقراء في النهاية قدرًا من التغيرات الجوهرية في معاشهم وفي البنية الحضرية وفي السياسة الاجتماعية. إن مثل هذه المركزية في الفعل، وفي حركة فقراء المدن هي التي تميز عملية الزحف البطيء عن أي شكل من أشكال التغير الاجتماعي المتزايد الذي ينتج عن عملية التحضر بشكل عام. وبالرغم من أن هذا النوع من النشاط السياسي يمثل نشاطًا ممتدًا عبر الحياة ومكتفيا بذاتــه ومولدًا الستمراره، فإنه نشاط غير قانوني، ويشتمل على خطر المغامرة وعدم الأمن والقمع. ومن ناحية أخرى، فإن عملية الزحف البطىء بوصفها شكلا من أشكال النشاط السياسي السيال وغير المنظم، تتميز بالمرونة وطلاقة الحركة، ولكنها تفشل في تطوير دعم قانوني ومادي وتنظيمي أو حتى أخلاقي. إن التحدى هنا يتمثل في تشجيع نوع من التوائم بين العنصر الحركي في عملية الزحف البطيء والقدرة النظامية للمنظمات غير الحكومية، وموافقة السلطات المختصة.

وتشتمل ردود فعل فقراء الحضر المتعلقة بجوانب سياسات التكيف الهيكلى فى فترة الثمانينيات على استراتيجيات للتعايش، وعلى تراكم الاحتجاجات الحضرية. ومع ذلك فإن هذه الاستراتيجيات يبدو أنها انتهت إلى أساليب أكثر تنظيمًا للتعامل مع سياسات النقشف. ولقد ساهمت شبكات

الحماية التي قدمتها جماعات الإسلام الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية (جنبا إلى جنب مع سياسات القمع التي قامت بها الدولة)، ساهم كل ذلك في التحول في منهج المقاومة. فمع تراجع الإسلام السياسي (عن طريق التحول النظامي أو التكيف أو القمع) في نهاية التسعينيات، أصبح الإسلام الاجتماعي والعمل التطوعي من خلال الجمعيات الأهلية والزحف البطيء هي الأشكال السائدة للنشاطية السياسية وهي تساهم الآن في تحسين بعض حياة الناس في الشرق الأوسط. وبالرغم من أن الزحف البطيء له تاريخ طويل في المنطقة فانتشار الإسلاموية والمنظمات غير الحكومية قد أعطته زخمًا جديدًا في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات وهي الفترة التي بدأ فيها تنفيذ السياسات الاقتصادية لليبر الية الجديدة. إن نمو هذه الأنماط من النشاطية السياسية (بجانب الحركات الاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان) والذى توافق مع الانكماش النسبي للحركات التقليدية القائمة على أساس طبقي -تنظيمات الفلاحين، والحركات التعاونية، والنقابات التعاونية. إن تحول البناء الاجتماعي الريفي، و"ضمور عملية التريف"، والتحضر المتزايد كل ذلك أدى إلى تحلل الأسس الاجتماعية للحركات الفلاحية والتعاونية. كما أن ضعف الإيديولوجية الشعبوية الاقتصادية والتى اتصلت اتصالاً وثيقًا بإعادة الهيكلة الاقتصادية، قد أدت إلى تراجع التشغيل في القطاع العام، والذي شكل لب الحركة النقابية الاندماجية، وفي نفس الوقت فقد أدت هذه التغيرات إلى تشظى القوى العاملة على نحو متنام، كما يتضح في التوسع في الاقتصاد الحضرى غير الرسمي. وفي الوقت نفسه فقد استمرت بيروقراطية الدولـــة (كجزء من القطاع العام) استمرت في وجودها القوى؛ هذا على الرغم من أن

العاملين فيها قد تعرضوا لقدر من عدم التنظيم، على عكس الحال في عمال الصناعة والخدمات. وأصبح قطاع عريض من الموظفين ذوى الدخل المنخفض يعيشون على عمل ثاني أو ثالث في القطاع غير الرسمي.

وفي نفس الوقت فإن زيادة عدم الرسمية (اللارسمية) في المجال الاقتصادي والتحضر الممتد في مجتمعات الشرق الأوسط يعملان على إحداث تحول في الحاجات والمطالب الشعبية. إن نمو اللارسمية يعني أن صور النضال من أجل تحسين الأجور وتحسين ظروف الحياة، وهو محط التركيز الرئيسي للحركة النقابية النقليدية، هذا النمو يتقلص في مقابل اتساع الاهتمام بفرص العمل وظروف العمل غير الرسمي والتكاليف المعقولة للحياة. ومع ذلك فقد أدى التحضر السريع إلى زيادة الطلب على الاستهلاك الجمعى الحضرى - المأوى، والإسكان المريح، والكهرباء، والمياه الجارية، ووسائل النقل، والرعاية الصحية، والتعليم. إن هذه الرغبة في المواطنة، والتي يتم التعبير عنها عبر عضوية الجماعة والحقوق النتموية، كانت ضمن المسائل التي لم تستطع الحركة النقابية التقليدية مواجهتها. ومن ثم فقد وقعت المهمة على عاتق الحركات المحلية التي ظلت ضعيفة في مجتمعات الشرق الأوسط. وفي نفس الوقت فإن نطاق عمل الإسلام الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية لم يكن قادرًا على إدراك أهداف التنمية الاجتماعية إدراكا كاملا، على الرغم من إسهامهم في الرفاهية الاجتماعية. ومع ذلك فمع قدوم التسعينيات أدركت بعض حكومات مجتمعات الشرق الأوسط (في الأردن، وإيران، وفلسطين) أدركت بوعى أهمية أنشطة تنظيمات المجتمع المدني

خاصة المنظمات غير الحكومية للتنمية الاجتماعية، إلا أنهم فشلوا في تمكين منظمات المجتمع المدنى من أعلى وتشجيع التنمية الاجتماعية من أسفل. ولذلك فقد كانت استراتيجية الزحف البطيء هي الاستراتيجية التي اعتمد عليها المغلوبون على أمرهم في هذه المجتمعات من أجل سد حاجاتهم المتنامية. لقد خلق المهمشون في الحضر، عبر استراتيجية الزحف البطيء، واقعًا على الأرض كان على السلطات أن تتعامل معه على أية حال<sup>(٩٧)</sup>. لقد ذهب جوان نيلسون Joan Nelson إلى الاعتقاد بأن الفقراء يفشلون في ممارسة التأثير على السياسات الوطنية بسبب عدم قدرتهم على التنظيم، و أحسب أن اعتقاده صحيح (٩٨). ومع ذلك فإن الآثار المتراكمة الناتجة عن الأفعال المياشرة الفردية يمكن في النهاية أن تؤدى إلى بعض التحسين من أسفل و إلى تغيرات في السياسة من أعلى. فإذا وضعنا في اعتبارنا التخلي المتدرج للدول عن مسئولياتها في تقديم الرعاية الاجتماعية، فإن الفقراء في مجتمعات الشرق الأوسط كانوا سيعيشون في ظروف أسوأ إذا ما كانت هذه الأفعال التي يقومون بها غائبة كلية. ومع ذلك فإن الأنشطة التي يقوم بها الفقراء لها حدود في ضوء الكوابح الداخلية المفروضة عليهم، وفي ضوء قدراتهم في الحصول على تنازلات من جانب الدولة، وفي علقة ذلك بالكو ابح القادمة من جانب الدول. إن من الخطأ أن تترك المهمة الكلية للتنمية الاجتماعية للمبادرات من أسفل؛ والأكثر من هذا خطأ هو أن تطرح الدولة دورها الحاسم، خاصة في عملية التوزيع واسعة النطاق. ومن ثم فإن تخيل حدوث تغير في السياسة وتحسن ملموس في حياة الناس دون ضغوط أو دون فعل مباشر يعد ضربًا من الخيال غير المضمون.

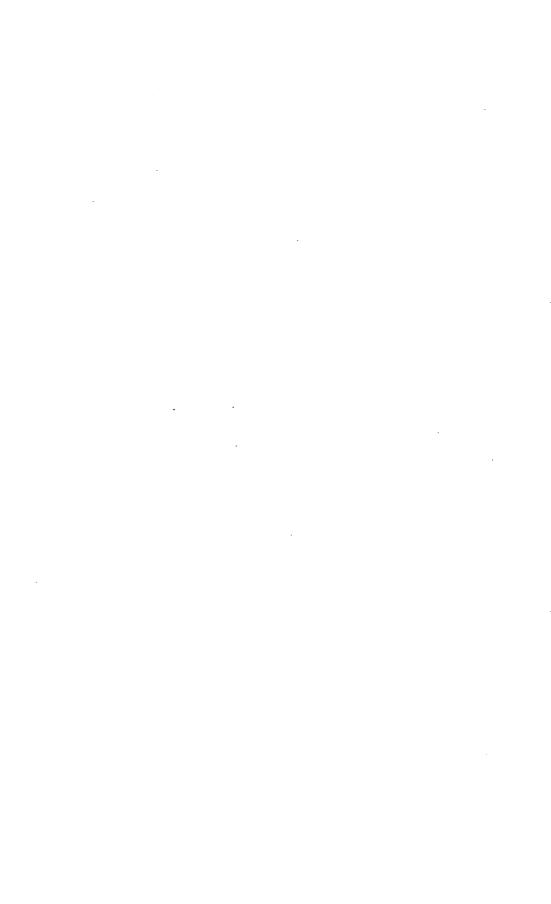

## الفصل الخامس

## النسوية في الحياة اليومية

جادل أنصار الحركة النسوية لفترة طويلة بالقول بأن العمليات المتصلة بكل الدول الحديثة تتصف بأنها ذات ميول أبوية، مع اختلاف في الدرجة هنا وهناك. ولكن الأبوية تتتشر على نحو خاص في هذه النظم والحركات التسلطية التي تكشف عن ميول دينية محافظة (إسلامية، ومسيحية، ويهودية، أو هندوسية). فالمحقق أن الأبوية تمتد جذورها في السياسة التسلطية الدينية (١). ففي كثير من الدول التسلطية في العالم الإسلامي، كما هو الحال في مصر، والسودان، والسعودية العربية، أو الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث تسود القوانين المحافظة، أصبحت المرأة مواطنة من الدرجة الثانية في كثير من مجالات الحياة العامة. وترتب على ذلك ظهور قضية محورية لدى الناشطين السياسيين ممن يدافعون عن حقوق المرأة، وهي كيف يتم تحقيق المساواة الجندرية في مثل هذه الظروف. ومن الاستراتيجيات المشتركة التي تظهر هنا العمل على تنظيم حركات قوية للمرأة للدفاع عن الحقوق المتساوية. وتفهم الحركات في ضوء الأنشطة الجمعية المستقلة التي ينخرط فيها أكبر عدد من النسساء المنظمات تحت قيادات قوية، مع وجود شبكة مؤثرة من أشكال التضامن، وإجراءات

للعضوية، وآليات لتأطير العلاقة والاتصال والذيوع والانتشار – أقصد أنماط مشابهة للحركات الاجتماعية التي تشكل في الأذهان صورًا للمسيرات، واللافتات الكبيرة، والتنظيمات، والتحالفات، وما شابه ذلك.

إن المميزات التي تتمتع بها المرأة في معظم الدول الديمقر اطية والغربية تجعلها قادرة على تكوين حركات مستقلة بذاتها، استطاعت أن تحقق بدورها نتائج ملحوظة بدءًا من التسعينيات. فبينما تأمل كثير من النساء في الدول التسلطية الإسلامية (وفي غيرها) في بناء حركات اجتماعية مماثلة، فإن صور النضال التي يقمن بها يتم تقييدها من خلال الضوابط القمعية للدول الأبوية المتسلطة فضلاً عن الاتجاهات غير المتعاطفة من قبل الناس العاديين. ومن ثم فإن نمط الأفعال الجمعية التي تمارس بشكل أساسي في السياقات الديمقر اطية، والتي أصبحت تحتل عالم تصور اتنا تحب مسمى حركات المرأة، مثل هذا النمط لا يظهر في الظروف غير الديمقراطية، هذا إذا كانت مثل هذه الظروف تسمح به أصلا. إن الحركة الاجتماعية المحافظة تهتم على نحو رئيسي بسياسة الاعتراض، وبالممارسات السياسية النصالية المستمرة التي يقوم فيها الفاعلون الجمعيون بممارسة ضغط (عن طريق التهديد، والانقطاع، وإحداث قدر من عدم اليقين) على السلطات لتحقيق مطالبهم. فكيف يمكن لنا إذن أن نفسر الحركية السياسية للمرأة التي لا تستطيع أن تؤسس تنظيمًا وتشبيكًا، أو أن تحرك استراتيجيات، أو تقوم بمسيرات في الشوارع، أو تقوم بإضرابات، أو اعتصامات، ومع ذلك تكون قادرة على أن تطرح اختياراتها؟

لقد واجهت المرأة الإيرانية، بعد ثورة شاركت فيها المرأة بكثافة، نظامًا إسلاميًا تسلطيًا فرض على المرأة ارتداء الحجاب، والفصل بين الجنسين، وفرض الهيمنة على نطاق واسع مع إبطال القوانين التي صدرت قبل الثورة والتي تمنح فرصًا للنساء. ولقد قاومت المرأة هذه السسياسات، لا من خلال حملات منظمة مقصودة، وإنما من خلال ممارسات مادية يوميــة في المجالات العامة، كالعمل، والرياضية، والدراسية، والاهتمام بالفن والموسيقي، أو الترشح للوظائف السياسية. وحاولت النساء، من خلال فرض أنفسهن على الأطراف اللاعبة في المجال العام، أن يخلقن تحولاً جو هريًا في الديناميات الجندرية، من خلال تمكين أنفسهن في التعليم، والعمل، وقوانين الأسرة، والارتفاع بمستوى تقديرهن لأنفسهن. فقد حققن تعليمًا يتساوى مـع تعليم الرجال، وأحجمن عن الدخول في تعدد زواجي، وحاولن أن يقللن من فرص الرجال في الطلاق، وإدانة السزواج المؤقت (أو زواج المتعة)، وإصلاح شروط عقد الزواج، وتحسين مكانة النساء في العمل، وإعادة المرأة إلى كرسى القضاء، ومناقشة فترة رعاية الطفل، وإلى حد ما تغيير الاتجاهات الجندرية في الأسرة والمجتمع. إن نضالات النساء اليومية التي تتصيف بالخصوصية، والتشتت لم تغير جوانب من حياتهن فقط؛ وإنما ساهمت أيضًا في تقديم تفسير أكثر شمو لا، وعدلاً للإسلام في أمور المرأة.

ولم تكن الجمهورية الإسلامية فقط هى التى شهدت هذه الأنشطة المشتتة (للمرأة)، ولكن شاهدتها أيضًا كثير من الدول الإسلامية، وإن كانت بدرجات متفاوتة، اعتمادًا على درجة تجانس الدولة وكفاءة الحركية السياسية

للمرأة. ومع ذلك فإن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها المرأة، وبسبب ما تتصف به من ارتباطها بالحياة (المادية) اليومية، لا ينظر إليها على أنها نمط من أنماط النشاطية السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج بعيدة المدى. فكيف نشخص هذه الأنشطة إذن؟ وكيف نفسر منطق عملها؟ إنني أهدف هنا، وبالاعتماد على تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران، أن أفترض أن هناك طرائق مختلفة يمكن من خلالها للمرأة المسلمة تحت النظم التسلطية، سواء بوعى أو بغير وعى، أن تتحدى، وتقاوم، وتفاوض، وأن تكسر التمييزات الجندرية - دون أن تلجأ بالضرورة إلى "حركات" واسعة الانتشار تتسم بالاحتجاج الجمعى المقصود وترتبط بنظرية الحراك السياسي واستراتيجية، ولكن من خلال ممارسات حياتية يومية عادية - العمل، واللعب، والجرى، والغناء، ومحاولة الوصول إلى الوظائف العامة. ويتضمن ذلك استخدام قـوة الحضور Power of Presence، أي تأكيد الإرادة الجمعية بالرغم من كيل المصاعب، ورفض الخروج، والالتفاف حول الكوابح (الضوابط) الموجودة، واكتشاف فضاءات جديدة للحرية لكى يصبح الإنسان مرئيًا ومسموع الصوت. وتكمن القوة المؤثرة لهذه الممارسات في طابعها العادي، مادامت وبغير استثناء تحظى باهتمام من جانب قاعدة القوة في البناء الأبــوي، فــي الوقت الذي تنثر فيه إضاءات للاستمرار. إن الحركات الاجتماعية التقليدية التي لها قيادات معروفة يمكن أن تخضع القمع على نحو أكبر من الممارسات الشائعة المتفرقة التي يقوم بها عدد كبير من الفاعلين الذين تتقاطع نشاطيتهم السياسية مع ممارسات حياتهم اليومية. تتتهيى هذه الممارسات إلى تراكم قدر معقول من التعديل في الهرمية الجندرية وفي

التمييز الجندرى. إن هذه الاستراتيجية المتميزة للمرأة الإيرانية والتي تهدف إلى تحقيق حقوق متساوية يمكن أن تهيئ لنا الفرصة لكى نعيد التفكير بما نعنيه بالمرأة الناشطة سياسيًا، أو ما الذي يشكل "اللاحركة" عند المرأة تحت وطأة النظم التسلطية في مجتمعات الشرق الأوسط المسلمة.

## المرأة والدولة الإسلامية

لقد كانت الثورة الإيرانية في عام ١٩٧٩ حركة شعبية استغرقت الوطن بأسره، حيث شارك فيها جماعات وطبقات مختلفة — جماعات حديثة وتقليدية، دينية وعلمانية، من الطبقة الوسطى والفقراء، من الذكور والإناث (٢). وباستثناء حالات قليلة (مثل رجال الدين والطبقة الملكية العليا) والذين يمكن تصنيفهم وفقًا لمبدأ المكسب والخسارة، باستثناء ذلك يستمر النقاش حول أي جماعات اجتماعية استفادت من الثورة، وبأي شكل كانت هذه الاستفادة (٦). وبشكل عام فإن المرأة قد تم النظر إليها على أنها في الجانب الخاسر، فلم يكن هناك من جماعة شعرت بشكل سريع وحاسم بوطأة الثورة الإسلامية كما شعرت الطبقة الوسطى خاصة نساء هذه الطبقة من العلمانيات. فلم تمر سوى شهور قليلة على النظام الإسلامي حتى ظهرت سياسات أغضبت النسساء اللاتي سرن بالأمس في مظاهرات ضد الشاه. فقد عمل النظام الجديد على تغيير قانون حماية الأسرة الأقل تحيزًا للرجال والذي صدر عام ١٩٦٧؛ وبناء عليه خسرت النساء وبشكل سريع حقهن في اعتلاء منصة القصفاء، أو طلب خسرت الطلاق، أو طلب رعاية الطفل، أو السفر إلى الخارج دون رغبة ولى الأمس.

وتم إرجاع نظام تعدد الزوجات، وأجبرت النساء، بصرف النظر عن العقيدة، بارتداء الحجاب وهن خارج منازلهن (<sup>1</sup>). ولقد أجبرت الضوابط وصور التمييز التي وصعت على المرأة في السنوات الأولى كثيرًا من النساء على ترك التعليم والعمل والبقاء في المنزل، والحصول على نقاعد مبكر، أو الانخراط في الأعمال الأسرية وغير الرسمية (<sup>9</sup>).

ولقد جاء رد الفعل الأول تجاه هذه السياسات القاسية من النساء العلمانيات. فلقد تظاهرت الآلاف منهن في طهران في الثامن مسن شهر مارس ١٩٧٩، متحديات قرار آية الله الخميني بفرض الحجاب أو النقاب. وبالرغم من أن الخميني قد تراجع مؤقتا، فالقرار قد تم تنفيذه على نحو تدريجي. لقد صدمت النساء بالاعتداء على حريتهن، ومن ثم فقد نظمت النساء العلمانيات العشرات من التنظيمات التي تتنمي، بوصفها رغم تفرقها وتشتتها، إلى توجهات يسارية، والتي كانت تتبني قضية الجندر بوصفها واحدة من مشروع التحرر الطبقي (٦). ولقد تم قمع كل هذه الجماعات عن طريق النظام الإسلامي عند بداية الحرب مع العراق في عام ١٩٨٠م. وتلي نلك عقد كامل من الكبح، والاتهام بسوء الأخلاق، والهروب. وبينما استمرت المرأة العلمانية في المهجر في تعلم مبادئ النزعة النسوية والنشاطية والبحث بمجرد انتهاء الحرب.

بالرغم من أن رجال الدين التقليديين يفضلون أن تظل المراة قعيدة المنزل، بعيدة عن "المخاطر الأخلاقية"، فإن هناك آخرين يتمنون، من خلال

إدراكهم للوجود الملحوظ للمرأة في الثورة، يتمنون خطابًا ينظر إلى المرأة المسلمة بوصفها راعية للأسرة من ناحية وفاعلا نشطا في الميدان العام. ولقد أثر هذا الإطار الخطابي الواسع المجال على توجيه قطاعات واسعة من النساء "المسلمات الناشطات سياسياً. فقد تأثرت هؤ لاء بكتابات على شريعتي، ومرتضى مطهري، وحاولن أن يقمن نموذجًا وطنيًا (داخليًا)، وإن كان على الرسول (صلى الله عليه وسلم) وحفيدته السيدة زينب اللتين جــسدنا نمــوذج المرأة الذي يجمع بين العمل في المنزل والعمل العام (^). ولقد ضمت رابطة المرأة للثورة الإسلامية (WAIR) من بين عشرات المنظمات والجماعات الإسلامية، ضمت النساء الشهيرات من ذوات التوجه الإسلاسي، ومن بينهن عزام طلقاني Azam Taleqani، وفرشت هاشمي شاهین طبطابی Shahin Tabatabaii، زهرة راحنیفارد Rahnavard، وجواهر دستغيب Gawhar Dastgheib، وتنتمي معظم تلك النساء إلى عائلات دينية مشهورة ويذهبن إلى أن المجتمعات الشرقية (الاشتراكية) تعاملت مع المرأة على أنها مجرد "آلة عاملة"، وأن المجتمعات الغربية (الرأسمالية) تعاملت معها "باعتبارها موضوعا جنسى"، بينما نظر إليها الإسلام على أنها "إنسان حق"(٩). وبدلاً من الحديث عن المساواة فإن هؤلاء الناشطات دافعن عن الطبيعة التكاملية للنساء والرجال. وبرر البعض منهن تعدد الزوجات على اعتبار أنه يحمى الأرامل والأيتام. وبالرغم من أن البعض منهن قد عارضن إجبار النساء على ارتداء الحجاب وعلى الغاء قانون الأسرة، فإنهن قللن من احتجاجهن وأكدن في نفس الوقت على أن

ارتداء الحجاب يجب أن يفرض من خلال التربية وليس من خلال القهر. ورفضت الكثيرات منهن الاعتراف بالنساء ذوى النزعات النسوية من العلمانيات ورفضن الاتصال بهن، فقد نظرن إليهن باعتبارهن "يثرن النساء ضد الرجال"، ويشككن في المبادئ الدينية وفي قداسة الشريعة (١٠). صحيح أن السيدة شهلة حبيبي (مستشارة الرئيس رافسنجاني حول قضايا المرأة) قد ألزمت نفسها، على خلفية الخطر الذي تفجره المناقشات الجندرية، "بالوقوف ضد قهر النساء"، وضد الممارسات السياسية المرتبطة بالهوية. وفي مقابل ذلك فقد "أكدت على الأسرة باعتبارها قلب المجتمع، وعلى المرأة باعتبارها قلب الأسرة"(١١). وفي ضوء هذا الطرح فقد أصبحت مراكز الرعاية اليومية (للأطفال) "شيئا خطرًا على الأطفال"(١٢)، على الرغم من أن إغلاقها سوف يجعل الكثير من النساء يفقدن عملهن. لقد قبلت النساء الناشطات المسلمات التراث (القرآن والحديث والفقه والاجتهاد) إطارا لتأكيد كرامتهن ووجودهن (۱۳). وكما ذهبت مريم مهروزي، وهي أحد أعـضاء البرلمـان، ذهبت إلى "أن الدولة الإسلامية التي يتم حكمها من خلل نظرية (ولاية الفقيه) لا تحتاج إلى منظمات للدفاع عن حقوق المرأة "(١٠). وفي الوقت الذي دافع فيه الإسلاميون المعتدلون عن "حرية المرأة في الدراسة واختيار العمل، والدخول إلى كل المجالات الإدارية"(١٥)، فإن الإسلاميين الأكثر محافظة (مثل أعضاء البرلمان ميرزا دابغ، ورجائي، وداستغيب وبهروزي) ينظرن إلى الانقسام الجندري في المهن والأعمال والأنشطة على أنه نظام مقدس (١٦). ويشير النموذج الذي يتبنونه إلى أن على النسساء، باعتبارهن مسلمات، النزامات أكثر مما لهن من حقوق.

و أثناء الحرب مع العراق ( ١٩٨٠ – ١٩٨٨) مُنعت المناقشات حول مكانة المرأة. فقد استمرت السلطات تقدم النساء على أنهن الزوجات و الأمهات، اللائم ينتجن القوة البشرية الضرورية للحرب، من أجل انتصار الإسلام والأمة. ولكن مع نهاية الثمانينيات بدأ يظهر على استحياء ما عرف "بسياسة التذمر". وقد بدأت النساء يعبرن عن شكواهن من القهر، واقتصاد الحرب، والحرب نفسها في الأماكن العامة، وفي سيارات الأجرة، والحافلات العامة، وطوابير الخبز، والمحلات التجارية، والمصالح الحكومية. وبهذا شكلت النساء نوعًا من الرأى العام الذي لا يمكن تجاهله، وجاءت لحظة فارقة قصمت ظهر الوهم المتعلق "بنموذج المرأة الإسلامية"، وذلك عندما عبرت امرأة صغيرة السن في الإذاعة الوطنية عن تفضيلها لأوشين Osheen). وهي شخصية ظهرت في مسلسلات تليفزيونية يابانية، مفضلة إياها عن فاطمة ابنة الرسول. وهنا بدأت السلطات تدرك إلى أي مدى كانت قاسية تجاه حياة المرأة في المجتمع الإيراني. وقد عبرت عرزام طلقاني بمرارة بعد عشر سنوات من الثورة، عبرت عن هذا الوضع بالقول بأن المرأة الفقيرة "لم تجن من الثورة سوى الفقر وتعدد الزوجات"(١٧).

لقد أدت الحرب والقهر إلى إسكات أصوات النساء، ولكنهما لم يغيرا قناعة النساء في أن يؤكدن ذواتهن عبر ممارسات في الحياة اليومية، عن طريق مقاومة أسلمة المجتمع قسرًا، والبحث عن التعليم والعمل، وتنوق الفنون والموسيقي، وممارسة الرياضة، وتنشئة أطفالهن للسير في نفس

<sup>(\*)</sup> أوشين هي بطلة مسلسل ياباني ترجم وعرض في البلاد العربية. (المترجم)

المضمار. لقد عملت التهيئة من أجل الحرب على وضع النساء في قلب الحلبة العامة بوصفهن يجسدن "نموذج المرأة الإسلامية"، وجعلهن أكثر وعيًا بقوتهن. ولكن ثمة حقائق توجد خلف هذا الوعى الذي ينشره الرجال، ففي فترة تمتد إلى أكثر من عشرين عامًا أدى الاهتمام غير المسبوق من جانب المرأة بالتعليم إلى مضاعفة أعداد المتعلمات منهن: فقد وصل في عام ١٩٩٧ إلى ٤٧%(١٠). وبحلول عام ١٩٩٨، كان عدد الفتيات اللاتبي يلتحقن بالجامعة أكثر من عدد الأولاد، وهي حقيقة قد أز عجت السلطات التي خشيت ألا تجد النساء المتعلمات رجالاً متعلمين يتزوجهن. ولكن الجامعة لم تكن بالنسبة للفتيات الصغيرات مجرد مكان للتعليم ولكنها كانت مكانًا للتمشئة الاجتماعية واكتساب المكانة، والحصول على فرصة أفضل للعمل، وعلى شركاء حياة أفضل.

وفى الوقت الذى لم تتح الضرورة الاقتصادية أمام البعض أى اختيار الا الحصول على عمل فى الاقتصاد النقدى (١٩)، اختارت معظم النساء من الطبقة الوسطى والأكثر استقرارًا، اخترن العمل خارج المنزل من أجل أن يصبحن موجودات فى الميدان العام. ولذلك فبعد أن شهدت البلاد انخفاضًا كبيرًا فى عدد المشتغلات من النساء خاصة فى الصناعة، والذى وصل إلى ٠٤% من المشتغلات من النساء، خاصة فى الصناعة، بين عامى ١٩٧٦ و ١٩٧٦، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة فى المدن من ٨٨٨% عام ١٩٧٦ إلى ١٩٨٦% فى عام ١٩٧٦ ويستثني من ذلك أولئك اللاتى يعملن فى المهن غير الرسمية، فى الأعمال المنزلية، وفى الأعمال لبعض الوقت (٢٠٠). وفسى غير الرسمية، فى الأعمال المنزلية، وفى الأعمال لبعض الوقت (٢٠٠).

منتصف التسعينيات شغلت النساء حوالى نصف الوظائف فى القطاع الحكومى وأكثر من ٤٠% فى قطاع التعليم. أما النساء من صاحبات المهن المتخصصة، خاصة الكاتبات والفنانات فقد بدأن فى الخروج من منفاهن داخل الأسرة؛ ففى معرض الكتاب الأول الناشرات الإيرانيات فى عام ١٩٩٧ عرضت حوالى ٤٦ ناشرة ٢٠٠٠ عنوان لنساء كاتبات. وانخرطت أكثر من ١٢ سيدة من منتجات الأفلام السينمائية فى حقل تنافس بالغ النتافسية، كما حصلت النساء على جوائز أكثر من الرجال فى مهرجان الفيلم الإيراني عام ١٩٩٥ (٢١). كما ساعدت أعمالهن القليلة التى قد تصل السي العالمية على الارتقاء بالصورة السائدة حول المرأة الإسلامية الإيرانية على المستوى العالمي.

ولقد أدت الظروف الاقتصادية للأسرة إلى أن تخرج المرأة على الملأ أكثر من ذى قبل. فقد أدى تزايد مصاعب الحياة منذ نهاية الثمانينيات إلى أن يُجبر الرجال على ممارسة أعمال متعددة وأن يعملوا لساعات أطول، بحيث "يتعذر وجودهم فى "حذل". وترتب على ذلك أن تحولت الأعمال المنزلية وقضاء الحوائج خارج المنزل (كتوصيل الأطفال إلى المدرسة، والتعامل مع أماكن تقديم الخدمات المدنية، والتعامل مع البنوك، والتسوق، أو إصلاح السيارة) والتى كانت قاسما مشتركا بين الرجال والنساء، تحولت بالجملة إلى المرأة"(٢٠). ولقد أكدت دراسة على أن المرأة، وبخاصة الزوجات، فى طهران تقضين ساعتين فى المتوسط فى أماكن عامة، ويحدث أحيانا أن تتأخر حتى الساعة العاشرة مساءً، وأن تسافر فى السيارات الأجرة،

والحافلات العامة، والمترو<sup>(۲۳)</sup>. ولقد منح هذا الحضور المرأة ثقة في النفس، ومهارات اجتماعية جديدة، ومعرفة بالمدينة كما ساعد الكثيرات منهن على العودة إلى المدرسة أو النطوع في المنظمات غير الحكومية أو في مجال العمل في البر والإحسان. ومن أكثر الأمثلة إثارة عن النزعة النطوعية ما قامت به وزارة الصحة من حشد ٢٥٠٠٠ امرأة في طهران في بداية التسعينيات لكي يشاركن في تعليم أسر الفقراء من الحضر حول الصحة وضبط النسل؛ لقد سبب النمو السكاني الكبير (٣,٩% ما بين عامي ١٩٨٠ و ١٩٨٠ و ١٩٩٠) قلقًا سياسيًا كبيرًا للنظام (٢٠٠)، ولقد ساعدت هؤلاء النسوة في تخفيض النسبة إلى ١٩٨٠ سين عامي

ولم تستسلم المرأة في مجال الرياضة، على الرغم أن جسد المسرأة والرياضة المرتبطة به، كان في قلب الهجوم الأخلاقي للنظام. فلم تمنع صعوبة ارتداء الملابس الطويلة والحجاب المرأة من أن تمارس رياضة الجرى وركوب الدراجات والصيد، أو لعب كرة الطاولة وكرة السلة أو حتى تسلق قمة إيفرست. كما إن النساء لم يتجنبن المشاركة في المنافسات الوطنية والدولية – سواء كانت إسلامية أو نسائية (٢٦). كما قمن بتحدى سياسات الدولة التي تمنع المرأة من حضور المنافسات بين الرجال؛ فقد تنكرت بعضهن في زي رجال (٧٢)، واقتحمت أخريات المكان بالقوة. وحدث في عام الصغير الذي كان يحتفل بانتصار الفريق القومي لكرة القدم. ومنذ هذا الصغير الذي كان يحتفل بانتصار الفريق القومي لكرة القدم. ومنذ هذا

التاريخ تم تخصيص مكان للنساء في مقاعد الملعب لحضور المناسبات الرياضية. ولقد توج مطلبهن بأن يلعبن كرة القدم على الملأ ببعض النجاح في العام ٢٠٠٠ عندما تم تنظيم أول فريق رسمي لكرة القدم من النساء (٢٨). ولقد لعبت فايزة رافسنجاني، ابنة الرئيس، دورًا حاسمًا في إضفاء الطابع النظامي الرسمي على ممارسة الرياضة من قبل النساء. ولقد تم بالفعل تدشين أول كلية للتربية البدنية للنساء في العام ١٩٩٤ وذلك لتدريب مدرسات للتربية البدنية في المدارس.

وفى الوقت الذى أدى فيه النظام الأخلاقى الجديد وفرض ارتداء الحجاب إلى تأثيرات قهرية على النساء غير المسلمات والنساء العلمانيات، فإنه أدى إلى إحداث قدر من الحراك من جانب نظرائهن من المحافظات والمحافظين: فقد شعر الرجال من ذوى الميول التقليدية براحة تجاه السسماح لبناتهم وزوجاتهم بالذهاب إلى المدارس أو الظهور فى الأحداث العامة (٢٩). وفضلا عن ذلك فإن تعبئة النظام المطبقات الدنيا للمجهود الحربي، والاحتشاد فى الميادين، وحضور صلاة الجمعة ذلك كله أدى إلى زيادة در امية للحضور العلنى للمرأة التى كانت سوف تبقى رهينة محبسها فى السكن لو لم تكن مثل هذه الأحداث. وفى نفس الوقت فقد شهدت الساحة مقاومة صبورة وقوية من جانب النساء اللاتى شعرن بالظلم تجاه الأسلوب الحكومي فى تطبيق القواعد الأخلاقية. فقد تضررت النساء الموظفات من ارتداء الحجاب، كما أهملت تطبيق حكم السجن (ما بين عشرة أيام وشهرين على من لا ترتدى الحجاب على رؤوسهن بـشكل محكم. ومصع تطبيق حكم السجن (ما بين عشرة أيام وشهرين على من لا ترتدى الحجاب

بشكل محكم)، فقد أدى إظهار بعض بوصات من شعر المرأة إلى معارك يومية بين النساء المتحديات وبين ممثلى المنظمات الرسمية وغير الرسمية المسئولة عن تنفيذ المبادئ الأخلاقية مثل منظمة سار الله ، ومنظمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والبوليس الأخلاقي. وفي خلال شهور أربعة في عام ١٩٩٠ بمدينة طهران تم القبض على ١٠٠ من النساء، كما أجبرت محموبة المرأة على تقديم إقرارات مكتوبة، و ٢٤ ألف امرأة وجهت إلىهن عقوبة الإنذار (٢٠٠). ومع ذلك فمع نهاية التسعينيات أصبح ممارسة ارتداء الحجاب المخالف أمرًا مستقرًا.

إن مظاهر الروتين والمقاومة اليومية من جانب النساء للحكومة الإسلامية لا تعنى مطلقًا ابتعادهن عن التدين. فالمحقق أن الكثيرات منهن يبدين إخلاصًا دينيًا، كما أن الكثيرات منهن يرغبن في ارتداء غطاء رأس خفيف في غياب القهر (٢١). فهن يصررن على ممارسة الاختيار الفردي والاستحقاق الفردي، والذي من خلاله يتحدين ادعاءات المساواة للدولة الإسلامية والوعود المرتبطة بالإسلام التقليدي. فالمرأة ترغب في أن تمارس الرياضة، وتعمل في الأعمال التي تحبها، وتدرس الموسيقي وتستمع إليها، وتتزوج من تحب، وترفض اللامساواة الجندرية القاسية. لقد كتبت إحدى النساء في إحدى المجلات قائلة: "لماذا لا يتم الاعتراف بنا إلا مسن خلال الرجال؟ ولماذا نحصل على تصريح من [البوليس الأخلاقي] للحصول على غرفة في الفندق بينما لا يطبق هذا على الرجال؟ (٢٢). إن هذه المطالب والرغبات الدنيوية، أدت إلى إعادة تعريف مكانة المسرأة في الجمهورية

الإسلامية، وذلك لأن كل خطوة إلى الأمام سوف تشجع المطالب على أن تمحو الضوابط. والتأثير هنا يشبه كرة الثلج. فكيف يمكن أن تحل مثل هذه المعضلة العامة؟

ولقد كتبت مجلات متخصصة في شئون المرأة مثل مجلة زان الروز Zan-e-Ruz ومجلة بيام الهاجار Payam-e Haijar ومجلة بيام السزان Payam-e Zan كتبت، عن هذه المعضلات. وعلى مستوى الدولة فإن المجلس الاجتماعي والثقافي للمرأة ومكتب شئون المرأة قد تم تأسيسهما في عامى ١٩٨٨، ١٩٩٢ على التوالى، لتناول مثل هذه القضايا ورسم سياسات واقعية. وحتى أصحاب النزعة الإسلامية مثل السيدة رجائي Rejaii، زوجة رئيس الوزراء السابق، قد أبدت تحفظات على "نموذج المرأة المسلمة"، و هاجمت "الأفكار الضيقة" المضادة للمرأة والهوس (أو المبالغة) في قصية الحجاب (٢٣). ومن اللافت للنظر أن الكثير من هؤلاء النسساء يعملن في الوظائف العامة بما في ذلك البرلمان، ولقد شعرن بالتأكيد بقدر من التمييز ضدهن من جانب زملائهن من الذكور، ذوى النزعة التقليدية. ولقد تم إغلاق رابطة المرأة للثورة الإسلامية، كما تم مهاجمة أفكار ها، وتبني الحزب الجمهوري الإسلامي رعاية مجلتي زان الروز وراها الزينب؛ وعندما انتهى الفصل البرلماني بالناشطة الإسلامية عزام طلقاني فإنها وقعت في براثن الحكومة. وفي النهاية فإن المدخل الفلسفي الأكثر تجريدًا للمرأة الإسلامية قد أثبت عدم كفاءته في استيعاب رغبة النساء في الاختيار الفردي داخل إطار إسلامي. ومن ثم فقد ظهرت الحركة التي عرفت بالحركة النسوية ما بعد الإسلاموية والتي أخذت على عائقها هذا التحدى.

## حركة نسوية بعد إسلاموية

حاولت الحركة النسوية ما بعد الإسلاموية، في سعيها نحو الاختلاف مع الناشطات الإسلاميات، أن تقدم خليطا بين الاختيار والتقوى وبين التدين والحفاظ على الحقوق. ووضعت استراتيجية لإحداث تغيير عبر المناقشة والتعليم، والحراك، في الإطار الخطابي الذي يجمع بين المصطلحات الدينية والعلمانية. لقد انطلقت الاستراتيجية ما بعد الإسلاموية من خلال تبنيها لأجندة نسوية واضحة، انطلقت لا من نموذج مجرد، ولكن من واقع الحياة اليومية للمرأة. لقد نظرت النساء الناشطات إلى الإسلام في كليته باعتباره نسقا بمكن أن يستوعب حقوق المرأة فقط إذا ما نظر إليه من خلال منظور نسوى. ومن ثم فقد ثمن النسويات، استقلال المرأة واختيارها، مع التركيز علي المساواة الجندرية في كل الميادين. فقد كانت الحركة النسوية بالنسبة السيهن تتعامل، بصرف النظر عن مصدرها (سواء أكان علمانيا أم دينيا أم غربيا) تتعامل مع قضية خضوع المرأة بشكل عام. فلم يعد ينظر إلى الغرب علي أنه كيان متآلف يتسم بعدم الأخلاق والتحلل (وهي وجهة نظر تبنتها المرأة الثورية العلمانية والمرأة ذات النزعة الإسلاموية على حد السواء)؛ كما تحيزت الحركة النسوية إلى الديمقراطية والعلم، وإلى أصحاب النزعات النسوية وإلى المسرأة الإيرانية التي تعيش في الخارج واللاتي أقمن معها حوارًا. ولقد تجاوز هذا الموقف نتائية المرأة "الإسلامية" في مقابل المرأة 'العلمانية". ولقد كانت النساء من أنصار النزعة ما بعد الإسلاموية مختلفات عن هو لاء الناشطات الإسلاميات كما يتمثلن في المصرية هبة رءوف، وهي إسلاموية في الأساس ولكنها امرأة تدافع عن قضايا المرأة. أما النساء من أنصار النزعة ما بعد الإسلاموية فهن نسويات أو لا وقبل كل شيء، وهن يستخدمن الخطاب الإسلامي للوصول إلى مساواة جندرية في إطار الصوابط التي تفرضها الإسلامي للوصول إلى مساواة جندرية في إطار الصوابط التي تفرضها الإسلام فقط، ولكنهن يستقدن من النزعة النسوية العلمانية (٢٠١). ولقد نشرت المجلات النسوية مثل مجلة فرزانة Farzaneh ومجلة زان، ومجلة زانسان المجلات النسوية مثل مجلة فرزانة معلى سبيل المثال، حول كيفية تحسين الحياة الجنسية، وأساليب طهي الطعام، وفنون المرأة في الخطاب النقدى النسوى، وتفكيك الأدب الإيراني الأبوى، وإجراء مناقشات دينية قانونية، وهي مقالات وعلمانيات، إيرانيات وغربيات ومن بينهم فرجينا وولف Virginia woolf وشارلوت جالمان Charlotte Gilman وسيمون دى بيفوار Susan وهي وجه الخصوص إلى النساء الحضريات صغيرات السن (٢٠٠). ولقد اتجهت مجلة زانان على وجه الخصوص إلى النساء الصريات صغيرات السن (٢٠٠).

لقد كان التحدى الرئيسى أمام الحركة النسوية ما بعد الإسلاموية هـو توضيح الادعاءات المتعلقة بحقوق المرأة باعتبارها ليست بالضرورة غريبة عن الثقافة الإيرانية أو الإسلام (٢٧). ولكن وكما زعم أنصار الاتجاه النـسوى من العلمانين (العلمانيات)، ألا يؤدي العمل داخل الخطاب الإسلامي إلى كدح المساعي نعو العدالة الجندرية مادام "كل المسلمين، من أكثر هم محافظة إلى أكثر هم راديكالية، يقبلون القرآن على أنه الكلمة الحرفية لله التي لا تتغير ولا

تتبدل؟"(٢٨). وترد النساء من أنصار الاتجاه النسوى ما بعد الإسلاموى من خلال تبنى تأويلات نسوية للنصوص المقدسة تشبه تلك التي قدمتها أنصار الحركة النسوية في أوروبا في وقت مبكر من هذه الحركة، من أمثال: هلد جارد Hildegard البنجانية (١٠٩٨- ١١٧٩)، وكريستين البيزانية Isotta العام (۱۶۳۰–۱۳۲۰)، وإسستيونا نورجسارولا Anna Maria Von (۱٤٦٦-۱٤۱۸)، أو آنا ماريا فونشورمان Nogarola Schurman (۱٦٠٧ – ۱٦٠٨)، وما هؤلاء إلا قلة من كثير، ممـن فككنـا التصورات الإنجيلية حول استعداد المرأة حواء لأن تكون "مذنبة" و "أقل من الرجل" (٢٩). لقد حاولت مجلة زانان أن تفكك "القراءات الأبوية" للنصوص مع تقديم تصورات ذات حساسية للجندر تسمح بأن تكون المرأة مساوية للرجل، وأن تحتل مكانات اجتماعية وسياسية كالقضاة، والرؤساء، أو أن تكون أحد المصادر الدينية للدعوة (ماراجا marja)، أو أن تكون (فقيهة) إسلامية. "فليس هناك من أوجه قصور في الإسلام (فيما يتعلق بالمرأة). إن المشاكل تكمن في التصورات السياسية والأبوية" التي يعتقدها الناس (٤٠). ومع هذا "الفقه النسوى" البازغ بدأ المفسرون يتشككون في التشريعات المبغضة للنساء والقراءة الحرفية للقرآن؛ وعوضا عن ذلك فهم يركزون على "الروح العامة" للإسلام، التي يذهبون إلى أنها في صالح المرأة. وإذا ما كان رسول الإسلام في سنوات نضاله الثلاثة والعشرين قد غير الكثير من الممارسات المضادة للنساء في عصره، فقد أخذ أنصار الاتجاه النسوى الإسلاموى على عاتقهم توسيع هذا التراث التحريري في العصور الحديثة. ولقد أسس هؤلاء النسوة آرائهن على المستوى المنهجي

على نظرية التأويل وعلم اللغة، والنزعة التاريخية، وبذلك فقد استطعن أن يتجاوزن المعانى الحرفية من أجل التوصل إلى استدلالات تاريخية وتأويلية. فمن أجل رفض فكرة "تفوق الرجل" والتي استخلصتها القراءات المتزمتة للنصوص القرآنية (كما في الآية ٣٤ من سورة النساء التي تشير إلى تفضيل الرجال على النساء)(\*)، حاولت كاتبات مجلة زانان تغيير الأسس التي تقوم عليها التدريجية من النوع إلى التقوى، وذلك بالتأكيد على نصص قرآنى لا يفرق بين الجنسين: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرِ" (الحجرات: الآية ١٣). ومن ثم فإن رعاية الطفل لا تكون بالضرورة من حق الرجل، (كما يبدو من ظاهر الشريعة) ولكنها تتحدد في ضوء رفاهية الطفل التي يؤكد عليها الإسلام تأكيدا كبيرًا(١٠). وجادلت المجلة، ضد المقترح البرلماني عام ١٩٩٨ والذي كان يطالب بالفصل بين الرجال والنساء في المعالجة الطبية، جادلت بالقول بأن القرآن ليس فيه أي شكل من إرشاد وتوجيه الناس بالقسر (لأن الناس مسئولون عن اختياراتهم خيرًا كانت أم شرًا)، وأن الشريعة الإسلامية تؤكد على أن الدين يخدم البشر بوصفهم أناسًا وليس بأى شكل آخر. ومن ثم فقط استنتجت الرأى القائل بأن المقترح البرلماني يجب أن يؤكد على اختيار المريض لطريقة علاجه وليس قسره على العلاج (٢٦).

<sup>(\*)</sup> قال تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُ مَ عَلَى بَعْضِ وَ بِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَائِنَتُ حَلفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفظَ اللّهُ وَالَّئِي تَخَافُونَ فَي أَمُولِهِمْ فَاللّهُ وَالَّئِي تَخَافُونَ فَي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ فَلَا نَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَيِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَليَّاكَ بِيرًا اللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِنَ سَيِيلًا إِنَّ اللّه كانَ عَليَّاكَ بِيرًا اللّهُ اللهِ (سورة النساء، الآية ٢٤).

لقد حاولت النساء من ذوات التوجه ما بعد الإسلاموي، بالاعتماد على التحليلات اللغوية، تفسير آية " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ " (سورة النسساء، الآية ٣٤)، والتي تأسس عليها كل القياسات المعادية للنساء، فقد أرجعت الفقيهات النسويات كلمة قُوَّام لا إلى الجذر العربي "قَوَّمَ" والذي يعني "وصاية طرف على آخر"، ولكن إلى الجذر "اقام" ويعنى "الوقوف"، و "سد الحاجات" أو "الحماية"(٤٣). ومن تم فإن النص يمكن أن يتضمن أن الرجل "يحمى المرأة ويلبى لها حاجاتها"، بدلاً من المعنى الذي يتضمن "ممارسة الرجال الوصاية على النساء". وبنفس الطريقة، فقد ذهبن إلى القول بأن الفعل ضرب في القرآن لا يجب أن يفهم بمعنى "الضرب"، ولكن يجب أن يفهم أيضا بمعني "وضع حد للشيء" أو "الإقلاع عن"(24). ومن ثم فإن القرآن لا يخول حق الطلاق للرجل بمفرده أو ينكر هذا الحق على المرأة(٥٠). والمحقق أن الحيادية الجندرية التي تتميز بها اللغة الفارسية<sup>(٠)</sup>، كما تنعكس في دسيور الجمهورية الإسلامية قد منحت المرأة فرصة خطابية لتحارب من أجل الحقوق المتساوية (٤٦). وعلى سبيل المثال فإن الشروط المخولة لرئاسة البلاد مثل "الشخصيات الدينية" أو "فقهاء العدل" (القضاة) يمكن أن تنطبق علي الرجال والنساء على حد سواء. أما في اللغة العربية فإن كلمة رجل تفهم على أنها "الرجل" (الذكر). أما في اللغة الفارسية وكما تذهب هؤلاء النسساء

<sup>(\*)</sup> يشير الباحثون في علم اللغة إلى أن اللغة الفارسية تعد من اللغات المحايدة على صعيد، فالألفاظ في الفارسية إن كانت أوصافًا أو أسماءً ندل على الإنسان، وإن وجدنا فصلا في هذا المضمار فهو بين العاقل وغير العاقل لا بين المؤنّث والمذكر. لمزيد من التفاصيل في قواعد اللغة الفارسية، ينظر: حلمي، كمال الدين (١٩٩٢-١٩٩٣). مقارنة بين النحو العربي والنّحو الفارسي. الكويت: ذات السلاسل. (المترجم)

فإنها تشير إلى "الشخصية" (السياسية) بشكل عام، ومن ثم يذهبن إلى القول بأن المرأة مؤهلة لكى تخوض انتخابات الرئاسة مثلها مثل الرجل (٢٠٠). إن الشيء الجديد حقا في هذه المناظرات الفقهية ذات الحساسية الجندرية تكمن في أن المرأة هي التي تنتجها، بجانب بعض الفقهاء المستنيرين (٢٠٠)، كمنا تكمن كذلك في أن مثل هذه المناظرات تنشر في الصحف اليومية الشعبية.

لقد أبقظت الحركة النشطة للنساء المؤسسة الدينية، والرجال العاديين، والنساء المحافظات. ولقد علق أحد أطباء علم الأمراض على هذا الوضع بالقول بأن "حربة النساء في إيران قد أسيئ فهمها... ففي الـسنوات القليلـة الماضية تحولت بعض النساء اللاتي أصبحن مناصرات لنضال المرأة من أجل الحقوق المتساوية، تحولن إلى طريق الضلال. فهن يتحدثن كثيرًا عن سيطرة الرجل إلى الحد الذي تحول معه الناس إلى أعداء، ويعد ذلك صفعة قوية لمجتمعنا "(١٤٩). وبالمثل فقد حذر آية الله فاضل لانكر ارني Ayotollah Fazel Lankarani، وهو من المجمع العلمي في مدينة قـم، حـذر النـساء الناشطات بالقول لهن آمرًا: "لا تناقشن المبادئ الأساسية للإسلام بنزاعاتكن العقلية... فمن ذا الذي يقول بأنه لا توجد فروق بين الرجال والنسساء؟". واستمر في حديثه متحديًا وموجهًا الكلام إليهن "من أنتن لكي تعبرن عن آرائكن (...) أمام الله ورسوله"؟(٥٠). أما خطيب الجمعة في منطقة رشت Rasht فقد أدان النساء اللائي "بناقشن المسلطات الدينية حول الحجاب و الشربعة"، محذرًا إياهن بالقول "لا تتعدين الخط الأحمر، ولا تحطمن القرآن و الإسلام "(٥١). و هناك آخر ون من أمثال آية الله مظهري من الذين غيضبوا

غضبا شديدًا من طلب النساء الناشطات من الحكومة الإيرانية الموافقة على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالتمييز ضد المرأة، لأن ذلك يحمل في طيات سيطرة غربية على الأمة (٢٠). واقترحت النساء الإسلامويات في المجلس (منيرة نوبخت، ومرزة وحيد دستاريجي) عدم نشر المناقشات النسوية في الصحف وفي العلن لأنها "تحدث صراعًا بين الرجال والنساء"، وتقلل من شأن الشريعة ومبادئ الدين (٣٠). ولقد تحولت صور الهجوم هذه إلى تبريرات عقلية لدى الإعلام والجماهير المتشددة لصور التحرش بالنسساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالطريقة الصحيحة في الشوارع، وإدانة الألعاب الرياضية وصور الترفيه التي تقوم بها النساء، وللحرب على "التحلل الأخلاقي والموضة والتذوق الفردي (٤٠). ولقد تم تقديم صحيفة زانان إلى المحكمة سنة ١٩٩٨ بتهمة تحريض النساء ضد الرجال "ونشر الجنسية المثلية (٥٠). كما تم حسبس رجل الدين محسن سعد زاده في يونية ١٩٩٨ والتي أدينت كتابات حسول المرأة في الشريعة وفي القانون من قبل رجال الدين المحافظين (٢٠).

وبالرغم من كل هذه الضغوط، فإن "اللاحركة" قد أدت إلى فتح مسارات معقولة، فقد مكنت المرأة من خلال التعليم والعمل وقانون الأسرة، كما رفعت من تقدير المرأة لذاتها. ولقد أدت مساواة المرأة بالرجل في الفرص التعليمية إلى استعادة الوضع بعد نظام الحصص المقيدة بسشكل رسمى، والتي كانت تحبذ الرجال على النساء. كما تم وضع قيود على الزواج التعددي، وقيدت حقوق الرجال في الطلاق، وفرض عقوبات دينية على زواج المتعة أو الزواج المؤقت. فلم تصل عدد حالات "الزواج المؤقت"

إلا حوالي ٢٧١ زيجة من بين (١٨٣١) زيجة وهي أقصى رقم لعدد حالات الزواج في عام ۲۰۰۲، أي بنسبة زيجة واحدة من بين كل ۱۰۰۰ زيجة (٥٠). وفي حالة مبادأة الرجل بإجراءات الطلاق فإن المرأة تحصل على مؤخر صداق يساوى قيمة عملها المنزلي أثناء فترة الزواج، هذا على الرغم من أن تطبيق مثل هذه القاعدة قد و اجهته بعض المشاكل. كما ضمنت القوانين الجديدة نفقة مالية للنساء العاملات الأرامل، وزيادة إجازات الوضع إلى أربعة شهور، وإقامة حضانات لأطفال النساء العاملات، وتخفيض عدد ساعات العمل بنسبة ٧٥% من العمل الذي يقوم به الرجال. ودعت التشريعات الجديدة إلى دفع المهر بقيمة العملة الجارية، وسمحت بالتقاعد بعد ٢٠ سنة من العمل، وقدمت حماية مالية للنساء والأطفال اللاتي حرمن مسن الرعاية الذكورية، وأجبرت الحكومة على تقديم خدمات رياضية للنسساء، وسمحت للفتيات غير المتزوجات الأكبر من ٢٠ عامًا بالدراسة خارج البلاد دون وجود مرافقين (٥٩). وفي عام ١٩٩٨ تم إطلاق مشروع استطلاعي لمنع الاساءة للزوجات (٥٩). وكانت هناك مناقشات مكثفة لقضية رعاية الطفال. كما أدى النضال نحو تعيين المرأة في القضاء، إلى تعيينهن مستشارين قانونيين في المحاكم الابتدائية، ومساعدي قضاة في المحاكم العليا. وفي العام ١٩٩٧ ضمت لجنة شئون المرأة في البرلمان ١٥ نائبة (٢٠).

وفى نفس الوقت، فقد أدت هذه النضالات إلى تغيرات فى علاقات القوة بين الرجال والنساء داخل الأسرة والمجتمع. وقد تم النظر إلى الانتحار بين النساء، والنسب المتزايدة للطلاق (٢٧% في عام ٢٠٠٢، كان ٨٠%

منها تمت بناء على طلب النساء)، تم النظر إلى هذا وذاك على أنه من المظاهر المصاحبة لما أطلق عليه أحد علماء الاجتماع الإيرانيين "التحديث المؤلم لمجتمعنا" (١٦). ولقد كشفت استطلاعات للرأى حول دور المرأة في الوظائف العامة، عن أن ٨٠% من المشاركين (الرجال والنساء) كانوا في صف عمل النساء وزيرة ، كما لم يعارض ٢٢% منهم أن تكون المرأة رئيسة للجمهورية (١٦). ولهذا فقد ثبت أن النظرة السائدة للمرأة الإيرانية باعتبارها فاعلا لا حول له ولا قوة، ترزح تحت وطأة العمل المنزلى، وتختفى تحت لفائف من الشادور الأسود (١٠)، هي نظرة مبسطة إلى حد كبير.

#### هل هي لا حركة؟

لا أقصد هذا أن أبالغ في مكانة المرأة الإيرانية في الجمهورية الإسلامية. فقد حذرت بالفعل مهرانجيز كار Mehrangiz Kar ،المحامية ذات النزعة النسوية، في آخر عام ١٩٩٠م، حذرت مما أسمته بالمبالغة الشديدة فيما حققته المرأة. فقد أشارت إلى وجود اثني عشر موضعًا في القانون الإيراني توضح استمرار صور عدم المساواة الجندرية (١٣)، كما هو الحال في المؤسسات السياسية والقانونية والأسرية المثقلة بالعلاقات الأبوية. فقد ظلت مظاهر عدم المساواة واضحة في حق الرجل في الطلق، وفي رعاية الطفولة، والزواج التعددي، والخضوع الجنسي، محجم الدية التي تدفع للرجل والتي تقدر بضعف ما يدفع للمرأة، ومن ذلك فمن الصحيح أيسضا أن

<sup>&</sup>quot; الشادور هو الزى الإيراني التقليدي الخاص بالمرأة. (المترجم)

صور النضال اليومي للمرأة في الميدان العام لم تغير فقط جوانب من حياتها، ولكنها قدمت أيضا تفسيرات أكثر ديمقر اطية للإسلام. لقد كان أكبر إنجاز حققته المرأة على الإطلاق هو كسر منظومة الانقسام الجندري التقليدي بين الرجل، الذي يحتل العالم الخارجي العام، والمرأة التي تحتل العالم الداخلي الخاص. فقد نجحت المرأة الإيرانية عبر الكثير من المقاومة في فرض نفسها باعتبارها فاعلا في المجال العام.

لقد أدى الوضع المتناقض النساء في الجمهورية الإسلامية إلى إرباك الكثير من النقاد بل والنشطاء أنفسهم، ممن حاولوا فهم طبيعة النساطية السياسية النساء. فماذا لو كانت المرأة الإيرانية قد كونت "حركة اجتماعية خاصة بها"؟ كما علق عدد كبير على هذا السؤال بالسلب، على اعتبار أن الناشطات من النساء كن قلائل، ومتفرقات، وغير واضحات فيما يتصل باستراتيجية التغيير، كما أنهن لا ينخرطن في فكر نظري (أت). وفضلا عن ذلك، فإن هذه اللاحركة تفتقد إلى قيادات معروفة يطلقن على أنفسهن افظ "النسويات" لتحريك جماهير النساء العاديات (٥٠٠). ونظر هؤلاء المعلقين إلى عن حركة اجتماعية المتشظية على أنها تمثل "مشكلة اجتماعية"، ولا تعبر أبدا يصفن النضالات النسوية باعتبارها تمثل حركة اجتماعية والناشطات في الحركة يصفن النضالات النسوية باعتبارها تمثل حركة اجتماعية (١٢٠). حتى إن البعض عبر عن لغة "الحركة" بمصطلحات مبررة (٨١٠)، كالقول بأنها حركة "صامتة"، أو "لا مركزية" أو أنها "تفتقد إلى القيادة (٢١٠). وهم (هن) يتهمون أولئك الذبن ينكرون على الأنشطة النسوية طابع "الحركة" بأنهم يحاولون أولئك الذبن ينكرون على الأنشطة النسوية طابع "الحركة" بأنهم يحاولون

اخضاع القضايا الجندرية للأمور السياسية الأوسع، والتي تتصف بأنها سياسات إصلاحية أو ديمقر اطية أو طبقية. وهم يذهبون إلى القول بأن النساء، وإن لم يكن يشكلن حركة منظمة، فإنهن يعبرن عن مشاعر مشتركة تجاه وضعهن في المجتمع، وهن يرغبن في فعل شيء من أجل تغييره (٧٠).

ومن الواضح، أن سيطرة النموذج المتمركز حول الفكر الغربي عن "الحركات الاجتماعية" هو الذي يغلف هذه الخيالات التصورية حول المرأة ويضعها في موقفين متعارضين – إما وجود الحركة أو عدم وجودها به كما لو كان الأمر هو أنه لا توجد أشكال بديلة النضال غير تلك الممارسات السياسية التقليدية. إن الرأى الذي قال به أفسان نجم أبددي الحركة السياسية التقليدية. إن الرأى الذي قال به أفسان نجم أبددي الحركة الاجتماعية للمرأة من عدمها) هي قضية غير ذات جدوي، وهي ليست مفيدة، الاجتماعية للمرأة من عدمها) هي قضية غير ذات جدوي، وهي ليست مفيدة، لأنها تكرس شكلا من أشكال النضال على حساب الآخر. ومن شم فإن الاعتراض عليها لا يجيب عن السؤال الخاص بطبيعة هذا النضال. فكيف لنا أن نشخص هذه الأنواع من النشاطية السياسية؛ وكيف نحدد المنطق في عملها؟ وإذا ما كانت المرأة الإيرانية قد فشلت في تطوير حركة من تلقاء نفسها، فكيف إذن تعمل الممارسات الجمعية المتفرقة وغير المقصودة على انتاج نتائج ملموسة في الواقع؟

إن النشاطية السياسية للمرأة الإيرانية تتوافق مع ما أسماه جيمس سكوت James Scott "أشكال المقاومة اليومية"، والتي وصف من خلالها

نضالات الفلاحين الفقراء في جزيرة جاوه (في أندونيسيا) وذلك للتعايش مع تجاوزات الطبقات المسيطرة عن طريق ذلك النوع من الأفعال الفردية المتفرقة وغير المباشرة مثل الاستقطاب، والطاعة الزائفة، وتشويه السمعة، والتجسس (٧١). وإذا ما نظرنا إلى حالة المرأة الإيرانية من هذا المنظور فإنه يمكن القول أنها تقاوم في ممارستها اليومية سياسة الدولة التي تقلل من حقوق المرأة. فثمة عنصر قوى من "المقاومة" سواء في خطاب أو أفعال المدافعين عن حقوق النساء. ومن ثم فإن مظاهر النضال التي نقوم بها المرأة الإيرانية ليست مجرد "نضالات دفاعية" وخفية وهادئة، كما إنها ليست نضالات غير قانونية، وفردية. على العكس من ذلك، فإنها تشكل صورًا من الزحف الجمعي المنتظم، بمعنى أن الفاعلين يستغلون بعض الثغرات في البناء القانوني الأبوى، وفي المؤسسات العامة، وفي الأسرة للتحرك إلى الأمام، ومن هنا فإن كل مكسب سوف يشكل لبنة لسلسلة من المكاسب الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك فإن المناصرين للمرأة ينخرطون بدرجة معينة في عملية التنقيح الفكري والحملة الخطابية. حقيقة أن المرأة تتخرط في مئات من التنظيمات غير الحكومية، وشبكات التضامن، بل إن الخطابات قد أشارت في نهاية التسعينيات إلى درجة من النشاطية السياسية المنظمة. فقد حـشدت جماعات النساء الحشود، وشاركت في اللقاءات العالمية حول المرأة، وحاولت أن تجمع أنصار من القادة السياسيين، ومن رجال الدين، ونظمت الحملات داخل المجالس (النيابية). ولقد شكلت بَعض الأحداث مثل أسبوع المرأة، ومعرض الكتاب، ومهرجانات السينما، والأحداث الرياضية، شكلت جميعها مناسبات للحراك النسوى. وقد حدث في عام ١٩٩٥ أن قامت

الناشطات المستقلات بالتضامن مع بعض ممن يشغلن المناصب الرسمية، من أمثال شهلة حبيبى Shahla Habibi ، بتنظيم مهرجان لأسبوع المرأة عقدن خلاله ٢٦ حلقة مناقشة، وثلاثية آلاف احتفالية، و ٢٣٠ معرضا، و ١٦١ مسابقة (٢٠٠). أما مجلات المرأة التي يفوق عددها الاثنا عشرة مجلة (مثل مجلات زانان، وفارزنة، وحقوق الزان، وزان الروز، وندى، وريحانة، وبيما الهاجار، مهيتاب، وكتاب الزان، وجنس الدوفم (٢٠٠) بجانب العدد المتزايد من المواقع الإلكترونية (مثل موقع بادجنس، وموقع زانان إيران) فقد تبادلت الأفكار وأعلنت عن الأحداث، وأقامت شبكات تضامن. وفي الفترة ما بين عامي ١٩٩٠، و ٢٠٠٧ تم نشر ٣٦ صحيفة نسائية. وانتشرت الأفكار بين عامي المامعات، واشتركت فيها جماعات من الطالبات اللائي نسشرن مطويات إخبارية حول قضايا الجندر. ومع نهاية التسعينيات قامت جامعات على المستوى المرغوب (٢٠٠).

والسؤال الآن، هل يمكن أن نشخص هذا النوع من النشاطية السياسية في ضوء "الحركات الاجتماعية الجديدة"، و التي ظهرت لتركز على استعادة الهوية الفردية التي سلبت من خلال استيلاء الدولة والسوق في مجتمعات ما بعد الصناعة على عالم الأفراد؟ حقيقة إن نشاطات المرأة الإيرانية تبدو وكأنها تتفق مع مفهوم "الحركة الاجتماعية الجديدة" بمعنى وجود صور من النشاط السياسي المتشظى الذي يخلو من التنظيم البنائي، والأيديولوجية المنسقة، والقيادة الواضحة، ولكنة يعبر في نفس الوقت عن المشاعر

والهويات الجمعية. ومع ذلك فإن هذا المدخل أو ما أطلق عليه ألبرتو ميلوسي Alberto Melucci "الفعل الجمعي دون فاعلين جمعيين"، نقول إن هذا المدخل لا يساعدنا كثيرًا في تفسير الطرائق الخاصة التي تتسكل بها هويات المرأة والأفعال المرتبطة بها، وصور التقدم التي تحرزها. إن الحركات الاجتماعية الجديدة، حتى وإن اعتمدت على الأنشطة المتفرقة وتجميع فاعلين من طبقات متعددة، وعدم وجود قيادة واضحة، لا تزال تعتمد على حراك جمعي مقصود ومفتوح الأفق وواضح - مشال التحشيد، واحتجاجات الشارع، والجدل السياسي، والحملات الخطابية - وهي أشياء لا تنتشر بين النساء الإيرانيات. فديناميات المطالب التي يعملن من خلالها تتبع منطقا ومسلكًا مختلفًا.

لقد تغيرت النشاطية السياسية للمرأة الإيرانية تغيرًا كبيـرًا بوصـفها "لا حركة" مجسدة تجميعًا لمشاعر جمعية متفرقة، ولمطالبات، وممارسات يومية تشتبك مع قضايا جندرية متفرقة، خاصة التأكيد على فردانية المـرأة. فالهويات الجمعية لا تتشكل في المؤسسات المميزة للمرأة، ولكنها تتشكل في الأماكن العامة (وإن خضعت للمراقبة): في أمـاكن العمـل، والجامعـات، ومحطات النقل العام، وطوابير الحصول على الـسلع، وأمـاكن التـسوق، ومناطق الجيرة، التجمعات غير الرسمية والمساجد. فوراء بعض الـشبكات المؤسس بوعي، توجد "الشبكات السلبية" "Passive Networks"، والتي تعمل باعتبارها من أكثر الوسائط أهمية في بناء الهويات الجمعية. فهذه الـشبكات السلبية تمثل نوعًا من التواصل التلقائي وغير المعبر عنه بالكلام بين أفراد لا

رابط بينهم، يتم تأسيسها من خلال التلاقى فى الأماكن العامة عن طريق الفهم الضمنى لصور التشابه المشترك المعبر عنه من خلل الأسلوب، أو الاهتمامات (٥٠). ومن ثم فإن النساء المنشقات عن المألوف "غير المحتشمات" فى ملابسهن، اللواتى لم يكن هناك سابق معرفة بهن أو قابلن بعضهن من قبل، سوف يشعرن تلقائيًا بنوع من التعاطف والمودة؛ وذلك لأنهن يشعرن بالتهديد المشترك من شرطة مراقبى الأخلاق ومن شم يتضامن تلقائيًا مع بعضهن.

وتتحول الشبكات السلبية للنساء إلى أفعال اتصالية في المناسبات المشحونة بالتوترات السياسية، أو التهديد، أو الفرصة. فعلى سبيل المثال، فإن زوجات أو أمهات ضحايا الحرب، لأنهن يفتقدن للأطر المؤسسية التي يعبرن من خلالها عن السخط، فإنهن عادة ما يعبرن عن غضبهن في الشارع عن طريق الوقوف في طوابير الحصول على السلع من المخابز أو محلات البقالة أو محطات نقل الركاب، حيث يُجدن ممارسة "التنم العلني" الذي لا يمكن لأحد كبحه. فهن يقصدن هنا استخدام ميزة المقارنة بناء على النوع الاجتماعي، أو الإفلات من عقوبة الأمهات، ومن ثم فانهن يحصن أنفسهن باعتبارهن أمهات وربات بيوت من الهجوم العنيف المضاد. يوصن نتم فهر احتجاجات الشباب والرجال، فإن مكانة النساء بوصد فهن أمهات تمنحهن حماية خاصة. وتحاول زوجات ضحايا الحرب أن تجمع هذه المهات الأمومية" مع رأسمالهن السياسي بوصفهن أسر شهداء، وذلك لشن حملات ناجحة ضد التفسيرات الأبوية للشريعة التي تقر بأن يرعى الأجداد من الذكور الأبناء الأبناء الأبتام.

ومن ثم فإن الاحتجاج العام الذي يكون من هذا النوع يشكل جانبًا غير ذي أهمية من الأنشطة العامة للمرأة. فجلّ النساء، بغض النظر عن الجماعات النسائية النشطة سياسيًا، نادرًا ما ينظمن مطالب مستركة عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية؛ فأقصى ما يقمن به هو أن يفعلن ذلك بشكل فردى إذا ما واجهن عقبات قانونية ومؤسسية. وبالنسبة الغالبية العظمي منهن، فإنهن يعبرن عن هذه المطالب على نحو مباشر وبطرائقهن الخاصة في المجالات التي يمكن أن يصلن إليها: في المؤسسات التعليمية، وأماكن العمل، ومراكز الرياضة أو المحاكم. ولذلك فلم نعرف لهن، على الأقل حتى بداية سنة ٠٠٠ م، حركة اجتماعية تقليدية ترتبط بتنظيم قوى، وتنظم على نحو استراتيجي، الفعل الجمعي غير التقليدي الذي يقوم على رفع اللافتات وتنظيم المسيرات. على العكس من ذلك فقد مثلت النشاطية السياسية للمرأة الإيرانية حركة بنتيجتها movement by consequence ، أو قل "لا حركة" "non movement" - بمعنى أنها مساع جمعية متفرقة، تتجسد في الممارسات الحياتية للحياة اليومية، ولكنها تؤدي إلى إحداث تأثيرات تقدمية تتجاوز مقصدها المباشر. وتعمل هذه اللا حركة عبر العملية الإضافية والهيكلية لصناعة المطالب - وهي أشبه بعملية "الزحف الهادئ"، وإن كانت ترتبط بوشائج صلة متعلقة بالوجود العلني للمرأة على نحو مستمر. وفي مثل هذا الزحف الهيكلي، فإن كل مطلب يبرر مطلبًا آخرًا، عاملاً بذلك على خلق سلسلة من الفرص لطرح مزيد من المطالب، التي تؤدي في النهاية إلى مزيد من المساواة الجندرية والاستحقاقات الفردية. ومن هنا فإن القوة المؤثرة لنشاطية المرأة تكمن أولاً في أنها تبني على الممارسات العادية التي لا

تخضع للقهر في الحياة اليومية، وثانيا في أنها تستفيد من عملية الزحف المستمر على قاعدة القوة للأبنية الأبوية (٢٦).

وفي مقابل التحيز الجندري الإسلاموي، فإن مجرد الوجود العلني للمرأة يعد إنجازًا في حد ذاته، وإن كان يعمل أيضا بوصفه نقطة انطلق للمرأة لكي تتجرأ على السلطة الأبوية أو تتفاوض معها. لقد انخرطت المرأة في الجهود الحربية وفي العمل التطوعي، كما إنها سعت إلى الحصول على فرص عمل بأجر؛ وناضلت من أجل الحصول على التعليم وممارسة الرياضة، فتجرى، وتتسابق بالدراجات وتشارك في البطولات العالمية؛ كما عملت المرأة في المهن المتخصصة، وفي كتابة الرواية، وفي صناعة السينما، وفي قيادة الحافلات وسيارات الأجرة، كما تسابقت على الوظائف العامة العليا. وتؤسس هذه الأدوار العامة للظروف الاجتماعية والقانونية التي يجب مواجهتها - فالقوانين والعادات الجامدة القائمة يجب أن تتغير لكي تتلاءم مع متطلبات المرأة التي تتفاعل في الميدان العام داخل النظام الأبوى القائم. فالتعليم الجامعي، على سبيل المثال، يتطلب من الفتيات الصعيرات العيش بعيدًا عن أسرهن، وهو شيء يمكن أن يكون غير مالئم في ظروف معينة. لقد أثار نشاط المرأة العام قضية حجاب المرأة (خاصة فيما يتصل بملاءمة الحجاب اطبيعة عمل المرأة)، وقضية اختلاطهن بالرجال، والتوترات الجنسية (٧٧)، وقضية المساواة مع الرجال في المجتمع. ومن الأسئلة المثارة في هذا الصدد، لماذا لا تتتخب المرأة رئيسة (للجمهورية)، أو قائدًا أعلى؟ وإذا ما كانت المرأة يمكن أن تعمل في الوظائف العليا، فهــل تحتاج إذًا إلى الحصول على إذن زوجها لحضور مؤتمر في الخارج؟ إن حضور المرأة العلني سوف يعمل بالإضافة إلى ذلك على تحدى التفوق الذكورى في قوانين الأحوال الشخصية، وذلك لتخويسل المرأة بالمطالبة بحقوق متساوية في الطلاق والوراثة وحقوق الدم (الدية) ورعايسة الطفل. وعندما تلتحق أعداد أكبر من النساء مقارنة بالرجال بالجامعات ويتخرجن منها بأعداد أكبر أيضا، فمن المتوقع إذًا (وإن كان غير الإزم) أن تشغل النساء مواقع تشرف فيها على الرجال الذين يجب عليهم أن يقبلوا بسلطة المرأة ويتقبلوها. وقد أدت هذه العمليات إلى المساهمة في طرح قصية علاقات القوة الجندرية في العلن وداخل الأسرة على حد السواء (١٨٠٠).

فالفاعلون المتفرقون يصرون، في اتصالاتهم اليومية، على مطالبهم، ليس عبر أفعال مدبرة، ولكن مسالك منطقية وطبيعية للتعبير عن الفردية وعن الفرص الأفضل لحياتهن. فالنساء لا يشاركن في سباق السيارات أو تسلق الجبال لأنهن يردن أن يتحدين الاتجاهات الأبوية أو الدولة الدينية؛ ولكنهن يفعلن ذلك لأنهن يجدن في هذه الأنشطة ما يؤكد ذواتهن حتى في سياق الجمهورية الإسلامية التي يبدو أنهم يعارضونها. والنقطة المهمة هنا هي أنه بالرغم من وجود كثير من الكوابح والضغوط، فإن المرأة تستسلم، ولكنها تستمر في تحقيق هذه المصالح التي تتحول فيما بعد إلى سلسلة من النتائج القانونية والمعيارية. فهي تجبر السلطة الأبوية والسياسية على الاعتراف بدور المرأة في المجتمع، ومن ثم بحقوقها. وباختصار فإن ما يميز النشاطية السياسية للمرأة الإيرانية ليس الاحتجاج الجمعي، ولكن الحضور

الجمعى. فاللاحركة عند المرأة تستقي قوتها لا من التهديد الذي يتسم بالمفاجأة وعدم اليقين – كما في حالة الممارسات السياسية الجدالية؛ على العكس من ذلك فإنه يعتمد على قوة الحضور – وأعنى بها القدرة على تأكيد الإرادة الجمعية على الرغم من كل المنغصات، عن طريق تحدى الكوابح، واستخدام ما هو متاح، واكتشاف فضاءات جديدة للحرية لكى يُسمع الفرد ويرى ويُحس بوجوده. وفي مثل هذه اللاحركة فإن المرأة لا تتخذ في الغالب إجراءات غير مألوفة لإجبار السلطات على تقديم تتازلات؛ فالممارسات اليومية العادية (الدراسة والعمل والرياضة، والمبادأة بالطلاق، والتنافس على المناصب العامة) هي المكاسب الفعلية التي تتحقق. وليس فقط هذا الطابع العادي هو الذي يجعل الحركة تستمر دون مقاومة من السلطات، ولكن الحركة ذاتها تمنح المرأة الفرصة لتكسب أرضاً دون أن تشعر المجتمع بالخطر.

أما أولئك الذين يعارضون الحركة النسوية فإنهم لا يدركون "الخطر"، بالرغم من أنهم لا يفعلون إلا النزر اليسير لإيقاف زخم الحركة. فالحقيقة أنه "خطر" "الزحف المستمر" الذي أنذر رجال الدين المحافظين، الذين كانوا منذ خمس وثلاثين عامًا يعارضون الشاه الذي منح النساء حقوقًا في الانتخابات المحلية. "فحقوق التصويت للمرأة، بالإضافة إلى همومها الخاصة، سوف يؤدي إلى مشاركتها في الانتخابات البرلمانية؛ وسوف يؤدي ذلك بالتالي إلى مساواتها بالرجل في الطلاق وفي اعتلاء منصة القضاء... وغير ذلك، ومما لاشك فيه أن هذه الممارسات سوف تقف ضد مبادئنا الدينية "(٢٠).

إن لا حركية النساء لا يمكن أن تعمل كليًا على مستوى الممارسة فقط، بل إنها يجب أن تتحرك إلى النضالات الفكرية والأيديولوجية. فالممارسات المستمرة للمرأة يجب أن تغلف بجدل فكرى واعى، وحملة خطابة واعية. فالناشطات من النساء يجب أن يتناولن التناقضات القانونية والفقهية التي كشفت عنها ممارساتهم الفعلية. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الناشطات النسويات ترتيبات قانونية وفقهية ونظرية دقيقة لانتهاز الفرصة التي أتاحها لهن وجودهن العلني. وقد لعبت المنشورات المتخصصة والمناصرون، الذين وقفوا إلى جانب المرأة في المجلس، دورًا محوريًا في هذه الحمالات الخطابية، وهي الحملات التي اعتمدت بشكل أساسي على تفسيرات قانونية وفقهية بديلة.

ولكن السؤال الذي يُطرح هنا كيف يمكن للمرأة أن تظهر في العلين على الرغم من الرقابة؟ إن سعى المرأة نحو الحضور العام يأخذ قوة دفع من تذكر مكانتها قبل الثورة، والحاجة الاقتصادية إليها، وعولمة نضالات النساء. ولكن العامل الحاسم هنا هو الفرصة الخطابية التي ولدتها نضالات النساء أنفسهن. فمشاركة النساء المكثفة في ثورة ١٩٧٩ قد أجبرت كثيرا من رجال الدين، خاصة آية الله الخميني أن يعترف علانية بالفعل السياسي والاجتماعي الحر للنساء. فقد أسست المرأة قوتها العلنية/ العامة على النداء الذي وجها الخميني للناخبات في أول استفتاء على الجمهورية الإسلامية. "فالمرأة قد فعلت للحركة الثورية أكثر مما فعل الرجل؛ فمشاركتهن تفوقت على مشاركة الرجال بمقدار الضعف". هكذا تحدت الخميني (^^) واستمر يقول: "إن بقاء

المرأة حبيسة المنزل هي فكرة زائفة يلصقها البعض بالإسلام. ففي أيام الإسلام الأولى كانت المرأة تعمل بنيشاط في الجيوش وعلى جبهات القتال ((^\). ولقد استخدمت الناشطات النسويات فيما بعد عبارات الخميني لتتحدي بها رجال الدين المحافظين، الذي أرادوا أن يعودوا بالنيساء إلى المجال الخاص في المنزل. وفي النهاية ارتبط الحضور المستمر للمرأة في العلن وقوة هذا الحضور، ارتبط بتحدى كثير من الأبنية الأبوية الدولة الإسلامية وللعلاقات الجندرية، وإذ يفعلن ذلك فإنهن يخلقن لأنفسهن هوية جديدة مستقلة. ولقد أطر ذلك لمطالب المرأة بالمساواة وتمردها على الكثير من "الأدوار التقليدية" (^\).

ولا يعنى الحديث عن مثل هذه اللحركات، أقصد الفعل الجمعى والفاعلين غير الجمعيين، على هذا النحو التقليل من أهمية الحركات الاجتماعية المنظمة والمكتفية بذاتها للمرأة؛ كما لا يعنى فى نفس الوقت التقليل من استراتيجية اللاحركات بالمقارنة بالحركات الاجتماعية التقليدية. إن ما أعنيه، على العكس من ذلك هو أن ألقى الضوء على نمط العمل لحراك من نوع خاص يحدث فى وجود كوابح اجتماعية وسياسية. وعلى أية حال، فإن اللاحركات يمكن أن تتطور إلى تحديد جمعى جدالى فى الأوقات الملائمة؛ وغالبًا ما حاولت الناشطات السياسيات الإيرانيات استخدام هذه الاستراتيجية لتنظيم احتجاجات اجتماعية، ومسيرات، وأكثر من هذا حملة جمع مليون توقيع، والواقع إن اللاحركة المرتبطة بالمرأة الإيرانية بدت فى منتصف العقد الأول من هذا القرن فى التطور إلى حركة ناشئة، وحدث ذلك

عندما اندفعت الناشطات السياسيات إلى مزيد من تأمل الذات ومزيد من التشبيك والتنظيم، وتوسيعا في الحراك المقصود. إن هذه الحركة قد لعبت دورا ملحوظا في تحريك النتائج التي حققتها النساء في الانتخابات الرئاسية في يونية ٩٠٠٧، وفي ما تلى ذلك من احتجاجات في النشارع، تلك الاحتجاجات التي ارتبطت بالحركة الخضراء في إيران المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية. إن هذه الاتجاهات، أقصد محاولات النساء نحو تنظيم العمل، والتفكير فيه، والمناقشة، والتأطير الفكري النشاط السياسي، نقول إن هذه الاتجاهات تميزها عن اللحركات التي ترتبط بفقراء الحضر أو الشباب المتعولم، ولذلك ففي الوقت الذي تواجه فيه هذه الحركات الاجتماعية المنظمة والمكتفية بذاتها قهر الدولة، فإن اللحركات – أقصد اله ساعي الجمعية المنفرقة والمرنة والمعتمدة على عملية الزحف – فإنها تبقى اختيارًا حرجًا.

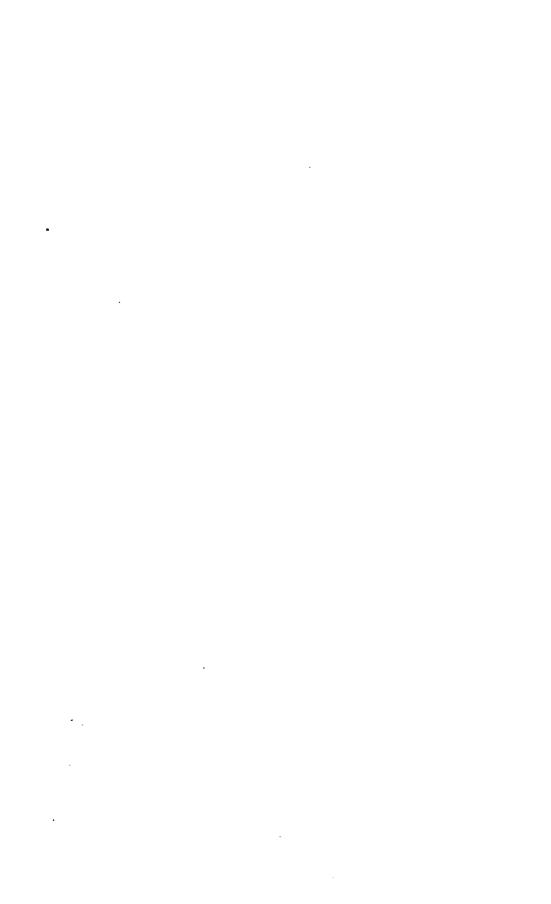

# الفصل السادس(\*)

# استعادة الشبابية

يبدو أن هناك قدرا كبيرًا من التحذير والتوقع حول الـوزن الـسياسى للشباب المسلم فى الشرق الأوسط. فبينما يعبر كثيرون عن حالة من قلق حول ما يبدو من رغبة الشباب فى الوطن العربي للانخراط بوصفهم جنودا فـى حركة الإسلام السياسى، فإن هناك آخرين يتوقعون أن يقوم الشباب (كما هو الحال فى إيران والمملكة العربية السعودية) بدفع عملية التحول الـديمقراطى فى المنطقة (١٠). ومن هنا فإنه يفترض أن يعمل الـشباب فـاعلين سياسـيين ومحركين للتحول الاجتماعى سواء بالانتصار للنزعة الإسلاموية أو ضدها. حقيقة أن التاريخ الحديث للمنطقة بشهد على الحراك السياسى للشباب، حيث انخرطت أعداد من الشباب المسلم فى الحركات الإسلاموية الثوريـة، مسن المملكة السعودية إلى مصر إلى المغرب، أو أنهم تحدوا السلطة الأخلاقيـة والسياسية للنظم الديكتاتورية فى المنطقة، كما هو الحال فـى الجمهوريـة الإسلامية فى إيران. فماذا عسى أن تنبئنا به هذه الأحداث وتلك النـشاطات

<sup>(\*)</sup> تم تبنى هذا الفصل من:

Asef Bayat, making Islam Democratic:social movement and the post-Islamic Turn (Palo Alto, Calif: Stanford University Press, 2007), PP.59-65, 161-64.

حول الممارسات السياسية للشباب بشكل عام "والحركات السنبابية" بوجه خاص؟ هل تشير إلى الدور الإصلاحي الضروري للشباب؟ وهل الحركات الشبابية لها طابع ثوري أم إنها تعمل في توجهها نحو التحول الديمقراطي؟ وكيف تساعدنا "نظرية الحركة الاجتماعية" على فهم طبيعة الممارسة السياسية للشباب بشكل عام والشباب المسلم في السشرق الأوسط على نحو خاص؟

ففى الوقت الذى ازدهرت فى السنوات الأخيرة الموضوعات المتعلقة بدر اسات الشباب مثل موضوعات مرض الإيدز، والاستبعاد، والعنف، والراديكالية الدينية، نجد أن "الشباب" كمقولة تحليلية لا تظهر فى هذه الموضوعات إلا صدفة. فإن كثيرًا من الدر اسات حول "الراديكالية الدينية، بينما للشباب" على سبيل المثال، تدور بشكل أساسى حول الراديكالية الدينية، بينما يظهر الاهتمام بالشباب على نحو عابر فقط. ويختلف هذا المنحى عن نظيره الذى يتخذ من "الشباب" نقطة انطلاق، كمقولة محورية، للكشف عن النزعة الراديكالية الدينية. ومن الناحية الأخرى فإن الشباب بوصفهم مقولة اجتماعية كان غائبا على نحو واضح من المناقشات الدائرة حول الحركات الاجتماعية. وبشكل عام فإن المحاولات الأكاديمية لتقديم تصور مفهومي حول المعانى والأشكال التي تتخذها الحركات الشبابية، هذه المحاولات تظل نادرة وعلى أحسن تقدير فإنه يمكن الافتراض أن هذه الأدوات التصورية مثل الأيديولوجية، والتنظيم، والحراك، والتأثير وما شابه يمكن أن تكون كافية السباسية البحث الشباب بوصفه كيانا جمعيا. وبالتالي فإن أشكال الحركية السباسية السباسية الشباب بوصفه كيانا جمعيا. وبالتالي فإن أشكال الحركية السباسية السباسية الشباب بوصفه كيانا جمعيا. وبالتالي فإن أشكال الحركية السباسية البعث الشباب بوصفه كيانا جمعيا. وبالتالي فإن أشكال الحركية السباسية البعث الشباب بوصفه كيانا جمعيا. وبالتالي فإن أشكال الحركية السباسية البعث الشباب بوصفه كيانا جمعيا. وبالتالي فإن أشكال الحركية السباسية البعث الشباب بوصفه كيانا جمعيا. وبالتالي فإن أشكال الحركية السباسية السباسية المنافرة المنافر

للشباب، خاصة تلك التي لا تدخل في إطار الحركات الاجتماعية الكلاسيكية، تدخل في مجال الاهتمام وينظر إليها من خال منظورات "المشكلات الاجتماعية" أو الثقافات الفرعية. وفي الوقت الذي تتحدث فيه الدراسات التاريخية والتفسيرات الصحفية عن مثل هذه التجمعات التي تسمى بالحركات الشبابية (والتي تشير على سبيل المثال إلى الاحتجاجات السياسية في حقبة الستينيات أو الثقافات الفرعية لجماعة الهيبيز أو البانكس)، فإنها اعتمدت على مسلمات قبلية مفادها أن الحركات الشبابية هي تلك الحركات التي يلعب فيها صغار السن دورا مركزيا. ومن هنا فقد تم النظر إلى الحركية السياسية للطلاب، والحراك السياسي المرتبط بمعارضة الحرب، والميول الثقافية المضادة في حقبة الستينيات في أوروبا والولايات المتحدة أو الأجنحة الشبابية لبعض الأحزاب السياسية والحركات السياسية مثل الشباب السيوعيين، تم النظر إلى كل هذه الحركات على أنها تشكل صورًا مختلفة من حركات الشباب الشباب أن المدخل الذي أتبناه هنا يختلف عن كل هذا.

وأود هنا أن أفترض أن مناقشة حول خبرة الشباب في الشرق الأوسط الإسلامي، حيث تفرض السلطة الأخلاقية والسياسية درجة عالية من الضبط الاجتماعي على الصغار، يمكن أن تقدم رأيًا ذا قيمة في البلورة المفهومية (التصورية) لحركات الشباب، وأفترض هنا أن بإمكاننا أن نسسيد مفهوما "للشباب" كمقولة تحليلية مفيدة يمكن أن تفتح الطريق لفهم معنى الحركة الشبابية، وذلك عبر مقارنة صور النشاطية السياسية للسبباب في السشرق الأوسط الإسلامي، وأفترض (أيضاً) أن بإمكاننا، عوضا عن تعريف

الحركات الشبابية في ضوء مركزية صغار السن، أن نعر ف الحركات الشبابية على أنها ترتبط بمطالب الشباب وباستعادة الشبابية. يـشير مفهـوم "الشبابية" هنا إلى وسط معيشى فكرى (هابيتوس habitus) أو استعدادات سلوكية ومعرفية ترتبط بحقيقة كون الفرد "صغيرا" - بمعنى الوجود في موقع اجتماعي متميز بين الطفولة والبلوغ، حيث يكون الصغير في موقف مستقل نسبيا فلا هو يعتمد (على الكبار كلية) ولا هو يستقل كليسة، ويكون متحررًا من المسئولية عن الآخرين. وفي ضوء هذا الفهم فإن الفعل السياسي النشط المرتبط بالحركات الشبابية، جنبا إلى جنب مع إمكانياتها في المساهمة في عملية التحول الديمقراطي، يعتمد على قدرة الأطراف الأخرى، السلطات السياسية والأخلاقية، على احتواء المطالب الشبابية والتكيف معها. وإذا لسم يحدث ذلك فإن الشباب سوف يظل محافظًا كأي جماعة اجتماعية أخرى. ولذلك فإنه في ضوء انتشار النظم ذات التوجهات الدينية في الشرق الأوسط، التي لا تستطيع أيديولوجياتها أن تستوعب الإطار الفكري المعيشي للشباب، فإن الحركات الشبابية تمتلك قوة هائلة على المساهمة في التحول وفي نمو الديمقر اطية.

### الشبيبة والشباب والحركات الشبابية

لا تعد فكرة الشباب بوصفها طبقة ثورية فكرية جديدة. فقد اقتنع كثير من المراقبين، من خلال الحراك الواسع المدى للشباب من أوربا والولايات المتحدة خلال الازدهار الرأسمالي في حقبة الستينيات، اقتنعوا بأن الشباب

(النشطاء في الجامعات، والحركات المناهضة للحرب، ومن يقومون بإنتاج أساليب حياة بديلة) يشكلون القوة الثورية المتحول الاجتماعي في المجتمعات الغربية. فقد نظر كل من هربرت ماركيوز في الولايات المتحدة وأندريب جورز Andre Gorz في فرنسا إلى السبباب على أنهم احتلوا موقع البروليتاريا بوصفها فاعلا رئيسيا في التغير الاجتماعي<sup>(7)</sup>. وفي هذا الصدد فقد تم المساواة بين حركات الشباب والحركات الطلابية، أو بين فصائل من هذه الحركات وبين الفصائل السياسية الحزبية أو المنتمية إلى حركة (أ). ومن ثم فقد تم وصف الفصيل الشبابي في الحزب النازي في ألمانيا بوصفه حركة شبابية، وبالمثل فقد تم وصف التنظيم الشبابي لحزب البعث العراقي على أنه حركة شبابية في العراق.

وإننى أفترض هنا أن الحركة الشبابية ليست كالحركة السياسية النشطة للطلاب كما أنها ليست لاحقة للحركات السياسية؛ وللذلك فإنها لا تكون بالضرورة فاعلاً ثوريًا. فأولاً نجد أن الحركات لا تعرف ببساطة بهوية الفاعلين فيها (هذا على أن غم من أن هذا العامل يؤثر تأثيرًا كبيرًا على طابع الحركة) ولكنها تعرف من خلال طبيعة المطالب والتعبير عن صور المعاناة. وعلى الرغم من أن الواقع يدل على أن الطلاب هم من صغار السن، وأن صغار السن يكونون في الغالب طلابًا، فإنهما فئتان مختلفتان. "فالحركات طلابية" تجسد النضالات الجمعية لمجموع الطلاب وذلك للدفاع عن "حقوق الطلاب" أو توسيعها – مثل التعليم اللائق، أو الامتحانات العادلة، والمصروفات الدراسية المعقولة، أو تحقيق إدارة تعليمية مسئولة (٢). ومن

الناحية الأخرى فإن النشاطية السياسية لصغار السن في التنظيمات السياسية لا تجعلهم بالضرورة فاعلين في الحركات الشبابية. على العكس من ذلك فإنها تؤثر على تدعيم الشباب لتوجه سياسي محدد، والتحرك السياسي تجاهه (مثل الديمقر اطية، أو البعثية، أو الفاشية). حقيقة أن بعض اهتمامات الشباب يمكن أن يعبر عنها وأن تختلط ببعض النزعات السياسية، كما هو الحال في النزعة الفاشية في ألمانيا، والتي تعبر عن بعض جوانب الحركة السبابية الألمانية، أو كما هو الحال في النزعة الدينية للمسلمين في فرنسا، والتي تعكس جزئيا حالة من فردانية سلوك الفتيات المسلمات (من خلل وضع غطاء على الرأس). ومع ذلك، فإن هذه الإمكانية لا يجب أن تخلط بالموقف الذي يؤيد فيه صغار السن تنظيما بعينه أو حركة بعينها.

ولكن هل يعد النموذج المثالى السياسى للصغار هو نموذج شورى بالضرورة؟ ليس الأمر كذلك على الإطلاق. فالمحقق أن النزعة السياسية المحافظة لكثير من صغار السن فى الغرب فيما بعد الستينيات، والتى دفعت هربرت ماركيوز إلى التراجع عن موقفه الأول، نقول إن هذه النزعة قد حطمت خرافة أن الشباب يشكلون طبقة ثورية. إن الإمكانية السياسية والقدرة التحويلية للحركات الشبابية تتصف بالنسبية، بالمقارنة بدرجة النبط الاجتماعى التى تفرض عليها من قبل المعارضين لها. وعلى سبيل المثال، فإن نظامًا سياسيًا، مثل ذلك الذى يوجد حاليا فى إيران أو المملكة العربية السعودية، والذى يجعل أحد مهامه الأساسية التدقيق فى السلوك الفردى وأسلوب الحياة الفردية، مثل هذا النظام من المحتمل أن يقف فى وجه

الاعتراض الشبابي. ومن ثم فالحركات الشبابية لا تفرض سوى تحد بسيط للنظم التسلطية، إلا إذا اصطبغ سلوكها بالصبغة السياسية. فالحركة السبابية هي في الأساس حركة تجسد المطالب الشبابية، ولهذا فإنها تجسد التحدي الجمعي الذي يهدف إلى الدفاع عن الوسط المعيشي الفكري السبابي (الهابيتوس الشبابي)، والذي أقصد به سلسلة الاستعدادات وأساليب الحياة والمشاعر، والتعبير عن الذات (بمعنى مزيد من الميل نحو التجريب والمخاطرة والمثالية والاستقلالية والحراك والتغيير) والتي ترتبط بالحقيقة السوسيولوجية "لكون الفرد صغيرًا". إن الوقوف في وجه هذا الهابيتوس الشبابي ومحاصرته، يحتمل أن يولد معارضة جمعية.

ولكن وكما تقدم لنا خبرة المملكة العربية السعودية اليوم، فإن وجود الشباب الذي يخضع لتنظيم أخلاقي وسياسي لا يمنع من تكوين حركة شبابية، لأن الشباب الصغير (بوصفهم فئة عمرية)، غير قادر على تكوين تحد جمعى للسلطة الأخلاقية والسياسية دون التحول أولاً إلى الشباب بوصفهم فئة اجتماعية، بمعنى التحول إلى فاعلين اجتماعيين. إنني عندما نشأت في قرية صغيرة في وسط إيران أثناء حقبة الستينيات، كان لي بطبيعة الحال حينئذ، أصدقاء وجماعات رفاق، تكلمت معهم ولعبت وتعاونت وتشاجرت، ومع ذلك فعند هذه السن فإننا لم نكن شبابًا بالمعنى الحرفي للكلمة؛ لقد كنا مجرد أشخاص صغار، فقط أعضاء في جماعة عمرية متشابهة. ففي القرية لم يكن لمعظم صغار السن سوى فرص قليلة لممارسة "الشبابية"، فهم يتحركون بسرعة من مرحلة الطفولة، والتي هي مرحلة

الاعتماد على الآخرين والقابلية للتعرض للخطر، إلى مرحلة الرشد، والتى هى عالم العمل، والوالدية والمسئولية. كما إن هناك كثيرا من الصغار لا يذهبون إلى المدرسة مطلقا. ولم يكن هناك سوى النزر اليسير من "الاستقلال النسبى"، خاصة بالنسبة للصغار من الفتيات، اللاتى ينتقلن بسرعة من مسئولية الأب إلى مسئولية الزوج ويدربن على أداء أدوارهن بوصفهن زوجات لفترة طويلة قبل سن البلوغ (إن استثناء الذكور من هذه المسئولية يدل على الطريقة التى يتدخل بها الجندر في عملية تكوين الشباب).

وهذا هو ما قصده برديو جزئيًا عندما ذهب إلى أن الشباب ليس إلا مجرد "كلمة"، ذاهبًا إلى أن الحديث عن الشباب بوصفهم وحدة اجتماعية هو في حد ذاته استغلال للصغار (٧). فكيف لنا أن نتصور الشباب فئة مستقلة، مادام الصغار الذين ينحدرون من طبقات مختلفة (أغنياء وفقراء) لا يشتركون إلا في النزر اليسير؟ ويجب أن أضيف هنا أن الفروق في عوالم الحياة بين الذكور والإناث من صغار السن كان أمرًا ملحوظًا. ومع ذلك فإن رأى برديو ينطبق فقط على الموقف قبل المدرسي، حيث يخبر الشباب عوالم اجتماعية مختلفة. ولكن وكما اعترف هو نفسه، فإن المدارس التي يحدخلها أعداد كبيرة في العصور الحديثة قد غيرت كل هذا. فقد أنتجت "شبابية" على المستوى الوطني والعالمي.

ومن ثم فإن الشباب بوصفهم فئة اجتماعية، أى بوصفهم فاعلين جمعيين، تعتبر ظاهرة حديثة، وهى بحق ظاهرة حضرية. ففى المدن الحديثة يتحول "الصغار" إلى "شباب"، عن طريق تطوير وعى خاص حول كونهم صعارًا،

وحول شبابيتهم. ويعمل نمط التمدرس، المنتشر في المناطق الحضرية، بوصفه عاملا أساسيا في إنتاج فترة الشباب وفي تطويل هذه الفترة، ففيها تكتسب المكانة، وتشكل التوقعات، والوعى النقدى. إن المدن، باعتبارها بونقة للتنوع والإبداع والإيهام، توفر فرصًا للشبيبة لاستكشاف نماذج بديلة للدور والاختيارات، كما أنها تفتح الآفاق للتعبير عن الفردية. إن وسائل الاتــصال الجماهيري والفضاءات الحضرية والحدائق العامة، ومراكز السباب، والمحلات التجارية الكبيرة، والتعقيدات الثقافية، ونواصى الشارع المحلية، تقدم مجالات لتشكيل الهويات الجمعية والتعبير عنها. وهنا يمكن للجماهير المتفرقة من الأفراد الصغار أن يشتركوا في خصائص عامة التعبير عن مظاهر القلق المشتركة، وطلب الحرية الفردية، وبناء هويات مخالفة وتأكيدها. إن الأفراد يمكن أن يبنوا هويات ويرتبطون بها عبر هذه الروابط والشبكات المقصودة كالمدارس، والنواصي، وجماعات الرفاق، والمجلات الشبابية. ومع ذلك فإن الهويات تتشكل بالأساس عبر "الـشبكات الـسلبية"، وأعنى بها صور التواصل التلقائية وغير المقصودة بين الأفراد المتفرقين، والتي يتم إقامتها من خلال الإدراك الضمني (الكامن) لمظاهر التشابه، والتي يتم التعبير عنها من خلال الظهور في الفضاء العام، أو بشكل غير مباشر من خلال وسائل الاتصال(^). ويدرك صغار السن، بوصفهم فاعلين في الفضاء العام، هويتهم المشتركة من خلال مشاهدة (رؤية) الرموز الجمعية المستخدمة (القمصان والسراويل وأساليب قص الشعر)، وأنماط الأنــشطة (حضور احتفالات موسيقية، والتردد على محلات بيع المصنفات الموسيقية، والتسوق في المحلات التجارية الكبيرة)، والأماكن (الاستاد ومضامير الجرا

والنواصى). وعندما يطور الصغار وعيًا خاصًا بأنفسهم باعتبارهم شبابا ويبدأون في الدفاع عن وسطهم الشبابي ونشره، فإن شبابيتهم بوصفها موضة جمعية، أو قل حركتهم الشبابية، تبدأ في التشكل. فعندما يحاصر القهر السياسي النشاطية المنظمة، فإن الشباب يمكن أن يشكلوا لاحركة.

وعلى عكس الحركات الطلابية، والتي تحتاج إلى درجة معقولة من التنظيم وبناء الاستراتيجية، فإن "اللاحركات" الشبابية يمكن أن تحدث تغييرًا لمجرد وجودها في العلن. إن صغار السن يمكن، من خلال انشغالهم المركزى "بالإنتاج الثقافي" أو أساليب الحياة، يمكن أن يبتدعوا معايير اجتماعية جديدة وممارسات دينية، وشفرات ثقافية، وقيم، وذلك دون الحاجة إلى تنظيم له قواعده البنائية، ودون الحاجة إلى قيادة وأيديولوجيات. ويحدث ذلك لأن اللاحركات الشبابية لا تتسم بما يفعله صغار السن (التشبيك والتنظيم وتوزيع الموارد والحراك) بقدر ما تتسم بما يكون عليه صغار السسن (فيي أساليب السلوك والمظاهر الخارجية وطرائق الكلام والمشى في الفصاءات الخاصة والعامة). وتتأسس هوية اللاحركية الشبابية لا على الفعل الجمعي كما هو الحال في الوجود الجمعي؛ كما أن أشكال التعبير لا تأخذ شكل الاحتجاج الجمعى بقدر ما تأخذ شكل الحضور الجمعي. إن قوة السشباب المسلم في الشرق الأوسط تكمن في قدرة الفاعلين المتفرقين على تحدي السلطات السياسية والأخلاقية من خلال المثابرة على مجرد الحضور البديل. وبالرغم من أن اللاحركات الشبابية تهتم بحكم تعريفها بالمطالب الـشبابية، فإنها تستطيع، وهي بالفعل كذلك، أن تشكل إنذارا بحدوث التغير الاجتماعي والتحول الديمقر اطي تحت هذه النظم ذات التوجهات المذهبية التي تصيق أيديولوجياتها إلى الحد الذى لا تستطيع من خلاله أن تستوعب المطالب الشبابية للشباب المسلم.

ففي إيران، حيث تلتقي السلطة الأخلاقية مع السلطة السياسية فإن الضبط الاجتماعي الوحشي قد أدى إلى ظهور هوية شبابية متميزة، وشكل من أشكال التحدي الجمعي المميز أيضا. فقد أصبح صغار السن جزءًا مركزيًا من حركة الإصلاح ما بعد الإسلاموية، تلك التي لا تألوا جهدًا في تحريك الشباب وتعبئته. إن تأكيد الطموحات الشبابية والدفاع عن وسطهم المعيشي الفكري (الهابيتوس) يشكل جزءا لا يتجزأ من صراعهم مع السلطة الأخلاقية والسياسية. لقد شكل الشياب الإيراني، الذي جعل الدولة هدفًا لنضاله، واحدة من أهم اللحركات الشبابية في العالم الإسلامي، فقد انصهر النضال من أجل استعادة الشبابية بالنضال من أجل تحقيق المثل الديمقر اطية. وعلى العكس من ذلك فإن الشباب المصرى، الذي يعمل في ظل كوابح "الثورة السلبية" فإنه يتبني استراتيجية "التجديد المنكيف" Accommodating innovation، محاولا أن يكيف مطالبه الشبابية مع المعابير السياسية والأخلاقية والاقتصادية القائمة. وفي إطار هذه العملية فإنهم أعادوا تعريف المؤسسات، والمعايير المسسطرة وجمعوا بين المسايرة والمغايرة، وهي تعتمد بشكل أكبر على أعراف دينية. ومع ذلك فإن هذه الثقافة الفرعية تتشكل داخل النظام القائم، وليس ضده أو خارجه. فالشباب المصرى ظل بعيدًا عن كونه حركة، وبعيدًا عن الانخراط في النشاطية السياسية حتى أو اخر عام ٢٠٠٠، و هو الوقت الذي بـدأت فيــه إتاحة الفرصة عبر الإنترنت لفتح مجال للحراك الجمعي.

### "الجيل الثالث" في إيران

لقد أدت النشاطية السياسية الكرنفالية ليصغار السسن في الشورة الإسلامية (٩)، بجانب الحرب مع العراق، وتأسيس المؤسسات الثورية الجديدة، كل ذلك قد أعطى هؤلاء الشبيبة دورًا جديدًا، وموقعًا متميزًا، مع تغير لصورتهم من "صغار السن مثيرى المشاكل"، إلى "أبطال وشهداء". تلك هي الصورة "الكرنفالية للشباب الذكور" الذين ينحدرون من أسر الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا. وفي نفس الوقت فإن صغار السن قد تم النظر إليهم باعتبارهم معرضين للأفكار المفسدة، ومن ثم فإنهم في حاجة إلى الحماية وإلى الضبط. ولذلك فإن النظام الإسلامي قد بدأ في عام ١٩٨٠م برنامج "الثورة الثقافية" من أجل أسلمة الثقافة والمناهج التعليمية، ولإعادة إنتاج النموذج المثالي" للإنسان المسلم". لقد أغلقت الجامعات لمدة عامين، وتأسست روابط إسلامية في المدارس، كما خضعت الأماكن العامة لرقابة البوليس المسئول عن النظام.

ولقد عملت الحمى الثورية على استمرار هذا النظام من الرقابة على مدار عقد من الزمان، وساعد على ذلك الانشغال بالحرب وقمع المعارضة. فلقد كان الصغار من الشباب إما على جبهة القتال، وإما فارين إلى الخارج مفضلين الإهانة التي يتعرضون لها في المنفى على "الاستشهاد البطولي" في معركة "لا معنى لها". وبالرغم من أن المراهقين قد وجدوا في المدارس مأوى لهم، وذلك في الغالب من خلال تعمد الرسوب في الامتحانات لتأجيل التخرج، فإنهم قد عاشوا في حالة من القلق والكآبة والاكتئاب(١٠٠). فهناك

واحد من بين كل ثلاثة من تلاميذ المدرسة الثانوية يعانى من اضطراب سلوكى، وتعانى الإناث على وجه خاص من وطأة المشقة والخوف والاكتئاب. وتكشف أبيات من الشعر، هى تأملات لفتاة تتحدث إلى ذاتها، تكشف عن الكآبة الداخلية وهى تشاهد التحلل التدريجي لشبابها قائلة:

لا يتعرف على أبى ألبتة في الشارع.

وهو القائل "جميعكن ندابات".

نعم، نحن نتشح بالسواد من الرأس إلى القدم.

وأشعر بالخوف أحيانا عندما أفكر أن أبى لا يعرفني

وأنا في هذا السواد الذي لا لون له...

وعندما أنظر إلى المرآة،

لا أرى إلا عجوزا.

هل ما زلت نائمة؟

آه ... أشعر بالهرم والتعاسة.

لماذا يجب على أن أكون مختلفة عمن هن في سن العشرين؟

لقد أخذوا بهجتى حتى النخاع،

وأغلقوا عيني عن السعادة،

ومنعوني من أن أسير في طريقي...

آه... أشعر وكأنى امرأة عجوز...

كلا، أنا أريد أن أكون صغيرة،

أريد أن أحب،

أريد أن أرتدى ثوبًا أبيض، أن أبتهج وأمرح،

وأنطلق لتحقيق أحلامي...

ولكن عندما أنظر إلى المرآة.

أشعر أننى أتمزق وأهرم...(١١)

وقد لاحظ بعض المسئولين هذا النوع من اليأس العميــق فــى حيـاة الصغار. لقد فشل القادة الإسلاميون الذين تقوقعوا داخل الصورة الذهنية التى كونوها بأنفسهم وبعدائهم المذهبي للبهجة، فشلوا في قراءة العقول والقلــوب الداخلية لهذا القطاع المتنامي من السكان. لقد ظهرت الحقيقة المذهلة فقط في سنوات ما بعد الحرب عندما لاحظ بعض المسئولين ما أطلقوا عليه "السلوك الغريب" بين صغار السن. ومع انتهاء الحرب وإعادة البناء فيما بعد الحرب، بدأ الشبيبة يعبرون عن ذواتهم بشكل فردى وجماعي. وحملت لنــا وســائل الإعلام قصصا عن "السلوك غير البناء" للشباب الإيراني. فقد تــم ضــبط بعض الأولاد وهم يتخفون في زى النساء ويسيرون في الشوارع في جنوب المدينة. وارتدت الفتيات مُتشبهات بالرجال ملابس ذكورية حتى تهرب مــن مضايقات البوليس المراقب للأخلاق. ورفض بعض طــلاب الجامعــات أن يدرسوا المناهج الدينية (۱۲)، "كما شنت الــسلطات فــي المدينــة الإســلامية

الإبرانية المقدسة، حملة على موسيقى البوب، وتم القبض على عدد من الشباب بسبب الموسيقى عالية الصوت الصادرة من أجهزة سياراتهم"(١٠). وأشارت تقارير أخرى عن جماعات من الذكور الصغار الذين يرقصون فى الشوارع المجاورة للاحتفالات التى يجلد فيها الناس أنفسهم فى يوم الحزن العظيم، "يوم عاشوراء". ويقوم الشباب الصغير بالبحث عن اللهو عن طريق تصادم السيارات ببعضها، أو عن طريق لعب شكل من أشكال "عراك الديك": التسابق بالسيارات مع تقيد الذراعين بعيدًا عن مقود السيارة ومحاولة القفر من على جرف(١٠). كما انتشر تعاطي المخدرات بين طلاب المدارس، وانخفض متوسط السن للعاملات فى مجال الدعارة من ٢٧ سنة إلى ٢٠٠ سنة إلى تضاعف هذا النوع من النشاط بحوالى ٢٠٥% فى عام سنة، مما أدى إلى تضاعف هذا النوع من النشاط بحوالى ٢٠٥% فى عام

وبجانب صور التمرد الفردى، فإن الشبيبة يستغلون أية فرصة لتأكيد ثقافة فرعية منفتحة وخفية، تتحدى السلطة السياسية والدينية؛ فالقيود الشديدة المفروضة على الموسيقى لم تردعهم عن سماعها. وعندما أقام عمدة طهران ذو النزعة الإصلاحية، غلام حسين خرباشى Gholam Hussein Karbaschi غددًا من المراكز الثقافية في جنوب طهران، شكل الشباب ٧٥% من أولئك عددًا من المراكز الثقافية في جنوب طهران، شكل الشباب ٧٥% من أولئك الذين يملأون فصول دراسة الموسيقى الكلاسيكية وصالات العزف. كما ملأت الشوارع الرئيسية في المدن الكبيرة تسمجيلات الكاسيت والفيديو للمطربين الإيرانيين في المنفى، كما وجدت شرائط الفيديو الموسيقية على غرار ما تبثه قناة MTV انتشارًا كبيرًا. وطفق الشباب صيغار السسن في

تشغيل موسيقى عالية الصوت من سياراتهم المسرعة، وذلك لإغضاب ذوى النزعة الدينية المتطرفة، بينما كانت فرق موسيقى السروك والبوب تقييم حفلاتها تحت جنح الظلام. ولم يستمتع المراهقون بالموسيقى فحسب، ولكنهم استمتعوا بثقافتهم الفرعية والموضة – السراويل الضيقة، واللهجة الإنجليزية باللكنة المحلية، والوشم – والتي تم اكتسابها عبر شرائط الفيديو المهربة (١٦). واكتسبت موسيقى الراب والموسيقى النحاسية على وجه الخصوص انتشارًا واسع النطاق. وبحلول عام ١٩٩٩ أصبحت الثقافات الفرعية الموسيقية أكثر انتشارًا إلى الحد الذى أجبر فيه وزير الثقافة ذو النزعة الإصلامية على الاعتراف بأول حفل "لموسيقى البوب" في الجمهورية الإسلامية. ولقد هرب بعض المراهقين من منازلهم للالتحاق بفرق الروك، منجذبين نحو الستعور بالانتماء (إليها)، على الرغم من مطاردة البوليس الذي يراقب الأخلاق.

والحقيقة إن مشكلة المراهقين الهاربين من أسرهم أصبحت مستكلة اجتماعية رئيسية. ففي عام ٢٠٠٠ أشارت التقارير إلى أن طهران "تعانى من أزمة حادة بسبب الفتيات اللائي يهربن من أسرهن ويصبحن ضحايا لشبكات الدعارة والاتجار بالبشر". وفي الفترة ما بين عام ١٩٩٧، ١٩٩٨ تضاعف عدد المراهقين الهاربين ثلاث مرات. وفي طهران وحدها قدر عدد الفتيات الهاربات من أسرهن في عام ٢٠٠٠ بتسعمائة فتاة، وهو رقم قفز إلى لا آلاف في عام ٢٠٠٠، وقد بلغ هذا الرقم على المستوى القومي ٢٠ ألف ألف في عام ٢٠٠٠ إلى المستوى القومي القومية والمنافي المستوى القومين المستوى القومين المستوى القومين المستوى القومين المستوى القومين وراء ذلك هو تأكيد الفردانية - بمعنى المستوى الخياة (٢٤%) والتحرر من رقابة الأسرة (١٩٠٠).

ولقد قالت إحدى الفتيات التى تم القبض عليها بسبب الهروب من الأسرة: "أنا أريد أن أغادر إيران"، وأضافت، "أنا لا أحب إيران على الإطلاق. فأنا أشعر أننى فى سجن هنا حتى وإن كنت أجلس فى حديقة عامة".

وبالرغم من أن المواعدة العلنية كانت في مقدمة الأمور التي يعاقب عليها القانون الأخلاقي الإسلامي، فالشباب اختلقوا من الأساليب ما يقاومون به ذلك؛ فالأولاد والبنات من الطبقة الميسورة الحال يجرون اتصالات ليس فقط في الحفلات الخاصة أو الاحتفالات الموسيقية الخفية، ولكنهم يجرون هذه الاتصالات في الحدائق العامة ومجمعات التسوق الكبيرة والمطاعم، وهي اتصالات يتم ترتيبها في الغالب من خلال الهواتف النقالة. وفي مثل هذه "المواعده عن بعد" يجلس الذكور والإناث بعيدًا عن بعضهم ولكنهم يراقبون بعضهم عن كثب ويتحاورون، ويعبرون عن عواطف الحب عير أثير الهواتف. ويسعى صغار الشباب من الجنسين، من أجل طلب الخصوصية والظهور العلني الشرعي، يسعون إلى تأجير سيارات الأجرة يتجولون بها عبر المدينة دون أن يعرفهم أحد، وهم يجلسون في المقاعد الخلفية من السيارة لساعات طويلة يتبادلون فيها العواطف الرومانسية، ويستعرون بالسعادة من الصحبة. ولقد أدى انتشار عيد الحب (يسوم الفالانتين) بين الشباب، أدى إلى تزايد علاقات "الحب الممنوعة"، بما فيها العلاقات الجنسية. والواقع أن هناك شواهد متفرقة تشير إلى انتشار العلاقات الجنسية قبل الزواج بين الشباب الإيراني المسلم، على السرغم من قسوة العقوبات المفروضة على مثل هذه العلاقات. ولقد ادعى أحد الأكاديميين أن هناك

واحدة من بين كل ثلاث فتيات من غير المتزوجات، قد دخلن في علاقية جنسية، وأن ٦٠% منهن من منطقة شمال طهران. ولقد بلغت عدد حالات مرضى الإيدز بين النساء غير المتزوجات حوالي ٩٠ حالة من بــين ١٣٠ حالة أبلغت عنها المستشفيات (٢٠). ولقد أخبر أحد الموظفين في بلدية طهر ان في أحد تقاريره أن: "هناك ١٠ أو ١٢ من حالات الإجهاض يتم العثور عليها في صناديق القمامة شهريًا"(٢١). وعلى الرغم من أنه لا يوجد لدينا معلومات رسمية عامة، فإن الباحثين والأطباء قد حذروا من ظاهرة الحمل غير المرغوب فيه. فالأطباء يتحدثون بشكل غير رسمي عن الحقيقة التي مفادها "أنه لا يمر أسبوع دون وجود حالتين أو ثلاث حالات من الفتيات اللاتي يأتين إلى العيادة بهدف إجراء عملية إجهاض "(٢٢). وتشير التقارير إلى أن ٠٦% من المرضى من النساء اللاتي يطلبن الإجهاض هم من الفتيات الصغيرات غير المتزوجات (٢٣). ولقد أشار مسئولو صندوق الأمم المتحدة للسكان في طهر ان إلى أحد البحوث التي أجريت عن "أخلاقيات" (والتي تعني العلاقات الجنسية) صغار السن، تم إخفاء نتائجه باعتبارها نتائج "مر عبة" إن لم تكن مدمرة (٢٤). وفضلاً عن ذلك فمن الأمور الشائعة بكثرة بين الإناث صغيرات السن العناية بالمظهر والملابس والموضة، وإجراء عمليات التجميل.

فمن الواضح أن قضية العلاقات الجنسية بين الـشباب الـصغار قـد فرضت على الدولة الإسلامية تحديًا كبيرًا، مختبرة سيالك قـدرة التوجـه الإسلاموي على استيعاب الشباب الذين لديهم حساسيات خاصة تجـاه هـذه

القضية. ولقد تقدم الرئيس رافسنجاني في بداية التسعينيات بفكرة "الرواج المؤقت"كحل "إسلامي" لهذه الأزمة. ويعنى ذلك ضبط العلاقات الجنسية من خلال علاقة محددة قصيرة المدى (قد تستغرق ساعات قليلة) وأن يسمى ذلك "زواجًا". كما اقترح آية الله هيرى شيرازى فكرة "الصحبة المشروعة" (دون الدخول في علاقة جنسية) وهي علاقة منظمة مفتوحة يوافق عليها الوالدان والأقارب(٢٠). ونادى آخرون بوثيقة تؤسس لشرعية مثل هذه العلاقات، أي العلاقات الزواجية المؤقتة التي لا يعيش فيها الزوجان سويًا(٢٠). وفي عام البيت الراغبون في ممارسة العلاقات الجنسية من خلال إقامة "زواج مؤقت" الكي يضفوا "الشرعية" على علاقاتهم الجنسية مع الغواني.

ولقد عملت الممارسات السياسية الثقافية المشبعة باليأس والمنتشرة بين صغار السن، عملت على تحطيم الصورة الذهنية الإسلاموية حول هولاء الشباب بوصفهم أفرادا لديهم قدرة على التضحية الذاتية وأنهم يكرسون أنفسهم للشهادة أو للقواعد الأخلاقية. لقد قلب صغار السن عملية إنتاج "الشباب المسلم" عن طريق تحدى السلطة السياسية والأخلاقية للنظام. لقد كان التعبير عن القلق من تزايد ظاهرة الحجاب غير الصحيح (ارتداء الحجاب على نحو غير صحيح تمامًا) من الفتيات في المدارس والجامعات، أحد العوامل التي أثارت المسئولين في الدولة. وقد كان لسان حالهم يقول: "نحن نواجه مأزقا ثقافيا خطيرا. فما العمل إذن؟" (٢٧). وتشير الإحصاءات إلى أن مدارس معار السن في عام ١٩٩٥ قد قضوا وقت فراغهم في مشاهدة

التليفزيون، ولم يشاهد سوى ٦% منهم البرامج الدينية؛ و ٥٥٨ منهم أنفقوا وقتهم في قراءة الكتب، ولم تزد نسبة الذين اهتموا بقراءة التراث الديني عن ٨٥٥ منهم أنفقوا ٨٥٥ منهم ألله الذين والمعالاة من حالات اللمبالاة مهموع الشباب، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون المؤسسة الدينية واللوائح الدينية والقيادة الدينية (٢٩)، كما أن هناك نسبة ٨٦٨ مسن الطلاب لا يؤفؤن المحلوات اليومية (٢٩). وقد أكدت المسوح الرسمية عدم الثقة العميقة التي تفصل الشباب عن الدولة وسياساتها. فالغالبية العظمي الثقة العميقة التي الفقرة في رجال السياسية (١٦)، ومعظمهم (أكثر من (٨٨٠)) يون الحكومة بالحقارها مسئولة مسئولية كاملة عن مشكلاتهم.

ومع ذلك فإن عدم الثقة في السلطات الإسلمية لا يعنى بحال أن الصغار قد ابتعدوا عن الدين، فالواقع أنهم عبرون عن مستوى مرتفع من "التدين" فيما يتعلق "بالمعتقدات" و "المشاعر" الدينية الأصولية (٢٦)، مع ما أكدت عليه إحدى الدراسات من أن حوالي ٩٠% من الأبيان يعتقدون في وجود الله وفي فكرة الدين (٢٦). ولكن الشباب يبدون درجة علية من اللامبالاة تجاه الممارسات الدينية؛ فالمعتقدات والمعارف الدينية لا يبدو أنها سسوى تأثير طفيف على حياتهم اليومية. إن الله موجود ولكنهم لا يمتعون عن تعاطى الخمور أو التواعد الجنسي اللطيف؛ فالدين بالنسبة إليهم هو أقرب إلى الواقع التقافي والفلسفي منه إلى الواقع المذهبي الأخلاقي. ففي الوقت الذي يسرفض فيه معظم الشباب حضور الاحتفالات التي تقام في المساجد، فإنهم يدهون فيه معظم الشباب حضور الاحتفالات التي يقدمها "متقفون دينيون"، وهي ظاهرة إلى المحاضرات العامة والخاصة التي يقدمها "متقفون دينيون"، وهي ظاهرة

انتشرت في منتصف التسعينيات. إن الشباب الإيراني المتعولم، مثله مشل نظيره المصري، يخترعون أساليب لتدينهم الخاص، وهم يمزجون بين ما هو ديني وما هو علماني، بين العقيدة والحرية، بين المسايرة والمغايرة.

ويستخدم كثير من صغار السن في محاولة منهم للتكيف الهدام Subversive accommodation يستخدمون المعايير والمؤسسات القائمة خاصة الطقوس الدينية كي يبرزوا مطالبهم الشبابية، ولكنهم عندما يفعلون ذلك فإنهم يعيدون بشكل إبداعي الكوابح التي تفرضها هذه القوانين والمعايير، ويردونها إلى أصحابها. ولقد تم التعبير عن هذه الاستراتيجية على أحسن ما يكون من خلال الطريقة التي تعامل بها الشباب في شمال طهران مع الطقس الشديد الاحترام في شهر محرم، والذي يتم فيه تذكر موت الإمام الحسين حفيد النبي محمد (義). فقد اخترع الشباب الحفلات التي أطلقوا عليها "حفلات الحسين"، وبذلك فقد قلبوا هذه المناسبة الجليلة في الحداد إلى مناسبة للبهجـة والمرح والتلاقي الاجتماعي. ونجد هنا أن الأولاد والبنات يرتدون أفضل ما لديهم من الثياب ويجوبون الشوارع، وينظمون مسيرات للحداد ويستخلون المناسبة للبقاء خارج منازلهم حتى الفجر، يلتقون ويتبادلون أرقام الهواتف ويتواعدون (٢٤). وبطريقة مشابهة فقد أعادوا اختراع الطقس المسمى "شام غريبان" (ليلة الحادى عشر من شهر محرم)، وهو من أكثر الطقوس الشيعية حزنًا وأسى في إيران الإسلامية، هذا الطقس قلب إلى ليلة للسلام. وفي هذا الطقس نجد جماعات مكونة من ٥٠ إلى ٦٠ فتى وفتاة يحملون الشموع عبر الشوارع إلى الميادين الكبيرة ويجلسون على الأرض في دوائر، وغالبًا ما

يميلون بعضهم إلى البعض فى مشهد عاطفى على أضواء الشموع ويستمعون إلى النواح (الأغانى الدينية الحزينة) وهم يتبادلون أطراف الحديث ويتأملون ويعبرون عن عواطف الحب أو يتحدثون فى السياسية فى أصوات هامسة حتى طلوع الفجر (٢٥).

إن هذه الطقوس من المقاومة لا تنتهى بغير عقاب من خلال الباسيج baseejies (\*)، أو فرق الشباب "الأصولى" الذين يهاجمون المشاركين فى هذه الحفلات ويمنعون تجمعاتهم، وهم إذا يفعلون ذلك فإنهم يحولون هذا النوع من "التكيف الهدام" إلى مواجهة سياسية. وهنا يصبح الثقافى سياسي على نحو واضح. ففى يناير ١٩٩٥م، حدث أن خرج مئات الآلاف من مشجعى كرة القدم، فى إحدى المباريات فى طهران، خرجوا غاضبين بسبب عدم موافقتهم على نتيجة إحدى المباريات. وقام هؤلاء المشجعون بأعمال شخب مرت جزءا من الاستاد، وانتهت إلى اجتياح جماهيرى من السنباب الدين هنفوا: "الموت للنظام البربرى"؛ "الموت للباسدران"(١٦)(\*\*). وفى عام ٢٠٠٤م شمال طهران؛ وقبل ذلك بكثير، شهدت مدينة تبريز آلاف المشجعين لكرة شمال طهران؛ وقبل ذلك بكثير، شهدت مدينة تبريز آلاف المشجعين لكرة القدم وهم يعبرون عن غضبهم ضد فرق الباسيج، وذلك بسبب اعتراضهم على السلوك "غير الملائم" الذي يقوم به عدد قليل من الجماهير. إن الشعور على السلوك "غير الملائم" الذي يقوم به عدد قليل من الجماهير. إن الشعور

<sup>(\*)</sup> الباسيج: تعنى بالفارسية! التعبئة أو "قوات التعبئة الشعبية، وهي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين الذكور والإناث. وتتبع الباسيج المرس الشوري الإيراني، كذلك تضم مجموعات من رجال الدين وتابعيهم. (المترجم) (\*) الباسدران Pasdaran هم الحرس الثوري الإيراني. (المترجم)

بالمرح الجمعي أصبح وسيلة للتعبير عن الاعتراض أكثر من كونه وسللة للعنف والامتعاض الجمعي. فالتعبير عن "السعادة" بين الجماهير لا يحدد فقط المبادئ الصارمة الخاصة بالحزن والكآبة، بل يحدد أيضا الطريقة التي يستم بها كبح هذه المشاعر. إن نجاح الفريق القومي الإيراني لكرة القدم في أستراليا في نوفمبر ١٩٩٧، وفي انتصاره على الولايات المتحدة في مسابقة كأس العالم في باريس في يونية ١٩٩٨ قد دفع بأعداد كبيرة من الأولاد والبنات إلى الشوارع في كل المدن الرئيسية وهم يهتفون ويرقصون ويستخدمون آلات التنبيه في سياراتهم. وقد فسلت قوة الشرطة في السسيطرة عليهم لمدة خمس ساعات، واضطرت للجلوس بعيدًا تراقب هذه الحشود في نشوتها الابتهاجية (٢٧). أما في مدينة خار ادجى، فقد التف الشباب حول رجال الباسيج وهم يهتفون " الباسيج يجب أن يرقص!" ولكن حتى الهزيمة فقد تـم أخذها ذريعة للتعبير عن هذه المعارضة الجمعية. فعندما خسر الفريق الإيراني أمام فريق البحرين في عام ٢٠٠١م، خرج مئات الألوف من المباراة إلى الشوارع معبرين عن غضبهم الشديد ضد السلطات الإسلامية. وظهرت مسيرات في ٥٤ منطقة مختلفة في طهران، قادها الشباب، مُرددين شعارات سياسية، مع إلقاء الحجارة والقنابل المصنوعة يدويًا على رجال الشرطة، وتخريب سيارات الشرطة، وتكسير إشارات المرور مع إضاءة الشموع للتعبير عن العزاء في الهزيمة. وشهدت مدن أخرى، خراجي، وكمن، وشيراز، وكاشان، وأصفهان، وإسلام أباد، شهدت أيضًا احتجاجات مشابهة. ولم يذهب هؤلاء المحتجون إلى منازلهم إلا بعد القبض على ٨٠٠ منهم (٢٨). ولكن لاشيء أكثر رمزية، فيما يتصل باحتجاجات الشباب، من

إشعال النيران التى يتم من خلالها الاحتفال بالنيروز، وهو يمثل بداية السنة الإيرانية. لقد منعت الدولة الإسلامية هذا التقليد الفارسى القديم. ولكن الشباب يحولون، عن طريق إشعال ملايين النيران، المجتمعات المحلية إلى مناطق معارك متفجرة، متحدين بذلك القيود الرسمية على أداء الطقس وما يرتبط به من فرح ومرح<sup>(٢٩)</sup>. إن "لغز الألعاب النارية"، قد وصفته إحدى الصحف اليومية على أنه يرمز إلى غضب الشباب ضد السلطات الرسمية التى يُنظر اللها باعتبارها مانعا لهم من المرح والبهجة (٠٠٠).

وتعمق معارضة الجيل الأصغر الصراع بين النيارات الإصلاحية والتيارات المحافظة في الحكومة. فقد لام الإصلاحيون ما يسببه الشباب من عدم استقرار مما يؤدي بالمحافظين إلى فرض مزيد من الضغط الأخلاقي و"الكبح الأخلاقي للمرح". فالإصلاحيون يدعون إلى التسامح والفهم من خلال فتح حوار عام عن ضرورة وقت الفراغ(١٤). وهم إذ يفعلون ذلك، فهم يغتمون أمام الشباب آفاقًا للتعبير عن إرادتهم، ويبدون قدرًا من الدعم السياسي والتشجيع لهم. وقد استمر الشباب في الدفع بمطالبهم، مستعينين في ذلك بأصدقائهم الموجودين عند القمة، ولم يقتصر نشاطهم على الاعتسراض فقط، ولكنه اشتمل على الانخراط في نشاطية سياسية مدنية. ففي العام العمل على الانخراط في نشاطية سياسية مدنية. ففي العمل على المؤتمر القران، وحوالي ٥٠٠ منظمة غير حكومية شسبابية في طهران، وحوالي ٥٠٠ منظمة منها ٥٥٠ منظمة شاركت في المؤتمر القومي المنظمات إلى ١٠٠ امنظمة منها ٥٥٠ منظمة شاركت في المؤتمر القومي للمنظمات غير الحكومية للشباب في عام ٢٠٠٣م.

المنظمات التي ازدهرت بشكل غير رسمي عبر البلد كله، وهي تعمل في المجالات الثقافية والفنية والإحسانية والتنموية والفكرية. وتقوم هذه المنظمات بتنظيم محاضرات وحفلات وأعمال إحسان، كما تنظم الأسواق التجارية، ويكون نشاطها في بعض الأحيان قائمًا على تجديدات إبداعية ملحوظة. ففي إحدى المناسبات قام مجموعة من الشباب بتقديم مقترح إلى الرئيس خاتمي يتضمن خطة لإنشاء مجلس وزراء بديل من الشباب لتشكيل "حكومة شبابية"، ولكن ظل بحثهم عن احتلال الفضاء العام لتأكيد حساسيتهم الـشبابية، ظـل محطة اهتمام رئيسية لهذه الثقافات الشبابية المتعولمة (التي يتم التعبير عنها في أمور الجنس والأدوار الجندرية وأساليب الحياة)، وأدى ذلك إلى إبعادهم عن التزامات الحركة ما بعد الإسلاموية، وقربهم من المتوضعات الأخلاقية التقليدية (١٤٠). ولقد أغضب سلوك الشباب أصحاب النزعـة المتزمتـة مـن المحافظين، الذين وقفوا ضد ما أسموه "بالغزو الثقافي، و "الهوس الكروى"، و"المشاعر المضادة للإسلام"، وحملوهم مسئولية "فسل الرئيس خاتمي في حل مشكلات الفقر والبطالة والفساد (٥٠). ومن ثم فقد شن المحافظون حمالات جديدة على التجمعات والأماكن والأحداث والسلوكيات التي اعتقدوا أنها تتنافى مع "الأخلاق" و "الوقار " و "عدم اللياقة"؛ و أعدوا وحدات خاصة تتكون من شباب يرتدى زيا موحدا، ويحملون بنادق آلية وقنابل يدوية لإعادة النظام الأخلاقي إلى الجمهورية (٢٠).

إن هذا الظرف المستمر، الذي يشتمل على كل من الكبح (كبح الشبابية من خلال السلطة السياسية الأخلاقية) والفرصة (تثمين دور السبباب

وتشجيعهم)، هذا الظرف قد منح الشباب إحساسًا خاصًا بالذات، وبإمكانبة العمل الجمعي، وهو وضع لم يمتلكه نظر اؤهم من الشباب في مصر والمملكة العربية السعودية، ولكن ظهور الحركة الشبابية الإيرانية القومية كان له أبعاد أخرى أكبر من السياسة. لقد أدت التحو لات الاجتماعية الكاسحة منذ بدايـة الثمانينيات إلى بلورة "الشباب" بوصفها فئة اجتماعية، ومن الناحية الديموجرافية فقد شهدت إيران منذ عام ١٩٩٦ م نموًا كبيرًا في أعداد الشباب، حيث شكل الشباب قبل سن الثلاثين ثلثي عدد السكان. وقد بلغ أعداد الطلاب من بين هؤلاء حوالي ٢٠ مليون طالب أي ثلث عدد السكان (وقد زاد عدد هؤلاء ٢٦٦% من عام ١٩٧٦ حتى الآن). ويعيش معظم هـؤلاء الشباب في المدن وهم يتعرضون لأساليب حياة مختلفة كما تتاح لهم الفرصة للعيش في فضاءات مستقلة نسبيا، بهويات قرابية واسعة، وأنماط من التفاعل الاجتماعي فضفاضة. وفي الوقت نفسه يشهد الريف، الذي غزته الحضرية نمو جيل من الشباب الريفي "المتحضر". فعلى سبيل المثال فإن انتشار فروع التعليم المفتوح عبر الوطن برمته يعنى أن كل قرية، في المتوسط، بها اثنان من خريجي الجامعات، وهي ظاهرة كانت نادرة الحدوث في السبعينيات. إن الشباب الريفي بدأ في الحصول على شرعية معتمدة على التنافس والامتياز وأصبح هؤلاء الشباب من صناع القرار الرئيسيين، وهـو أمـر لـم يكـن بمقدورنا التفكير فيه في الماضي بسبب انتشار نظام الأقدمية. كما زالت الحدود الفاصلة بين الشباب الريفي والحضري، وذلك بسبب التغيرات الاجتماعية الكاسحة في الريف، وانتشار تكنولوجيا الاتصال التي سهلت تدفقات الشباب والأفكار وأساليب الحياة، وأصبح السشباب على المستوى القومى بذلك يشكل بيئة قومية أوسع. وفى نفس الوقت فقد أدى ضعف السلطة الأبوية على الصغار (بسبب تقدير الدولة للشباب، أو تثمينها لدوره) جنبا إلى جنب مع تدعيم مركزية الطفل فى الأسرة (نتيجة للتعليم المتزايد بين النساء والأمهات) كل ذلك قد ساهم فى نمو الفردية بين الصعغار، ونمو قدرتهم على الجلد والمقاومة (٢٠٠).

ومع منتصف التسعينيات أصبحت الشبيبة، في فترة ما بعد الثورة، أصبحوا "شبابًا"، أي فاعلين اجتماعيين. ولكن حركتهم لم تكن حركة اجتماعية تقليدية، بمعنى أنها لم تكن تشكل تحديا جماعيًا منظمًا ومكتفيا بذائه، ذا أيديولوجية، أو قيادة معترف لها. على العكس من ذلك، فقد كانت حركتهم لاحركة، بمعنى "الوعى الجمعى" للأفراد غير الجمعيين، الذين يكمن تعبيرهم الرئيسي في سياسة الحضور Politics of Presence التي ترتبط بالنضالات الثقافية اليومية للصغار وعدم انتضباطهم المعياري. إن هذه الجماهير من الأفراد والجماعات الفرعية المتفرقة تشترك في خصائص مشتركة في التعبير عن مظاهر قلقها المشترك، وفي مطالبتها بالحرية الفردية، وفي بناء هوياتها الجمعية وتأكيدها. إن الشباب يرتبطون سويًا ليس فقط في جماعات فرعية متفرقة (المجالات السببابية، والمنظمات غير الحكومية، وجماعات الرفاق، وروابط النواصي)، ولكن أيضًا من خلل "الشبكات السلبية": أي صور الاتصال غير المقصودة والتي من خلالها يدركون ضمنيًا أوجه التشابه بينهم خلال الفعل والقول في الأماكن العامـة، مع وجود رموز مشتركة تظهر في أساليب الحياة (القمصان والسسراويل

وتسريحات الشعر)، وأنماط النشاط (حضور حفلات معينة والتسردد على محلات معينة للموسيقى)، والأماكن (الملاعب الرياضية، والمحلات التجارية الكبيرة، ومضامير الجرى)، وكذلك بأصوات موسيقاهم وألعابهم النارية ومن هنا فإن ميلاد الشباب بوصفهم فئة اجتماعية على المستوى القومى، تعمل في ظروف تلقائية تقوم على ازدواجية القهر والفرصة، مما أدى إلى أن يستعيد الشباب الإيراني شبابيتهم في معركة تكون الدولة فيها هي الهدف. إن الوسط المعيشي الفكرى (الهابيتوس) الذي تستعاد فيه الشبابية من قبضة الدولة والسلطة الأخلاقية هو الذي يحدد طبيعة اللاحركة الشبابية الإيرانية.

## الممارسة السياسية للشباب المصري: "التجديد التكيفي"

إن "الشباب" باعتباره فئة اجتماعية قد تطورت أيضًا في مصر. فمثلما هو الحال في إيران، ففي العام ١٩٩٦ بلغ عدد السكان ٢٠ مليون مصري كان حوالي نصفهم تحت سن العشرين، ونسبة ٢٠% تحت سن الثلاثين (٢٠). وبالرغم من أن إجمالي الطلاب في مصر عام ١٩٩٦ (١١٦ مليون) قد زاد قليلاً عن نصف إجمالي الطلاب الإيرانيين، فمصر كان فيها نفس عدد طلاب الجامعات (١,١ مليون) (٤٠). وبنفس الطريقة، فيان خصوصية الريف المصري (القرى الكبيرة نسبيا والتي تتركز في وادى النيل والدلتا، وقربها الشديد من بعضها ومن المدن الكبيرة) قد أسهمت في نمو التحضر في هذه القرى خلال الثمانينيات والتسعينيات، فلقد تميز البناء الاجتماعي المتحول في المشهد الريفي، فيما بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي، بوفرة الكهرباء؛ ووفرة

وسائل المواصلات الجديدة؛ والتحول التجارى، وتدفق البشر والسلع والمعلومات؛ والتخصص المهنى المتزايد (٠٠). ولقد أدى انتشار المدارس ذات الأعداد الكبيرة من التلاميذ إلى توفير المادة الخام من الشباب المتعلم. كما عملت المؤسسات الحضرية مثل الجامعات والمقاهى والمحلات التجارية الكبيرة، وأماكن إقامة الحفلات، والاحتفال بالأولياء، ونواصى الشوارع على توفير أماكن للتفاعل الاجتماعي، وإقامة شبكات إيجابية وسلبية، وبناء هويات شبابية. وباختصار فإن الشباب بوصفهم فاعلين اجتماعيين قد ظهروا فى إيران ومصر على نحو متشابه.

ولكن العمليات المستمرة من التحضر والأسلمة والعولمة قد أدت إلى نفتيت الجيل الصغير في مصر. فبجانب المراهقين في الأقاليم الذين ينشطون في ورعهم الديني، ظهرت أجيال جديدة من الشباب المتعولم الذين تعرضوا بشكل كبير للتدفقات الثقافية المعولمة. ومن الواضح أن الطبقات المختلفة والخبرات الجندرية المختلفة قد شكلت هويات شبابية متعددة. لقد دفعت عمليات الضبط الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الشباب من الدكور والإناث أن يكونوا تطلعات متشابهة، أما في مصر فقد ظلت الفروق الجندرية واضحة. وعلى سبيل المثال فإن الفروق في التطلعات الاجتماعية بدين المراهقين والمراهقات في مصر كانت واضحة إلى درجة أن المراقبين قد تحدثوا عن "تقافات ذكورية وتقافات أنثوية وليس ثقافة واحدة". ومن الأمور اللافتة للنظر مدركات الذكور للإناث، التي تهدد هويتهم باعتبارهم شبابا يشتركون في وسط معيشي وفكري (هابيتوس) مشترك. فمن النادر في مصر (حوالي ٤% فقط)

أن يتزوج الرجل بامرأة لها خبرة جنسية سابقة (١٥). ولا يحدث أن يصاحب شاب فتاة ثم يتزوجها بعد ذلك. وقد عبر أحد طلاب الجامعة عن ذلك بالقول: "أن ٩٩% من الذكور لن يتزوجوا أبدا بفتاة كانت لهم بها علاقة من قبل". ويشعر الإناث بهذه الحقيقة المرة، ويعبرن عن ذلك بالقول: "هذا هو ما نكرهه في الأولاد؛ فهم نادرًا ما يتزوجون الفتاة التي خرجت معهم "(٢٥).

ولكن حدث في كل من مصر وإيران أن حاول التيار الرئيسي للشباب تأكيد سمته الفكرى، والتعبير عن فرديته، والرغبة في التغير، وخلق ثقافة فرعية للشباب. ولقد فعل الشباب كل ذلك من خلل الاعتبراف بالكوابح الأخلاقية والسياسية القائمة ومحاولة بذل الجهد للاستفادة بأقصى درجة من النظم القائمة. ومع ذلك، فبمقارنة الشباب الإيراني مع نظرائهم في مصر، فإن الشباب المصرى قد ظلوا في حالة عدم حراك في المجالين السياسي والمدنى. ففي الوقت الذي أظهر فيه الشباب اهتمامًا بالمـشاركة الـسياسية، فإنهم فقدوا الوسائل للقيام بالمشاركة السياسية. وعلى العكس من ذلك في إيران، فقد مالت الأجيال القديمة إلى التوارى مُثمنة دور الشباب، في حين كان كبار السن والنخب السياسية في مصر لا تثق في الصغار في مجال ممارسة السياسة. فقد استمرت الـسياسة المـصرية، سـواء الحكوميـة أو المعارضة، في قبضة كبار السن بمتوسط عمر بلغ ٧٧ سنة في العام ٢٠٠٢ (٥٣). وفي نفس الوقت فإن الشباب لا يثقون بسياسة الأحزاب، التي هي القناة الرئيسية للحركة السياسية (٤٠). وقد كشف مسح أجراه مركز الأهرام

للدر اسات السياسية والاستراتيجية عن أن ٦٧% من الشباب الصغار غير مقيدين في جداول الانتخاب (٥٠).

إن عدم النقة في الألعاب الانتخابية قد دفعت بالسبباب بعيدًا عن السياسة، كما أن القيود التي فرضت على ممارسة السياسة داخل الحرم الجامعي قد قيدت الحراك السياسي للشباب، أما الحراك الذي أظهره شباب الشريحتين الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى داخل الحركة الإسلاموية أثناء حقبة الثمانينيات، هذا الحراك لم يكن له نظير في الحقول السياسية. ففي نهاية التسعينيات كان النشاط السياسي في الجامعات محدودًا، حيث كان أمن الدولة يتدخل لمنع مرشحين التيار الإسلامي واليساري والناصري من التسابق للدخول في اتحادات الطلاب. ولم يأخذ الحراك السياسي والاجتماعي دفعة إلا مع بداية عام ٢٠٠٠ حين أعادت إسرائيل احتلال المناطق الفلسطينية (٢٥). إن الانخراط الملحوظ للشباب المصري في جمع الطعام والدواء للفلسطينيين كان بلا شك مجالاً للتعبير عن النزعة التطوعية للشباب، ولكنه كان ناتجًا أيضًا عن الانزعاج الأخلاقي والسياسي من محاصرة الفلسطينيين عن طريق الانتهاكات القهرية التي ينفذها حزب الليكود. وفيما عدا ذلك، فإن الشباب لا يظهرون سوى اهتمام طفيف بالخدمة العامة أو التطوع. وحتى شباب عائلات النخب، الذين تمكنهم مواردهم المالية والاجتماعية من أن يصبحوا المصدر الرئيسي للعطايا (أو المنح)، هذه العائلات ظلت في حال نبائها. فمن بين كل عشرين طالب من طلاب الجامعة، نجد و احدًا فقط هو الذي ينشغل بأمور التطوع(<sup>٥٧)</sup>. ويستثنى من ذلك

بعض المبادرات الشبابية الأصيلة مثل المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم جمعية فتحى خير. إن الفكرة السائدة هى أن الدولة، وليس المواطنين، هـى التى تتولى مسئولية تقديم الخدمات الاجتماعية.

من الواضح إذن أن الشباب يدخلون تحت لواء "الشورة الصامتة أو السلبية"، التى تأخذ فيها الدولة "الدينية العلمانية" Seculareligious بزمام المبادرة لتحقيق التغير عبر خليط مسن التنازلات والسضبط. إن السشباب المصري لم يكن قط تحت نفس الضبط الأخلاقي والسياسي الذي يتعرض له نظيره في إيران أو السعودية، ولذلك فإنهم، وبالاعتماد على قدرتهم الاقتصادية والاجتماعية، كانوا قادرين على الاستماع إلى الموسيقي، ويسيرون على خطوط الموضة، ويتواعدون مع الجنس الآخر، ويستمتعون بما هو متاح من المرح ويندمجون في الاتجاهات العالمية بمجرد أن يتعرفوا على حدودها، والتي لا يجب تجاوزها إلا في نظاق السلطة الأخلاقية والدولة. لقد كان الشباب هنا متكاملين مع الدولة ومنقادين لها.

ولكى تقوم الدولة بهذه المهمة فقد كان عليها أن تقدم للسلب ما يرغبون فيه من "تقدم علمي" أو تعليم نقنى لكى يستطيعوا أن يسايروا العالم، وكان عليها فى نفس الوقت أن تقودهم إلى مجال التقوى الدينية من أجل أن تضبط التأثيرات الثقافية الخارجية من ناحية، وتساير الإسلام السياسى الذى ينمو داخليا من ناحية أخرى (٥٠). والواقع أن القرار الرئاسى الذى اتخذ فى عام ١٩٩٩ بإعادة تسمية المجلس الأعلى للشباب (الذى أسس فى عام ١٩٩٩) ليصبح وزارة الشباب والرياضة، هذا القرار عكس قدرًا من القلق

الرسمي حول "مشكلة الشباب" (٥٩). فقد أصبح حماية الشباب من الأمراض السياسية والأخلاقية مسألة "أمن قومي". وكان على وزارة الشباب، بما تملكه من قدرة على إدارة أربعة آلاف مركز للشباب، كان عليها أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف، كما قدمت قروضا حكومية لتمكين الشباب من الاستقرار والزواج عن طريق شراء شقة (٦٠)، وكذلك تمكينهم من الحصول على تسهيلات في خدمة المعلومات والاتصالات، والحصول على تدريب فني عبر المنظمات غير الحكومية (١١). وفي الوقت نفسه فقد قامت مراكز الشباب، وهي أشبه بمنظمات غير حكومية تحت قبضة الحكومة، بتنظيم معسكرات صيفية ومناظرات وحفلات ترفيهية، وبرامج تدريب، وقوافل للتعليم الديني، وأحداث رياضية. ولكن الأحوال السيئة لمعظم هذه المراكز، وفقر تجهيزاتها، وتدهور ملاعبها، وفقر مكتباتها، جنبا إلى جنب مع قبضة الدولة عليها، قد حولتها إلى أماكن غير قادرة على إنجاز هذا الهدف الكبير. فغالبًا لا يـذهب إلى هذه المراكز إلا شباب الطبقة الدنيا ومعظمهم من الذكور. ولذلك فقد ظلت هذه المراكز "مراكز بدون شباب"، كما عبرت عن ذلك إحدى المجلات الأسبوعية (٦٢). وإذا ما كان لنا أن نشتق معنى من "اللقاء" السنوى المتلفز لرئيس الجمهورية مع "الشباب المصرى"، فإن هذا المعنى سوف يدل على عدم الثقة التي تفصل الشباب عن الدولة (٦٣). فالشباب يهتم ون بالفضاءات التي لا تملكها الدولة، والتي لا تشكل بالنسبة للسلطات الأخلاقية والـسياسية سوى أهمية ضئيلة. إن الشباب يركنون إلى الممارسات الثقافية للحياة اليومية التي يمكن أن يؤكدوا من خلالها مطالبهم الشبابية.

لقد كان ينظر إلى الشباب المصرى خلال حقبة كاملة نفس النظرة التي ينظر بها إلى الناشطين الإسلامويين النين يشنون حروب عصابات، ويخترقون حرم الجامعات، أو يحفظون القرآن في المساجد الخلفية في الأحياء العشوائية الفقيرة. ولقد كانت السلطات الأخلاقية والآباء، والمراقبين الأجانب يتوقعون منهم أن يتصفوا بالتقوى ويلتزموا بالنظام الأخلاقي في الإسلام التزامًا حرفيًا. وحتى في حياتهم اليومية كان التيار المسسيطر من الشباب يتحدون الصورة الذهنية المأخوذة عنهم، وغالبًا ما كانوا يحمدمون السلطات الأخلاقية بإيداء اعتراضهم على نحو مباشر ومفتوح. ولقد عبرت طالبة تبلغ من العمر عشرين عامًا بالقاهرة عن ذلك بقولها: "إن الشباب في هذه البلد يثور ضد التقاليد القديمة". واستمرت قائلة: "نحن نبتعد عن مساراتكم؛ ونحن لا نرغب في أن نعيش نفس حياة الأجيال المتقدمة في العمر. إن المرأة التي تدخن الشيشة هو أقل أشكال السلوك الصادمة المتصلة باستمر ار التمرد. إن عليكم أن تواجهوا التغير وتستوعبوا جيلنا، لا تعاملونا كما لو كنا أطفالاً. إن جيلنا قد تعرض أكثر من أجيالكم (تقصد لرياح التغيير) وهذه حقيقة بسيطة "(٢٤).

ولقد كشفت التقارير، عن جماعة الشباب الذين أطلق عليهم "عبدة الشيطان" في يناير ١٩٩٧، ليس فقط عن حجم الهلع الخلقي المنتشر حول تعرض الشباب للخطر من جراء ثقافة العولمة، ولكنها كشفت أيضا عن أن هؤلاء الشباب يعبرون عن نوع متنام من تأكيد الذات. فقد درج المئات من صغار السن من الأسر ميسورة الحال على الاجتماع في مساء كل خميس في

أحد المباني المهجورة، للالتقاء ببعضهم والتمتع بالمرح، وأهم من ذلك الرقص مع أصوات الموسيقي النحاسية التقيلة. ولقد دلت التغطية الإعلامية المثيرة، والتي استمرت لستة أسابيع، جنبا إلى جنب مع القبض على عدد كبير من الشباب المتهمين "بعبادة الشيطان" (والذين أفرج عنهم فيما بعد لنقص الأدلـة) أكدت وجود ثقافات فرعية سرية لا يعلم بها من الكبار إلا النزر اليسير. ومع ذلك فإن الثقافة الفرعية للموسيقي لم تمت كلية بعد أن انتهت أسطورة عبدة الشيطان. فقد ظهرت مرة أخرى في شكل من أشكال حفلات الراف Rave (\*). ولقد بدأت حفلات الراف المصرية بفرق صغيرة وحشود صغيرة، ولكن ساعدها التنظيم المهنى والانتشار التجارى بعد عام ١٩٩٨، على الانتشار بسرعة. لقد جمعت هذه الموسيقي جذور موسيقية من كل أنحاء العالم، بما فيها الموسيقي الشعبية المصرية، واتجهت نحو النخب الشبابية التي تهوى "المتعــة والإثارة وأحدث أساليب الموضة، وأساليب الحياة"(١٥). لقد أصبح الراف بالنسبة لكثيرين "جماعة من الناس يجب أن تكون ناضجًا حتى تعرفهم، أو على الأقل تدركهم، فهم جماعة متمركزة حول هدف مشترك وهو الموسيقي "(٢٦). لقد كانت جماعات الراف المصرية متحررة جنسيا إلى حد كبير، ولكنها كانت تنخرط في تعاطى المشروبات الروحية والمخدرات. ولقد أوضحت الدراسات في الواقع أن تجربة تعاطى المشروبات الروحية تنتشر في

<sup>(\*)</sup> ظهر هذا المفهوم في أو اخر الخمسينيات لوصف "الحفلات البوهيمية" التي يستخدم فيها الموسيقي الصاخبة وأضواء الليزر والدخان والرقصات التي تشبه حالات الجنون والهذيان، كما تم استخدامه لوصف "ثقافة الشباب". وقد وصف أفراد الراف "Ravers" بأنهم كقطيع من الحيوانات، كما أطلق هذا المسمى أيضًا على موسيقيين البوب. (المترجم)

فئات أوسع من الفئات الميسورة من الشباب. فهناك واحد من بين كل ثلاثة من الطلاب في المدن يتعاطى الكحوليات، خاصة البيرة ( $^{(7)}$ ). وبالرغم من وجود نسبة لا تتعدى  $^{(7)}$ 0% فقط قد صرحوا بأن لهم خبرات سابقة في تعاطى المخدرات ( $^{(7)}$ 0% منهم يتعاطون الحشيش)، فالمشكلة أصبحت أكثر حدة في بداية التسعينيات. ولقد حذر المتخصصون في تطبيق القانون، من أن تعاطى البانجو على وجه الخصوص يتزايد بمعدلات كبيرة ( $^{(7)}$ 1).

وفى الوقت الذى سادت فيه "ثقافة الصمت" حـول قـضية ممارسـة الجنس (١٩)، وبالرغم من المحاذير الاجتماعية والدينية، فالدخول فى خبـرات جنسية قبل الزواج يبدو أنه كان منتشرًا إلى حد كبير بـين الـشباب. فقـد أوضحت نتائج أحد المسوح التى أجريت على ١٠٠ فتاة من المدارس الثانوية والجامعات فى مناطق مختلفة من القاهرة، أن نسبة ٨% منهن أقررن بأنهن قد مارسن الجنس، ونسبة ٣٧% منهن قد مررن بخبرات جنسية غير كاملة، ونسبة ٣٢% قد تبادلن القبلات مع الذكور، ونسبة ٢٠% قد اكتفـين فقـط بملامسة اليد. وفى مسح أجرى على ١٠٠ من طـلاب المـدارس الثانويـة والجامعات الذكور فى القاهرة، أكد ٣٧% أنهم لا يمانعون من الدخول فـى خبرات جنسية قبل الزواج ماداموا لن يتزوجوا من هذه الفتاة التـى دخلـوا معها فى علاقة (١٠٠). ووجدت دراسة أكثر شمولاً "وجود معـدلات جوهريـة للدخول فى علاقات جنسية قبل زواجية بالنسبة لطلاب الجامعة (١٠١٠). ويثيـر طول ممارسات جنسية بعينها، ندعو إلى دهشة معلمي الـصحة فـى هـذه طول ممارسات جنسية بعينها، ندعو إلى دهشة معلمي الـصحة فـى هـذه

البرامج(٢٧). وبالرغم من عدم وجود مسوح شاملة في هذا الصدد فاستخدام الذكور لصور جنسية ينتشر على نحو واسع(٢٧). فمن بين كل مئة فرد أكد و و فردا على ممارسة العادة السرية على نحو منتظم، وأكد ٧٠ من هؤلاء أنهم يعرفون أنهم يفعلون شيئا مخالفا للدين وضارا المصحة(٢٠١). ويبدو أن البناء الاجتماعي المتغير للأسرة، والمتأثر بالقنوات الفضائية والفيديو والإنترنت، يسهل الممارسات الجنسية بين الشباب. إن رمز الأب الذي كان مهما من قبل، قد تغير حتى في القرى. فهناك واحدة من بين كل ثلاث أسر تعيش بغير أب، وذلك بسبب الطلاق أو الهجر أو بشكل أساسي (حوالي ٢٠% إلى ٢٥٪) بسبب العمل بالخارج؛ ويمكن للأطفال استخدام المنازل في علاقاتهم الغرامية أثناء غياب الأمهات عن المنزل (٢٠٠). وفي المقابل نجد أن الأو لاد والبنات من الطبقة الدنيا في مدينة القاهرة يمارسون غراميات وهم أطراف الحديث وكأنهم ينتظرون ركوب القطارات (٢٠٪).

ومعظم هؤلاء من الله. وقد أكد عدد قليل من جماعة "عبدة الشيطان"، ويعبرون عن خوفهم من الله. وقد أكد عدد قليل من جماعة "عبدة الشيطان"، ممن أجريت معهم حوار، أنهم يعتبرون أنفسهم مسلمين ملترمين، ولكنهم يستمتعون بالموسيقى وتناول المشروبات الروحية وتبادل العواطف الغرامية أيضا. فالتيار الأساسى بين الشباب يدمج بين الصلاة والإيمان والمرح، ويمكن أن نأخذ مثالاً من أحد الشباب من الطبقة الدنيا العاملين في منطقة دهب، وهي منطقة سياحية يزورها كثير من الإناث الأجانب، كيف يجمع هذا

الشاب بين الدين والمرأة والشرطة في سعيه نحو تحقيق حاجاته الروحية والدنيوية (\*). حيث يقول: "لقد تعودت على الصلاة قبل الذهاب إلى دهب، ولقد كانت علاقتى بالله قوية وروحية، أما الآن فعلاقتى بالله غريبة فأنا دائمًا ما أطلب منه أن يرسل إلي امرأة، وعندما يحدث ذلك أطلب منه أن يحميني من الشرطة "(٧٧).

وقد يبدو هذا الأمر متناقضاً، ولكنه يعبر في الواقع عن مزيد من التأكيد ومزيد من التكيف. إن الشباب يستمتعون بالرقص وموسيقي الراف، والعلاقات المستترة، والمرح، ولكنهم يجدون في نفس الوقت سكينة وراحة في أداء الصلوات والإيمان. وقد عبر أحد طلاب القانون في القاهرة عن ذلك بقوله: "إنني لا أفعل الأشياء الشريرة فقط، ولكني أفعل الخير والشر معًا. فالأشياء الخيرة تعمل على إزالة الأشياء الشريرة"(٢٠٠). وهناك شاب يبلغ من العمر ٢٥ سنة، وهو متدين، ولكنه يحتسي المشروبات الروحية "ويجرب كل شيء"، بما فيها "تدخين النارجيلة في جماعة لتأكيد رجولته". إنه يصلى بشكل منتظم، راجيًا الله أن يعفو عن أعماله السيئة. إن هذه الحالة من المراوحة، أي هذه "الحالة الإبداعية من الذهاب والإياب"، تلخص كيف حاول السنباب

<sup>(\*)</sup> أعتقد أننا يجب أخذ هذه الأمثلة بحرص شديد ولا نعمم منها على القطاعات العريضة من الشباب. فهذا الرأي يمكن أن يدفع بالقول بأن الملتزمين دينيا يتشددون في الترامهم من أجل إبراز هويتهم الدينية، في مقابل من يبرزون هويتهم الحداثية الاستهلاكية، على الرغم من وجود أنماط متنوعة داخل كل نمط من هذين النمطيين الكبيرين، وأحسب أن المصادر التي اعتمد لا ترق إلى المصادر الموثوق بها؛ لأنها في معظمها أوراق بحثية لطلاب قد يسعون في أبحاثهم إلى الحالات المتطرفة التي لا تعبر عن التوجه العام. (المترجم)

إعادة تعريف التدين الخاص بهم، وكيف يعيد صياغة الصورة الذهنية حوله، وذلك من أجل التوفيق بين رغباته الشبابية ومؤاءمتها لمتطلبات الفردية، والتغيير، والمرح، و"الخطيئة" داخل النظام الأخلاقي القائم، وبهذه الطريقة فإنهم لا يعيدون تعريف التدين فقط ولكنهم يعيدون اختسراع أفكار حول الشبابية أيضا. وقد عبر طالب يبلغ من العمر ١٩ سنة عن ذلك بقوله: "إن الشباب في مرحلة المراهقة يفعلون نفس الشيء، فلا يوجد حلال أو حرام في هذه السن "(٢٩). وبنفس الطريقة تنظر كثير من الفتيات إلى أنفسهن باعتبارهن فتيات مسلمات ولكنهن لا يرتدين الحجاب إلا أثناء رمضان أو ساعات الصيام فقط. وكثير من هن يتكيفن مع الأمر بتغطية شعورهن بعد النواج عندما تنتهي مرحلة شبابهن.

إن الشباب المصرى يلجأ إلى عملية التجديد المتكيف لكى يؤكد وسطه المعيشى والفكرى أو صبغته فى إطار الكوابح السياسية والأخلاقية القائمة، وهذه الاستراتيجية تعيد تعريف المعايير السائدة والأساليب التقليدية لتستلاءم مع المطالب الشبابية. كما تعيد اختراعها. ولذلك فإن صغار السن لا يبتعدون بشكل جذرى عن النظام السائد، ولكنهم يستخدمونه لخدمة مصالحهم (^^). وتجسد ممارسة الزواج العرفي (غير الرسمى)المنتشرة على نطاق واسع منذ نهاية التسعينيات هذه الإستراتيجية. إن الزواج العرفى هو زواج مقبول دينيا ولكنه يتم عبر عقد شفوي غير رسمى يتطلب شاهدين، ويتم بشكل سرى ولقد تحدثت وزيرة الشئون الاجتماعية المصرية عن أن نسبة ١٧% مسن طالبات الجامعات قد انخرطن فى زواج عرفى، مسببين بذلك قلق عام مسن

هذا "الخطر" فيما يتصل "بالأمن القومى" (١٠١). ولقد أشار مسئولون حكوميون إلى أن تحلل السلطة الاجتماعية، وغياب الآباء وعمل المرأة تعد أسبابا لهذه "الظاهرة المخيفة" (٢٠١). أما الخبراء فإنهم يشيرون إلى مشكلة الإسكان، كما يشيرون بشكل خاص إلى غياب "الإشراف الديني على الشباب "(٢٠١). ولكن الشباب، في الواقع، يستخدمون هذا النظام التقليدي للتعبير عن عواطفهم داخل النظام الاقتصادي والأخلاقي القائم، وليس خارجه أو ضده، وذلك للاتفاف حول القيود المفروضة على المواعيد الغرامية بين الذكور والإناث في الخارج، وكذلك القيود الاقتصادية المفروضة على الزواج الرسمي (٤٠١). وبنفس المنطق فإن شباب الطبقة الدنيا يلجأ، مع قدر من التكيف والتعديل أيضنا، إلى مناسبات دينية مثل شهر رمضان (وقت الصيام)، وعيد الأضحى، والاحتفال من القيود.

والمحقق أن ظاهرة عمرو خالد، وهو أشهر داعيــة مــصرى بــين الشباب، الذى بدأ يتحدث منذ بداية التسعينيات عن التقوى وأخلاقيات الحيـاة اليومية، نقول إن هذه الظاهرة يجب النظر إليها بطريقة مشابهة علــى أنهــا إعادة اختراع لأسلوب التدين الجديــد الــذى ينتهجــه الــشباب المــصرى المتعولم (٥٠٠). فالشباب المصرى، ذو الرؤية العالمية، يدفع (أو يشجع) إقامــة تقافة فرعية دينية جديدة - ثقافة تعبر عن أسلوب جديد متميــز فــى اللغــة والذوق والرسالة، ويظهر صدى لهذه الثقافة الفرعية فى نقد الشباب للأسلوب التربوى الأبوى وللسلطات الأخلاقية. ويكشف هذا الــشباب المتعــولم عــن توجهات تبدو متناقضة؛ هم متدينون بحق، ولكنهم لا يتقــون فــى الإســلام

السياسي، هذا إذا كانوا يعرفون شيئا عنه أصلاً؛ وهم يروحون ويجيئون بين الاستماع إلى عمرو دياب (نجم البوب) والاستمتاع إلى عمرو خالد، ومن حضور الحفلات إلى حضور الصلاة، وفي نفس الوقت فإنهم يشعرون بعب الضبط الاجتماعي الثقيل الذي يمارسه الكبار والمدرسون والجيران. إن الشباب المصرى قد نشأ وترعرع في ظرف ثقافي وتراثي تربوى غالبًا ما يكبح الفردية والتجديد، ومن ثم فإنهم يجبرون على تأكيدها (الفردية والتجديد) "بطريقة اجتماعية" عبر "الموضة". ولذلك فإن هذه الثقافة الفرعية الدينية قد تجسدت من خلال الشباب عبر "ظاهرة عمرو خالد"، وعبرت بذلك عن شكل من أشكال "الموضة" بالمعنى الدلالي- أي بمعنى إيجاد مخرج يعمل على تكيف الميول الإنسانية المتناقضة: التغيير والتكيف، الاختلاف والتشابه، الفردية والقيم الاجتماعية. إن اللجوء إلى هذا النوع من التقوى قد سمح النخبة الشباب الصغير بتأكيد فرديتهم، والاضطلاع بالتغيير، مع الالترام بالمعايير الجمعية والتوازن الاجتماعي" (١٨).

إن هذه الاستراتيجيات، على الرغم من أنها استراتيجيات تجديدية قد تكيفت مع النظام السائد للقوة، الأمر الذي يعنى أن الشباب المصرى قد ظل، إلى حد كبير، لا يمارس حراكًا في ضوء الكوابح السياسية والاجتماعية القائمة. ولقد أكدت "الثورة السلبية" (الثورة الصامتة) المصرية هذا النوع من اللحراك عن طريق فتح المجال لممارسة درجة محدودة من التجديد، ولكن داخل النظام السياسي للدولة "المدنية الدينية". لم يحدث إلا في نهاية العقد الأول من القرن ٢١ أن بدأ الشباب المصرى في التحرك الجمعي، وكسر

الحالة المتصلبة للدولة في قدرتها على الحراك – ليس في الشارع فحسب ولكن على شاشات الكمبيوتر أيضًا. فباستخدام الفرص التكنولوجية الجديدة، البريد الإلكتروني، والتدوين وبخاصة كتاب الصداقة "الفيسبوك"، حاول ما يقرب من ٧٠ ألف شاب من المتعلمين التشبيك سويًا لإنتاج ما عرف بعد ذلك بحركة السادس من أبريل الشبابية. وباستخدم هذه القناة لشن حملة ضد القهر السياسي والركود الاقتصادي والوساطة والمحسوبية، قدم الناشطون الصغار طريقة جديدة لصنع السياسة، خطوة إلى الأمام أكبر مما فعلته حركة كفاية من قبل (٨٠٠). ونحن لا نستطيع أن نحكم الآن على الكفاءة السياسية لهذه اللاحركات ما بعد الحداثية، ولكنها تساعد على تأكيد الحقيقة التي مفادها أن المهمشين يستخدمون أي فرص لزعزعة هيمنة الدولة والدفع نحو التغيير. ومع ذلك فإن هذه الفطة لا تعنى أنهم ينتظرون الفرص ولكنها تعنى أنهم ينظون هذه الفرصة ذاتها.

وقد نسأل عند هذا الحد هذا السؤال: ما الذي يمثله الـشباب باعتباره قوى سياسية في الشرق الأوسط الإسلامي؟ وهل تملك الحركات/أو اللاحركات الشبابية القدرة على إحداث تحول سياسي ديمقراطي؟ إذا ما كانت الحركات الشبابية، كما أكدنا هنا، هي حركة ترتبط بالمطالب وباستعادة الشبابية، فإن إمكانية إسهامها في حدوث التحول أو المقرطة، سوف يعتمد على قدرة السلطات السياسية والأخلاقية على التكيف مع المطالب الشبابية. وإذا ما تم التكيف مع هذه المطالب، فإن الحركات الشبابية بحكم تعريفها سوف تتوقف عن الوجود، وسوف يظل الشباب صغار السن محافظًا من

الناحية السياسية شأنه شأن أية جماعة اجتماعية أخرى. إن الشباب يحتاجون، لكى يصبحوا فاعلين فى التحول الديمقراطى، إلى أن يفكروا تفكيرًا سياسيًا، ويمارسوا السياسة، كما اتضح فى النشاط الذى قامت به حركة ٦ أبريل فى مصر فى عام ٢٠٠٨م. إن النظم الدينية المذهبية المسائدة فى مجتمعات الشرق الأوسط تمتلك قدرة محدودة على أن تستوعب الأطر الفكرية الحياتية الشبابية المعولمة، وبسبب هذا فإن الحركات الشبابية يمكن أن تعد بقدرة على التحول والمقرطة. ولذلك فإن الشباب المسلم، ربما يكون متشابها مع نظرائه غير المسلمين، يظل فى صراع مستمر لتأكيد الشبابية واستعادتها، عن طريق الاستفادة من القنوات المتاحة، بما فى ذلك الرجوع إلى الدين أو الابتعاد عنه. إن السمة الرئيسية التى تميز الوسط المعيشى الفكرى (الهابيتوس) المشباب المسلم أو صبغته هى المراوحة (التفاوض) بين النزعة المشبابية والنزعة الإسلامية، كما تتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية.

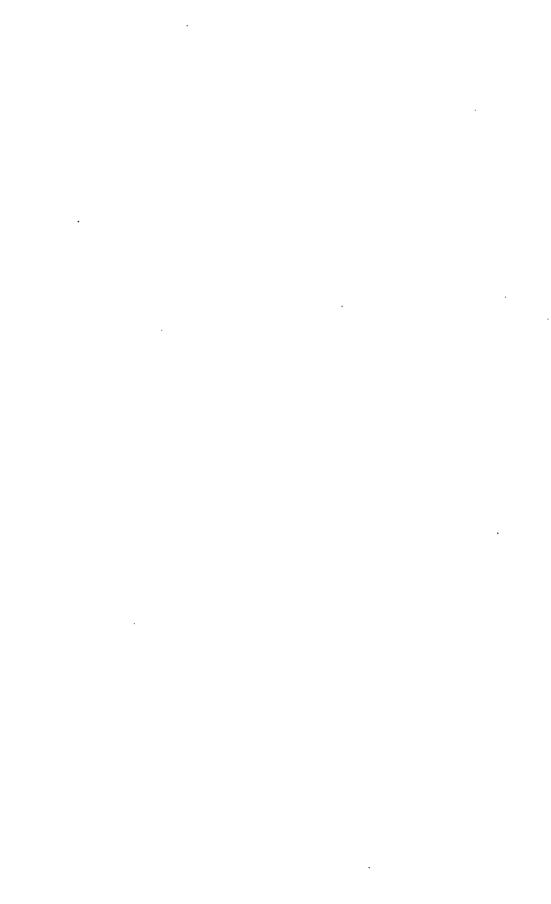

## الفصل السابع

## سياسة المدرح(\*)

حدث في ديسمبر عام ٢٠٠٢، عندما كنت مستقلا الطائرة من حلب في سوريا، أن جلس بجواري رجل دين سوري يبلغ من العمر عشرين عاما، كان متوجها إلى القاهرة لقضاء بعض الوقت في الأزهر الشريف، وهو معقل الإسلام الرسمي في مصر. ولقد سألني ما إذا كان بإمكانه أن يستعير مني جريدتي السورية، حيث قلب صفحاتها بسرعة إلى أن وصل إلى صفحات الرياضة. وبمجرد أن انتهى الرجل من تصفح القسم الرياضي بدقة، بدأت أتحاور معه. لقد قال إنه يحب كرة القدم، ويصلي من أجل أن تفوز الفرق التي يشجعها بالكأس الوطني في بلادها، وهما فرقتا بايرن ميونخ Bayern أما الموسيقي فقد احتلت المرتبة الثانية في المتماماته، ليس فقط موسيقي أم كلثوم وفيروز، ولكن نجم البوب المصري عمرو دياب أيضا. ولقد اتضح لي من (خلال المناقشة) أن حتى شباب رجال الدين يحتاجون إلى المرح أيضا. وعندما أشاهد رجل الدين هذا مهتمًا بالبحث عن الدين، فإنني لا أستطيع أن أوق ف

<sup>(\*)</sup> تم تبنى هذا الفصل من المصدر التالي:

Asef Bayat, "Islamism and The Politics of Fun", Public Culture, 19, No.3 (October 2007), pp. 433-59

دهشتى والتساؤل حول السبب الذى قد يدفع الإسلامويين المتشددين إلى إبداء كل العداوة نحو الترويح والبهجة.

إن إحدى المفارقات المرتبطة "بالنزعة الأصولية" الإسلاموية أنها قد وقفت بقوة أمام موجات من التحديات السياسية، ولكنها تشعر بضعف أمام العروض البسيطة التى تتصف بالتلقائية والمزاح والبحث عن المتع فى الحياة اليومية. ويبدو الأمر وكأن كل مناسبة تشهد احتفالاً دنيويًا أو حفلات خاصة أو تجمعات على نواصى الشوارع، والمقاهى والمحلات التجارية الكبرى، والاحتفالات العلمانية، تتحول إلى قضية للقلق المدهبي العميق ونرع والاحتفالات العلمانية، تتحول الي قضية للقلق المدهبي العميق ونرع الشرعية. وكأن هذه المسالك العادية سوف تضعف النموذج الأخلاقي للإسلام، تماما مثلما أزعج التنوق المثير للشكولاتة هدوء القرية الفرنسية في رواية جوان هاريس Joanne Harris بعنوان الشكولاته. ولذلك فإن لنا أن نسأل لماذا يكون أنصار النزعة الإسلاموية أكثر قلقا بشأن التعبير عن "المرح" – وهو اهتمام يؤخذ في كل العالم على أنه شيء طبيعي؟

وأقصد بالمرح المساعى العابرة وغير المتكررة (غير روتينية) والتى تتراوح بين لعب المباريات، والنكات، والرقص، وتناول المسشروبات بشكل جمعى، والانخراط فى الفنون والموسيقى والرياضة، وبين اتخاذ أساليب خاصة فى الكلام والضحك والظهور فى العالم والاستظراف أى كل السلوكيات التى يكسر من خلالها الأفراد القيود المنظمة للحياة اليومية، والالتزامات المعيارية والقوة المنظمة. إن المرح هو مجاز للتعبير عن الفردية، والتلقائية والخفة، التى يتحول فيها المزاح إلى عنصر مركزى.

وعلى الرغم من أن المزاح لا يتساوى فى تعريفه مع المرح، فإن ذلك المزاح يظل أحد مكونات المرح، فليس كل مزاح يدخل فى عداد المرح، مثل الطرائق الروتينية فى تناول الوجبات، هذا على الرغم من أن المرء يمكن أن يحول الطعام إلى مرح بإدخال الإبداع المرح فى إعداده أو استهلاكه. ولذلك فإن المرح غالبا ما يشير إلى صور التعبير والممارسات المنطلقة والتلقائية، والتى تتسم بالحرية والقابلية للتغير وعدم التنبؤ، ونجد أن هناك ميلاً كبيرًا فى الأزمنة المعاصرة لبناء المرح ومأسسته، مثل المشاركة فى أنشطة منظمة: الذهاب إلى المقاهى، والمراقص، والحفلات وما شابه ذلك. ومع ذلك فإن الدافع الحتمى للتلقائية والابتداع يحول المرح المنظم إلى حالة متدفقة.

ويمكن أن يتم التعبير عن المرح من خلال الأفراد أو الجماعات، وفي النطاق الخاص أو العام، ويمكن أن يأخذ أشكالاً تقليدية وأخرى سلعية (استهلاكية). فالموضة على سبيل المثال تمثل تعبيرًا جمعيًا منظما ومسلعًا عن المرح، ولكنها تظل دائمًا في حالة سيولة لأنها تخضع بشكل دائم للروح المتغيرة للمرح. إن المرح يوجد تقريبا عند كل الجماعات (الغنية والفقيرة، الكبيرة والصعغيرة، الحديثة والتقليدية، الرجال والنساء)، ومع ذلك فإن الشباب هم الممارسون الأوائل للمرح، وهم يجسدون مسيلا أكبسر نصو التجريب والمخاطرة والمثالية، كما يجسدون الدافع نحو الاستقلال والحركة والتغير ومن ثم فإنهم يعتبرون الهدف الرئيسي للسياسة المضادة للمرح، وربما يكون ومن ثم فإنهم يعتبرون الهدف الرئيسي للسياسة المضادة للمرح، وربما يكون فإن المرح يختلط "بثقافة الشباب" ويتوحد معها. ومع ذلك فإن المرح يشكل جانبا واحدًا فحسب من هذه الثقافة، بنفس الطريقة التسي

تشكل بها الاحتفالات لدى الطبقات الفقيرة في مصر، مثل الاحتفال بأعياد ميلاد الأولياء (الموالد)، تشكل جانبًا واحدًا فحسب من الثقافة المستعدة، ولكن التباين في أو بتعبير الفنانين الرواد يمثل عنصرًا من الثقافة المصادة، ولكن التباين في الأوساط المعيشية والفكرية (الهابيتوس) لهذه الجماعات الاجتماعية يميل إلى أن يضع الجماعات المختلفة في ممارسات مختلفة للمرح، ومن شم فإنها تخضع لدرجات مختلفة من المنع والتضبيط التي يمكن أن تندرج تحت ما يسمى بالخطاب "المُعادى للمرح". وعلى سبيل المثال فقى الوقت الدى يستطيع فيه كبار السن من الفقراء تطوير صور من الابتعاد عن المعايير الصارمة بشكل بسيط ونقليدى، فإن الشباب المعولم المترف يميل إلى تبنى صورًا من المتعة التلقائية المثيرة والمُسلعة. ويمكن أن يساعد ذلك في تفسير لماذا يسبب الصغار من الداخلين في إطار العولمة الخوف والفرع بين المناهضين لثقافة المتعة من الإسلاميين، خاصة عندما يتم التعبير عن هذه الممارسات الشبابية في تقنيات الاتصال الغربية غير الرسمية المعنية بالمرح ويصور على أنه "ثقافة يصدرها الغرب".

ولا يقتصر الخوف من المرح على الإسلامويين والإسلام ولكنه يمتد إلى معظم الديانات، فهو ليس اهتمام دينى فحسب؛ فالعلمانيون، سواء من الثوريين أو المحافظين، قد عبروا أيضا عن قلقهم وتوجسهم من المرح. فالقضية ليست مجرد قضية مذهبية، "فنزعة مُعادة المرح" تعد قضية تاريخية، وهي قضية تتصل اتصالا جوهريا بالحفاظ على القوة. وبعبارة أخرى فإن المرح لا يهدد بالضرورة النظام الأخلاقي، كما يُدعى غالبًا،

ولكنه يهدد الهيمنة، أى نظام القوة التى تؤسس عليه سلطة سياسية وأخلاقية. وأنا أقصد "بالسلطة السياسية الأخلاقية" ليس فقط قوة الدولة أو قوة الحكومة، ولكنى أقصد أيضا سلطة الأفراد (على سبيل المثال المشايخ أو قادة الطرق) والحركات الاجتماعية السياسية – تلك التى تعتمد فى شرعيتها على تطبيق نظام مذهبى معين. إن صور الخوف من المرح تدور بشكل أساسى حول الخوف من الخروج عن الإطار الذى يؤطر لسيادتهم؛ إنها قصية تتصل بالقلق من فقدان "نموذج القوة".

## الإسلاموية ومحاربة المرح

لقد كان تاريخ النزعة الإسلاموية مرتبطا بالحرب ضد المرح واللعب والانفلات، مع قدر من العداء يصدر عن كل من الحركات الإسلاموية والدول الإسلامية. ففي أواخر الثمانينيات عمل الطلبة ذوو النزعات الإسلاموية، والذين احتلوا الجامعات في شمال مصر وجنوبها، على وقف الحفلات والمسرحيات، وعملوا على مضايقة الذكور والإناث من الطلب الذين يختلطون سويًا على نحو حر أو أولئك السذين يجرون وراء ملذات الحياة. وقد منعت اتحادات الطلاب ذات التوجه الإسلاموي الأفلام والرقص والموسيقي الشعبية والكلاسيكية، لأنها اعتبرتها "غريبة عن الثقافة الإسلامية" (۱). وحدث بعد ذلك أن فرضت الجماعة الإسلامية الراديكالية، في أحد أحياء القاهرة التي كانت تحت سيطرتها، قواعد صارمة على سلوك الشباب والنساء؛ وحينئذ منعت صالونات التجميل للسيدات، ومحدلات بيع

شر ائط الفيديو، وأوقفوا استخدام الموسيقي المرحة في الأفراح. وحتى جماعة الإخوان المسلمين المعتدلة أصبحت تقيم الأفراح "بطريقة إسلامية نموذجية" حيث منعت الموسيقي المرحة وسمحت فقط بترديد الأناشيد، التــي تجـسد التر انيم و الهتاف. ولقد تمنى كثير من الإسلاموبين في مصر عهودة التقافة الإسلامية الشعبية المبهجة، خاصة الاحتفال بطقوس رمضان، مع إيقاف الاحتفال بالمو الد وذلك لاعتبار ها مظهر بة (٢). لقد أصبحت الأخلاق بين الشباب مسألة اهتمام كبير ليس فقط بالنسبة للإسلاميين ولكن بالنسبة لوسائل الإعلام المحافظة أيضًا. فقد أشارت صحيفة الأهرام العربي، وهي جريدة أسبوعية تملكها الدولة، إلى أن المقاهي وأماكن تجمع الشباب أصبحت بؤرًا "للخمور والجعة والأفلام الجنسية والزواج العرفي (الزواج غير الرسمي) "وهي مكان يذهب إليه "البنات اللائي يدخن النرجيلة ويرتدين ملابس غير ملائمة". ودعا المقال إلى رقابة لحماية "شبابنا"<sup>(٣)</sup>. إن القيود التي يصعها أنصار النزعة الإسلاموية من المعارضين ووسائل الاتصال المحافظة تكون أقل إذا ما قورنت بالسياسة التطهرية للدول ذات النزعـة الإسـلامية مثـل السعودية وأفغانستان وإيران.

إن ضبط الحكومة السعودية لوقت الفراغ وعدم الاستقامة باسم الأخلاق والتقوى له تاريخ طويل. لقد قاومت حكومة المملكة المواعدة والسينما وقاعات الاحتفال والمراقص والنوادي والمسارح. وحتى صور المرح البسيطة مثل اللعب بالطائرات الورقية فلم يتم التسامح بها أيضا، وليس هناك حالة أشد ضبابية لمثل هذه النزعة التطهرية أكثر من حالة

طالبان في أفغانستان. ففي خلال فترة حكمها القاسية (١٩٩٦ – ٢٠٠١)، محت طالبان كل علامات اللهو والمرح والجماليات العلمانية، والسعى نحو الفردية والإبداع. وتم منع الموسيقى، والتليفزيون، والرسوم والتماثيل. هذا إذا صرفنا النظر عن الرقص، والتمثيل، والاحتفالات العامة، والتعبير عن الجمال والعناية بالنفس لقد منعت كل هذه الأشياء منعًا باتًا. كما أجبرت المرأة على ارتداء النقاب (البرقع)، وأجبرت الرجال على إطلاق لحاهم. ولذلك فعندما سقطت كابول، عاصمة أفغانستان في أيدى قوات الحلفاء في نوفمبر ١٠٠١ بدأ الكثيرون من الأفغان التعبير الإنساني عن المرح في العلن. فقد طفقوا يلعبون الموسيقى في المحلات ويشاهدون أجهزة التلفاز، بينما وفعت بعض النساء براقعهن، وأزال بعد الرجال لحاهم.

أما في إيران فقد تحول التعبير عن المرح إلى موقف يظهر فيه كل الاستقطاب الاجتماعي الدرامي، الذي جعل جماهير غفيرة من النساء والشباب يقفون ضد الدولة الإسلامية. فخلال الفترة الممتدة من الثمانينيات وبداية التسعينيات حارب الإسلاميون المحافظون أولئك الذين رغبوا في تحويل المرح إلى قضية ديمقراطية. فقد تم النظر إلى صور اللهو واللعب والتبسط والضحك على أنها أمثلة لعدم الأخلاق وإضاعة الوقت والتسيب، في الوقت الذي يتسم فيه النظر إلى عملية الترفيه بشكل عام باعتبارها "قيمة معادية". فقد أعلن محمد نقى مصباح يزدى، وهو رجل دين إيراني محافظ، أعلن رأيه قائلاً: "إن أخطر شيء يهدد الإنسانية هو أن ينسى الإنسان تكريس حياته أو الإخلاص ش، وأن يقيم مراكز ثقافية بدلا من المساجد والكنائس،

وأن ينجذب ناحية الأفلام والفنون وليس ناحية الصلاة والخضوع إلى الله (أ). وفي هذا السياق يتم النظر إلى الاختلاط بين الجنسين باعتباره أسد الانحرافات اللاهية، ومن ثم فإنها اعتبرت من الأشياء "الخطرة جدًا". إنها "تجسد الجحيم بالنسبة للأفراد"، وهي ممارسة لا أخلاقية تهدد الصحة الأخلاقية والفيزيقية للمجتمع (أ). ومن ثم فإن الفصل بين التذكور والإناث يعمل أداة أخرى للضبط الاجتماعي والرقابة. ويجد القارئ للصحيفة الإسلامية الأسبوعية المسماة "هفت صبح" صدى لهذا التعبير عن الهجوم العميق للمؤسسة المحافظة؛ حيث كتب أحد كتابها يقول " تسير المراهقات في الشوارع بطرائق مهينة. فكيف لهن أن يستجبن لدماء شهدائنا؟ إنني أشعر بالخجل وأنا أرى الفتيات يلبسن ملابس قصيرة، وأن يصل الحال بالفرق الموسيقية في طهران إلى حد الرقص..!" (أ).

وبالرغم من تأكيد المتدينين على أن الإسلام لا يعرف المرح (الهزل)، فإن ذلك لا يعنى أن أنصار النزعة الإسلاموية يرفضون أى مفهوم للمتعة. فعلى عكس العداء العام فى الديانات الأخلاقية لموضوع الجنس، الذى يعتقد أن إغراءاته تدفع الإنسان إلى الانحراف عن مسعاه الصوفى أو الروحى، كما أن ما يتسم به موضوع الجنس من "اللاعقلانية" يهدد الصغبط الدذاتى والنظام (٧)، فعلى العكس من ذلك، فإن أنصار النزعة الإسلاموية الإيرانية يعترفون برغبات البشر الشهوانية. ولسد هذه الرغبات فقد اقترح هؤلاء "زواج المتعة"، والذى بمقتضاه يتم التعاقد على الزواج لفترة محددة من الوقت، كما يوجد فى النراث الشيعى، وهو وقت ينراوح ما بدين ساعات

طويلة وسنين طويلة (^). ولقد ذهب رجال الدين الإيرانيين إلى أبعد من ذلك بالتخطيط لإقامة "مؤسسات" يمكن أن يلتقيا فيها الرجال بالنساء، مرددين فى ذلك مقولة خاصة بالإمام الصادق الذى قال: "إنه يأمل أن يرى كل رجل منكم يمارس المتعة على الأقل مرة فى حياته" (٩). ومع ذلك فإن هذه الخطة تعد شكلاً من أشكال المساعى المنظمة والعقلانية لتحقيق المتعة، كما أنها تتوجه إلى رغبات الذكور. وبطبيعة الحال، فإن المبادرة التى ظهرت فسى الجمهورية الإسلامية عام ٢٠٠٢م لتوجيه حوالى ٢٠٠٠ ألف باغية إلى منازل "العفة" Chastity Houses؛ حيث يمكن للرجال الساعين نحو إشباع رغباتهم الجنسية أن "يتزوجوا" من البغايا، نقول إن هذه المبادرة تتبع منطق مشابه لمنطق ضبط الأخلاق وإضفاء الشرعية عليها. إن الإسلامويين يهتمون، لا بقضية الجنس، وإنما بضبط السلوك الجنسى.

والواقع أن المتعة الحقيقية بالنسبة للإسلامويين تكون في المساعي الصوفية (الروحية) الداخلية في شكل من أشكال الاستمتاع بالتقوى – بالأسرة والشجاعة والتضحية، فهذه الأشكال تحدث نوعًا من "الثمالة" المجازية، ولكنها من ذلك النوع الذي يرتبط "بالحب المقدس" و "الاستمتاع" الروحي، ويظهر فقط "أثناء الصلاة". كما أنها تثمن "المتعة المستمدة من أعمال التقوي"، "وتكريس الحياة للسير في طريق الولاية"، "والصحة" الجيدة التي تمكن الإنسان من السير في الطريق السليم (١٠). والواقع أننا قد نجد أن نموذج "الإنسان المثالي" الإسلامي يتميز باستعداد سلوكي يقوم على شخصية تتسم بالشدة والصرامة وشجاعة المحاربين والتحكم في الذات، وعدم الأنانية،

ورقة المشاعر - وباختصار شخصية غير عادية في مقابل التعبير عن الخفة والتحرر والتلقائية - في كلمة واحدة الشخصية "الاعتيادية"(١١). وكلما نجحت هذه الشخصية في كبح الغرائز والرغبات الإنسانية، تفقد الوجاهة في الحياة أهميتها، وفي المقابل تزداد الرغبة في التضحية وفي الموت الشريف. وهكذا فإن إدماج الذات والآخر والتضحية بهما في سبيل قضية أعلى يشكل قيمة كبرى. ويعبر الإيرانيون المتشددون أو الذين يطلق عليهم "مشيعو المتعة"، كما وصفهم البعض، يعبرون عن أسفهم بشأن الفرح الذين يصاحب عيد النيروز، وهو عيد رأس السنة الإيرانية منكرين بنوع من الاندهاش السوداوى " حول الأيام السعيدة التي لا تنسى " على جبهات القتال(١٢). و بتجه / الإعجاب بالتضحية والموت إلى كل من الذات والآخر على حد السواء، وهو ينعكس في الشعارات الاستشهادية التي تستبدل كلمـة "المـوت..." بكلمـة "يعيش..." (١٢). ولقد أصبحت بعض الشهور المحرمة (محرم ورمضان)، وكذلك المناسبات ذات التقدير العالى المرتبطة بالشهادة فيما بعد الشورة، أصبحت أكثر حزنًا وآسى. ولقد اعترف آية الله الخميني بأهمية هذه الطقوس بالقول: "أن هذه الأحزان هي التي حفظت الإسلام حيا". ولقد أصبح تقويم الجمهورية الإسلامية شهادة على التعظيم الرسمى للحزن العميق في مقابل المرح. ففي الوقت الذي تتذكر فيه السلطات أيام الموت لزعماء السياسية والدين، فإنها تتجاهل بشكل كبير تواريخ ميلادهم (فلم يوضح التقويم الرسمي الصادر عام ١٣٨٠ - ٢٠٠١ إلا ثلاثة أعياد ميلاد رسمية، في مقابل عشرة أيام وفاة رسمية). إن المتشددين الإيرانيين يذهلون إذا ما رأوا الممارسات المرحة المرتبطة بالإسلام الشعبي في المجتمعات الإسلامية الأخرى،

واصفين إياها بأنها نوع من الجاهلية، ودليل على تغلغل "الإسلام الأمريكي"(١٤). "ففي كثير من الدول العربية تحولت أمسيات رمصان إلى أمسيات للهو والمرح والحفلات والنكات"، هكذا ذكر أحد المعلقين الإيرانيين في إحدى الصحف الأسبوعية الإير انية المسماة بالجبهة Jebhe (°'). وحتي التعبيرات البسيطة عن الحيوية المجتمعية والألوان ترعج حساسيات المتشددين. وقد علقت صحيفة Shalamche الأسبوعية بحسرة قائلة: "يكفينا نظرة على المدينة"، "إن العقلانية الغربية قد سيطرت على وجودنا. فالبحث عن السعادة والمتعة قد أصبح لهما تبرير عقلاني. إن إله السعادة هو الذي يُعبد بدءًا من المجالات الرياضية ووصولا إلى فصول الدر اسة "(١٦). ولقد شنت هذه الصحيفة حملة على وزير الثقافة الإصلاحي لإنتاج أناشيد وطنية "لا تعدو أن تكون أغاني مراقص "(١٧). و لا يوجد سوى النزر اليسبير من التسامح تجاه تعبيرات مثل التصفيق، والصفير، والابتسامات المرحة. ولقد أصبحت عمليات المطاردة العامة للمراهقين لتسكعهم حول مدارس الإناث "في الشوارع الخلفية لممارسة الحب الممنوع" تذكيرًا حيا للرض التي تفرض فيها إرادة الدولة الأخلاقية لكي تفتش عن الحب وتقمع الغريزة، وأن تضع التعبير البريء للشبابية تحت الميكر وسكوب السياسي. ولقد عبر أحد الصغار عن ذلك بقوله: "إن من الأمور الشنيعة أن يقع الإنسان في الغرام في هذه البلد". ويعتبر حراس الأخلاق أن من الأمور الخطيرة، أو من الخطيئة تبادل ابتسامة متو اضعة يكون الصبي قد أعد لها طيلة يومه. ولقد حذر أحد المربين في المدارس قائلا: "إن وجود خطاب حب في جيب طالبة يـشبه المشى في الشوارع بغير حجاب"(١٨). إن البوليس الذي يراقب الأخلاق ينتشر لتنظيف الأماكن العامة، وخلق نوعًا من النظام الأخلاقي في المجال الخاص النطرية أنه قد يقتحم الحفلات الخاصة. ولذلك نجد أن المجال العام/الحير العام الإسلاموي يتصف بالأسي والحرزن والمرزاج الكئيب والمسوداوية والألوان الداكنة، ومثل ذلك يقال عن وسائل الاتصال الجماهيري والطقوس الدينية. وفي مثل هذه الحالة من الفضيلة تكون أشكال الملابس وألوانها وحركات الجسد وصوت الأشخاص، ومستوى الضحك، وعمق النظرات، تصبح جميعا مجالاً للضبط والرقابة (١٩).

وخلال حقبة الثمانينيات أدى انشغال البلد بالحرب (مع العراق)، جنبًا إلى جنب مع القهر والحماسة الثورية إلى أن تتحول الرقابة (الهيمنية) إلى أمر لا مفر منه. فما لبثت الإشارات الدالة على الانحرافات الظاهرة أو حتى الخفية خاصة بين الشباب، أن حولت قضية البحث عن المرح إلى قصفية محورية في التنافس السياسي على مستوى الأمة. ومع انتهاء الحرب، وبداية إعادة الإعمار في حقبة التسعينيات بدأ الشباب يعبرون عن ذواتهم بسكل علني سواء بشكل فردى أو جماعي. فقد سعوا إلى الموسيقي ونوادى الفيديو، وأقاموا فرقًا سرية لموسيقي البوب والسروك. وعلى عكس التحذيرات وأقاموا فرقًا سرية لموسيقي البوب والسروك. وعلى عكس التحذيرات المواعدة، وعبروا عن ذلك في مراكز التسوق الكبيرة والحدائق العامة، وفي المواعدة، وهي ممارسات لم تستبعد إقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج (۲۰). وقد قلبت هذه الممارسة السياسة الثقافية صورة الشباب المسلم رأسنًا على عقب حيث جعلت منه جماهير فاقدة الذات، ومحرومة من الفردية

فى وجود قواعد أخلاقية صارمة؛ إنها تحدت الإطار الأيديولوجى للدولة الدينية. ومع ذلك فإن الشباب قد رفضوا أن يقطعوا علاقاتهم بالدين فى حد ذاته. ولذلك فإن الصغار من الشباب استخدموا المعايير والمؤسسات الشرعية القائمة للتعبير عن رغباتهم الشبابية فى استراتيجية مبتكرة، تلك التى أطلقت عليها "التكيف التحولى"، ولكن مسعاهم هذا قد جعلهم يحولون المعانى المتصلة بهذه المعايير والمؤسسات ويعيدون تعريفها، وبهذه الطريقة فإن طقوس الحزن التى يقدرها الشعب حق قدرها تتحول إلى ممارسات للمرح والبهجة، واللهو والعلاقات الاجتماعية (٢١).

وليس المقصود من كل هذه القصص تثمين مظاهر السلوك التى تتسم بالإفراط وعدم المسئولية والضرر باسم المرح. إنما الحقيقة تكمن في أن المرح، مثله مثل أى ممارسة للحرية، يحمل إمكانية أن يتحول إلى مشكلة اجتماعية إذا لم تراع المسئوليات الاجتماعية والفردية. إن النزعة الفردية المفرطة، والعدمية، وتعاطى المخدرات، والزنا، ومرض الإيدز، والعنف، كل هذه السلوكيات لا تضر المجتمع الأكبر فقط، ولكنها تضر على نحو أساسى الفاعلين الذين يمارسون المرح أنفسهم. إن الشباب السعودى يمارس("التفحيط؛ اللعب بالسيارة وإيقافها فجأة)، وهي ممارسة خطرة لا يرضى عنها الناس، وقد تسببت في إحداث أضرار كثيرة لممارسيها(٢٠٠). كما أن العنف المرتبط بممارسات دينية إثنية والذي يمارس باسم المرح من قبل شباب الحركة المسماة حركة مهاجر قوامي Muhajir Quami لا يترك إلا أثارًا مدمرة على المجتمع الباكستاني(٢٠٠). إنني – على عكس ذلك – أرمي

إلى التركيز على المرح البرىء، الذى يظل يمارس فى حدود التوقعات الاجتماعية والمعايير العامة. فالإفراط فى ضبط المرح والسيطرة عليه يؤدى إلى إفراط فى ممارسته. إن الإصلاحيين فى إيران يهتمون بأن تكون استجابتهم متطرفة ومحدثة لصور من الاضطراب إذا ما استمر المحافظون فى سياساتهم المناوئة للمرح.

والمحقق إن الاختلاف حول المرح يعمق المصراع بين الجناحين الإصلاحي والمحافظ في الحكومة. فالإصلاحيون يرجعون القلق الحاصل في هذا الموضوع إلى عملية كبح المرح والحاجة إلى السعادة؛ وهم يسدفعون بالنقاش العام حول قضية المرح واللهو إلى الأمام عن طريق رعاية الدراسات، وتنظيم الندوات، ونشر المقالات التي تدافع عن الفكرة التي مفادها أن "المرح ليس خطيئة، ولكنه عاطفة إنسانية عميقة ". ودعا بعضهم إلى "تعريف" للمرح، أو حتى إلى "إدارة المرح" من أجل تطوير ثقافة المرح والاحتفال بين البشر الذين ينكرون هذه الخبرة، ومن ثم فانهم بجهاون قواعدها (٢٤). وهناك العشرات من الندوات التي ناقشت معنى "وقت الفراغ"، وصور "المرح بين النساء" اللائي تعانين من الاكتئاب بأعداد كبيرة (٢٥). كما دعا علماء النفس ورجال الصحافة إلى ما أطلقوا عليه "حب الحياة" مؤكدين أن "العيش المرح يعد حقا من حقوقنا... لأن المجتمع الذي يعانى من الكآبة والسوداوية لا يمكن أن تكون له قاعدة مدنية قوية "(٢٦). وشن بعض الإصلاحيين هجومًا على الإسلامويين النين يدينون المرح والنصك، والمساعى الإنسسانية التسى تقوى المجتمع، مؤكدين أن الصحك "ليس انحر إفا"<sup>(٢٧)</sup>.

و في المقابل فإن الإسلامويين يعترضون على ما يطلقون عليه "الغزو الثقافي"، و "الهوس الكروي"، و "المشاعر المعادية للإسلام "(٢٨). وحدث في، أغسطس سنة ٢٠٠١ أن بدأت السلطة القضائية المحافظة في هجوم جديد على المواطنين الذين يتهمون بعدم الأخلاق، أو التبجح أو الفسوق في الأماكن العامة، وذلك بتطبيق عقوبة الجلد. كما قام البوليس بغلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم التي تظهر علامات على الفسوق (٢٩). لقد تم منع ارتداء رباط العنق، كما تم الاحتفاظ بصور الفتيات اللائي يرتدين أغطية للرأس واسعة في ملفات البوليس، كما تم جلد الرجال بعد نزع ملابسهم من أسفل بسبب تعاطيهم للخمور أو بسبب وجودهم مع نساء غريبات (٣٠). وبعد ذلك بعام شهد سكان طهران جماعات جديدة من الرجال الذين يرتدون زيا موحدًا ويجوبون الشوارع في سيارات ذات دفع رباعي. وتوجد حوالي ستين وحدة خاصة تضم عدة مئات من الرجال الذين يرتدون زيًا موحدًا ذا لسون أخضر ويحملون بنادق آلية وقنابل يدوية، وهم يجوبون الشوارع بحثا عن الشباب الصغير الذين يقودون سياراتهم وهم يسمعون الموسيقي العالية، أو النساء اللاتي يرتدين غطاء فضفاضا للرأس، أو يضعن مساحيق التجميل على وجوهن، والمترددات على الحفلات، ومتعاطيات الخمور (٢١). ولم تحدث هذه الحملات الهجومية سوى النزر اليسير في تغيير السلوك، وإنما أحدثت، على العكس من ذلك نوعًا من الصخب الجمعي جعل الناس يهاجمون الأسس التي يقوم عليها قانون العقوبات الإسلامي، حيث قام العشرات من رجال الدبن ذوى العقلبة الاصلاحبة بالتشكيك في إمكانية تطبيق هذا القانون في العصر الحديث (٢٢).

## المرح قبل الأصولية وبعدها

هل كانت النزعة الأصولية المعادية للمرح ملمحًا ثابتا في تاريخ الإسلام؟ وإذا كانت الإجابة بالنفى، ففي أي نقطة أصبح المرح يشكل اهتمامًا سياسيًا ملحوظا في المجتمعات الإسلامية؟ وما نوعية الاتجاهات التي وجدت نحو المرح قبل ظهور النزعة الإسلاموية؟ المؤكد أن الأخلاقيات المعادية للمرح لم تظهر في السنوات الأخيرة فحسب. فلقد كانت المجتمعات الإسلامية تسعى إلى الرغبة في المرح وإلى محاربته في نفس الوقت. ومع ذلك فان ديناميات السياسة المرتبطة بالمرح كانت مختلفة. فمن الناحية التاريخية كانت المشاعر المضادة للمرح، وأساليب ضبطه تركز بشكل كبير على "الخمور، والنساء، والأغاني". وكانت هذه المشاعر والأساليب تأخذ إطارها في ضوء (القاعدة الفقهية) "درء الضرر"، وهي قاعدة تتجذر في عدد من النصوص القرآنية التي تدعو المسلمين أن يفعلوا "الحلال ويمتنعوا عن الحرام"(٢٣). ومع ذلك فإن الأسئلة المتعلقة بما هو الحرام ومن الذي يحرمه وكيف يحرم، هذه الأسئلة، تظل محل خلاف (٢٤). وليس هناك من يقين حول ما إذا كانت النصوص القرآنية تعنى بالفعل ما قصد إليه العلماء (الفقهاء المسلمين) عندما أوضحوا ماذا تعنى (٢٥). ومن حيث المبدأ فان المحرمات تشتمل على ممارسات غير مقبولة أخلاقيًا مثل النشاط التجاري غير الـشريف والربا، وعلى نحو خاص الغناء، وشرب الخمور، والخيلاء، والدعارة. أما أولئك الذين يحاولون تطبيق التعاليم فإنهم جماعة من العلماء الذين تتسم آر ائهم بالحسم وهم يستخدمون جماعات من المؤمنين بآرائهم ليعملوا جنودا رهين

إشار تهم (٢٦). ومن ثم فإن الهيمنة تأتى من المتشددين من الأفسراد النين يو اجهون أولئك الذين يفعلون ما يعتقدون أنه محرم، والذين يتجاهلون في حياتهم اليومية على نحو كبير هذه الأخلاق التطهرية والذين يستمرون في مساعيهم نحو التمتع بمباهج الحياة الدنيا. وقد كتب فرانز روزنتال Franz Rosenthal في هذا الصدد يقول "إن ممثلي التقوى والزهد في القرون الأربعة الأولى من الإسلام كانوا يعدون على الأصابع، ولم تكن لأصــواتهم آذان صاغية. وعلى العكس من ذلك، فإنه كان هناك ميل واضح نحو الفكاهة والضحك غير المقيدة بأي قيد"(٢٧). كما قدم الباحث ميشيل كوك Michael Cook أدلة توضح أن شرب الخمور ممارسة اجتماعية في العهد الإسلامي في العصر الوسيط كان "شيئًا عاديًا" - وهو تقليدٌ لم تستثنى منه النسساء (٢٨). أما روح الفكاهة، والشعر، والموسيقي فقد كانت أكثر انتشارًا من ذلك. وتمثل الأساطير التي تدور حول أشعب، المغنى، والراقص، ورجل الفكاهـة فـي المدينة ومكة في القرن التاسع، وحول الرمز الأكثر حداثة لصاحب الـشهرة المسمى نصر الدين هوتشا Nasreddin Hoca (\*)، هذه الأساطير تمثل أنماطًا تاريخية للفكاهة في المجتمعات الإسلامية. والمحقق أن أصل تراث "الأدب" في الشرق الأوسط يرتبط بالنكات والمُراح المرتبط بالسياسة، والدين، والحياة اليومية (٢٩). كما أن الوجد الروحي في الإسلام الصوفي كان وما زال يتداخل بشكل كبير مع الشعر، والرقص، والموسيقى. إن الممارسة

<sup>(\*)</sup> نصر الدين هوتشا هو شخصية أثير حولها جدل كبير في تاريخ الأدب التركي، وهو يشبه شخصية جحا. ويرى كثير من المؤرخين أنهما قد يكونان شخصية واحدة. (المترجم)

الدينية التى تصاحبها بهجة تعد إلى حد كبير إحدى السمات الأساسية للإسلام الشعبى، وعلى عكس إرادة المتشددين الدينيين يتجمع كل عام ملايين الرجال، والنساء، والأطفال المسلمين فى احتفالات الموالد للاحتفال بمولد القديسين وهم يجلسون لأيام وليال عديدة يتناولون الطعام ويمارسون شتى أنواع المرح (١٠٠). مثل هذه المناسبات تتداخل التقوى مع الصلاة مع النشوة فى الأغانى الدينية فى روح أشبه بروح الثقافة المرحة للجماعة الأفريقية الأمريكية فى كنيسة إبسيكوبال Episcopal فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى مثل هذه الأغانى الدينية فالخط الفاصل بين العلمانى والمقدس لا يكون سهل التحديد (١٠٠).

بالرغم من أن الصراع حول ملذات الحياة اليومية في العصور ما قبل الحديثة كانت ناتجة عن صور متفرقة من التدخل من قبل مساع دينية فردية في السلوك العام للناس، وكان الصراع مقصورًا على هذه التدخلات (وتستثنى من ذلك دولة الموحدين في المغرب في القرن الثاني عشر وحكم الخلافة الفاطمية في مصر في القرن الحادي عشر)، بينما كان الصراع كذلك في العصور الحديثة، فإن ظهور الدول الحديثة والحركات الاجتماعية وتحول المجتمعات المسلمة إلى النظم الغربية، خاصة ظهور أنماط وأساليب وفضاءات جديدة للاجتماع والتواصل بين البشر مثل المذياع، والتلفان، والمقاهي، وقاعات الاحتفالات، والمطاعم، ومنتجعات قصاء العطلات والإجازات، أدت إلى تغير ديناميات السياسية المناؤة للمرح (٢٠٠). فنجد أو لا أن الحركات القوية، عوضًا عن العلماء الأفراد، ترفع راية المعركة ضد

صور المتعة الحياتية. كما نجد ثانيًا أن النزعة المضادة للمرح لا تستهدف الأفراد الذين يحبون اللهو فقط ولكنها تستهدف الدولة العلمانية والتي تسمح بصور اللهو العادية في الحياة اليومية وتتبناها - كالموسيقي والسينما والترويح والمواعدة، أو أي شكل من أشكال التسلية الذي يمكن النظر إليه باعتباره لا يعكس أي مسئولية أخلاقية. وفي هذا الصدد فقد ترك كل من أبي الأعلى المودودي، من الجماعة الإسلامية الهندية، وسيد قطب، من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تركا تأثيرًا على الحركات النصالية التي وصفت الدول والمجتمعات الإسلامية الحديثة، كما في حالة مصر في الخمسينيات، على أنها مجتمعات فاسدة وجاهلية. إن هذه الدولة، وفقا لما يذهب إليه المتشددون الإسلاميون، تحتاج إلى أن تتحول (حبر الثورة) إلى كيانات أخلاقية إسلامية، ومن ثم تكون قادرة على أن تأخذ "المجتمعات الفاسدة" إلى طريق الصواب. وبعبارة أخرى فإن من واجبات الدولة (وليس الأفراد أو الحركات) أن تأخذ على عاتقها تصحيح الأخطاء الأخلاقية. ومع تأسيس دول إسلامية أحادية الطابع، مثل المملكة العربية السعودية وأفغانستان وإيران، أصبحت عملية القضاء على المرح تشكل اهتمامًا سياسيًا سائدًا في المجتمع. ومن المفارقات هنا أن نجد أن الحداثة قد قَصَ مضاجع المتعصبين من الأفراد ودفعت بالدول القوية في مواجهة الرغبات والاهتمامات والتعبيرات الخاصة للأفراد. ففي المملكة العربية السعودية نجد أن حملة معادة المرح قد بدأت مع ظهور الحركة الوهابية التطهرية (والتي قادها محمد بن عبد الوهاب، توفي عام١٧٩٢) في نجد في القرن الثامن عشر. لقد أدت هذه الحركة إلى ظهور ثلاث مراحل للدولة المسعودية في الجزيرة

العربية. ففي أثناء الحكم السعودي الأول (١٧٤٥ – ١٨١٨)، منع الحكام في الحجاز النبغ والآلات الموسيقية، وأجبروا الناس على الحضور إلى المسجد والمواظبة على الصلاة (١٤٠). وعبر السنوات استطاعوا أن يوسعوا من التغطية الجغرافية لضوابط منع اللهو وأنماط هذه الضوابط ونطاقها. وأنسشأوا في نهاية العشرينيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وعلى الرغم من وجود قدر من المرونة أثناء حكم ابن سعود (١٩٠١ – ١٩٥٢) بحيث تسم السماح للناس بأن تكون لهم مظاهر للمتعة خاصة بهم، على الرغم من ذلك فإنه في نهاية الخمسينيات ومع اكتساح النزعة الجمهورية الناصرية للعالم العربي، طور الحكام السعوديون استراتيجية جديدة أكثر تشددًا للانصباط الأخلاقي (أثاء). وبالمثل فإن سياسة معادة المرح المتشددة في أفغانستان قد ازدهرت أثناء نظام حكم طالبان (١٩٩٦ – ٢٠٠١) والتي أقامت وزارة تكون مهمتها تحديد الهيمنة الأخلاقية وتطبيقها (ثاء).

وعلى عكس الحكام في السعودية وفي طالبان، فإن النظام الإسلامي في إيران قد واجهه تحديًا منقطع النظير في إطلاق حملته الأخلاقية، ذلك أنه واجه جمهور له خبرة عريضة بالتنويعات العلمانية، وهي خبرة أكثر مما يمتلكها سكان السعودية أو أفغانستان. لقد وصل المد العلماني في إيران إلى ذروته في نفس العقد، عقد السبعينيات، الذي انطلقت فيه الثورة الإسلمية. ففي العام الذي سبق الثورة الإسلامية سنة ١٩٧٩، كان هناك ازدهار كبير في نشر واستهلاك السلع الثقافية المحلية والمستوردة. فقد أصبحت السينما الغربية وبرامج التلفاز والموسيقي الشعبية ومراكر الشباب والحانات

والملاهى والرحلات البحرية أحد المكونات الأساسية للثقافة الحضرية في اير ان. ولقد تزايدت أعداد مشاهدي الأفلام السينمائية بنسبة ٥٠% بين عامي ١٩٦٩ و ١٩٧٥. وهي نسبة تعتبر ضعف معدل النمو السكاني في نفس الفترة. وفي كل عام من أعوام حقبة السبعينيات عرضت دور السينما الإيرانية أكثر من خمسمائة فيلمًا أجنبيا، ٢٥% منها كان من الأفلام الأمريكية. وبحلول عام ١٩٧٥ أصبح نصف سكان الحضر يمتلكون أجهزة تليفزيونية مقارنة بنسبة ٤% في عام ١٩٦٠، كما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك راديو 70% من العدد الكلى للأسر في نفس العام (أي عام ١٩٧٥)(٢٤). وفي حقبة السبعينيات أيضا قضى عدة مئات من الآلاف من الإير انيين من الطبقة الوسطى إجازاتهم في منتجعات بحر قروين وذلك للاستمتاع بالخبرة المعولمة للوجود في البحر والشمس والاستمتاع بالجنس. ولم يبطل المسلمون الإيرانيون تذكر المناسبات الحزينة في شهرى محرم ورمضان، كما أن كلا من الأغنياء والفقراء، المسلمين وغير المسلمين قد وجدوا متعة كبيرة في الاحتفال بعيد النيروز الذي يجسد الثقافة قبل الإسلامية لمدة ثلاثة عشر يومًا، وذلك عن طريق ارتداء الملابس الجديدة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والخروج إلى الرحلات والحفلات، والسنواء - وهو تراث علماني ناضل التراث الإسلامي كثيرًا لإيقافه. وفي آخر السبعينيات قدمت وسائل الاتصال الجماهيرى ثقافة شعبية احتفالية تجسدت في الأغاني والعروض التي قدمها ممثلون ومغنيون شعبيون، ونجوم الكوميديا من أمثال جوجوش Gugousch، وهايدا Haydeh، وأغاميشي Aghasi، وسيوزانا Sousan، وأرحم صدر Arham Sadr، وفهدات Vahdat، وبرافيز سيد

الكوميديا والسخرية والنكات، حتى في أوقات الشدة، جزءًا لا يتجـزأ مـن الكوميديا والسخرية والنكات، حتى في أوقات الشدة، جزءًا لا يتجـزأ مـن الحياة الفنية والقاموس الشعبى بشكل عام. إن هذه الثقافة المتناميـة للمـرح والاحتفالية، خاصة تلك التي ترتبط بالواردات الغربية، قد أغضبت كثيرا من رجال الدين وأثارت حنقهم. فقد أدانوا السينما والراديو والتلفـاز، مـاداموا جميعا، ووفقا لمنظور آية الله الخميني، قد تم استخدمهم "لإفساد شـبابنا"(٢٠). لقد أدانوا الثقافة الحضرية "خفيفة الظـل" ومنتجعـات قـضاء الإجـازات. وأفصحوا عن الخطايا المرتبطة بقضاء الإجـازات علـي بحـر قـزوين. وأفصحوا عن الخطايا المرتبطة بقضاء الإجـازات علـي بحـر قـزوين. وتم تفجير مكتب مجلة إنهافتا hhafteh وهي المجلة الإيرانية التي تــاظر مجلة البلاي بوي Playboy. ومع ذلك فإن هذه الضوابط لم يكن لها سـوي مخلة البلاي بوي منع التعبير عن الهزل والمتعة في الحياة اليومية. فلم يحدث تأثير طفيف في منع التعبير عن الهزل والمتعة في الحياة اليومية. فلم يحدث في المجتمع.

## الإسلام والمرح

لماذا يصر أنصار النزعة الإسلاموية على الحفاظ على القيم التطهيرية بالرغم من التكلفة السياسية؟ وماذا وراء خوفهم من المرح؟ إن وجهة النظر الغربية الأكثر انتشارًا هي نلك التي تقول إن العداء تجاه المرح واللهو له جذور في التعاليم المتشددة في الإسلام. ووفقا لهذه الرؤية، فإن الإسلام يجسد "عالمًا لا تمثل فيه الحياة الإنسانية نفس القيمة التي لها في الغرب، نلك الحياة

التي تُهمش فيها الحرية والديمقر اطية والانفتاح والإبداع"(٢٠١). والحق أن المذهب الإسلامي يظهر على أنه يحتوى على تعاليم لا تحتفى بالمرح والابتهاج. وعلى سبيل المثال، فهناك عدد من الأحاديث، وهي أقوال النبي وممارساته تؤكد على الحياء (التواضع)، وتستهجن الهـزل والـسلوكيات التافهة (٩٩). وتوضح المصادر أن الرسول لم يحب أولئك الذين يستخدمون لغة ميتذلة لكي يضحكوا الناس (٠٠). ولقد قالت السيدة عائشة، زوجة الرسول، إنها "لم تر [النبي] قط يضحك حتى تنفرج أساريره؛ فهو دائما ما كان يبتسم ابتسامة بسيطة فقط "(١٥). فقد كان النبي، في إطار الرغبة في تقليل كل صور التشتت التي قد تصرفه عن عبادة الله، كان ينفر من أنشطة مثل الشعر تلك التي تبعد الناس عن تذكر الله، والمعرفة الدينية، وتالوة القرآن (٢٥). ولذلك فقد منع بعض الفقهاء المسلمين ممارسة الفنون، والرسم، وصناعة التماثيل، وذلك للخوف من أن ينجرف الناس إلى عالم الشرك، مادام الله فقط هو الخالق، هذا على الرغم من ممارسة الفنون أيام الأعياد والمناسبات الاحتفالية الأخرى. ويدين بعض الفقهاء اللعب، والتسلية، والزلل باعتبارها أمورًا لا طائل من ورائها وهي مضيعة للوقت في ظروف الحرب الطويلة وفي ظروف الشدة التي تتطلب التركيز على الجهاد (<sup>cr)</sup>. والمحقق أن التراث الدائر حول البدعة (التجديد في الدين)، خاصة ذلك الذي ينسب إلى ابس تيمية، يحمل في طياته اجتهادات (بالمقارنة بالآخرين) وفتاوى ضد المرح، والضحك، وأخلاقيات المتعة (عم). أما المصادر السشيعية فإنها تستمل على صور مشابهة من الإدانة تفسر الإفراط في التسلية، والصحك، واللهو باعتبارها أفعال "شيطانية" يمكن أن تحدث فضائح وانحراف عن العقيدة (٥٥). وفي المقابل فإنها تمتدح التواضع، والخجل والزهد وتدين حب الثروة المادية (٢٥).

ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. فالمذهب (الإسلامي)، وهو له نفس المصادر، يقدر بالتالي أخلاقيات المرح والبهجة. فعلى عكس السلوك المتشدد للإسلامويين المعاصرين، فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يُنظر إليه باعتباره رسول التسامح والرحمة. فقد كان يحذر الرجال، مسن أمثال عمر، الذين كانت شخصيتهم "الخشنة" و"صعبة المراس" مصدرًا لخوف أتباعهم من المسلمين. حيث قال النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو يتجه إلى عمر ناهيًا " يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك" (٥٠). لقد جاءت هذه الكلمات من رجل كان يبتسم في وجه من يعاملونه بقسوة. ولقد أشارت مصادر عديدة إلى طبيعته الرحيمة والمتسامحة وطريقته المريحة والمعتدلة في تفاعلاته اليومية (٥٨). وهناك بعض المصادر الشيعية التي ترفض بشكل صريح العنف والقهر، وتدعو عوضًا عن ذلك إلى الرقة، والبهجة، والمرح، والأنس (٤٩). ولقد قيل نقلاً عن الإمام السجاد Sajjad قوله عن النبي (صلى الله عليه وسلم) "أن أجمل الأعمال بالنسبة للنبي هي إدخال البهجة على النساس"(١٠٠). ووفقا للإمام الصادق، فإن الأشخاص البشوشين لهم تقدير خاص وأن الله يخصص لهم أماكن في الجنة (١١). وبالمقارنة، فإن ما كتب عن أقوال الرسول حول الرقص والغناء يبقى غامضًا، وأن النبي لم يحرم مثل هذه الأعمال(١٢). وأكثر مسن ذلك، وعلى عكس ما يذهب المتشددون المتحصنون بذواتهم والذين يتهمون إخوانهم المسلمين بالخطيئة والكفر، (عدم الاعتقاد في الله)، على عكس مسن ذلك فإن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كان متعاطفًا حيث قال: "كل أمتى معاف، إلا المجاهرين [الذين يذكرون ويؤكدون ما قاموا بــه مـن أعمـال

شريرة]"(١٦)(\*). وقد نصح المسلمين في هذا الصدد بألا يكونوا "متطرفين"(١٠). و"ألا يأخذوا على أنفسهم إلا الأعمال التي في مقدرتهم"(١٥). كما أكد بالطبع على أن اتهام المؤمن بالكفر يساوى قتله أو قتلها(١٦).

ويبدو أن الإسلام، مثله مثل الديانات الأخرى، لم يقدم نظرية محددة للمرح. وكما ذهب الباحث خالد مسعود، فإن السرديات المتصارعة داخل المذهب، بما فيها الحديث، تعكس ضربًا من عدم اليقين وتعددية الرؤى حول هذه القضايا في صدر الإسلام، ومن ثم فقد ترك تراثًا ظلم مفتوحا أمام قراءات متعددة (۱۲). فموقف الإسلام من قضية المرح، يعتمد بالتالى، على الشخص الذي يفسره. ولذلك فإن المصلحين الإيرانيين، في التسعينيات، على العكس المتشددين المحافظين، ذهبوا إلى أن الإسلام لم يفرض الزهد قط على المسلمين. على العكس من ذلك فقد طلب منهم أن يعرفوا حدودهم من أجل السمو بالغرائز الإنسانية ومظاهر المتعة في الحياة وتوفيقها مع العقل والمسئولية. ويُذكر الإصلاحيون المتشددون بألا يجبروا الناس على فعل "أكثر مما أمرهم الله بعد من أخل لأنهم "لن يفعلوا منه إلا القليل" (۱۸). وفي رأى رجل الدين الشاب حجة الإسلام غُلامي imagholami قائلا الإسلام قد دعا إلى مارسات تدخل على النفس السعادة مثل السفر، والاحتفالات، والحزواج، والتسلية، والألعاب والمرح" (۱۹). ولقد اعترض الشيخ هنا قائلا "إذا كان الإمام والتسلية، والألعاب والمرح" (۱۹).

<sup>(°)</sup> هذا جزء من حديث رواه البخارى فى صحيحه عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبسا هريرة يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول "كــل أمتــى معـاف إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقـد ســتر ألله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه". (المترجم)

على بن أبى طالب كان مرحًا ومبهجًا، فلماذا ينبغى" إظهار رجال الدين لهذا القدر من العبوس؟"(٢٠). ويستغرب كثير من المسلمين العاديين من مطاردة السلطات الإسلامية للرجال الذين يرتدون ملابس بأكمام قصيرة، والنساء اللائى يظهرن بملابس ملونة، إذ لم يكن هناك أساس دينى أو قانونى لمثل هذه الممنوعات(٢١). ولماذا يصر ذو النزعة الإسلامية على كبح الفرح، والمعبير الذاتى، وحب الحياة – وهى خصال إنسانية يعتبرها كل العالم أنها من الأمور المعتادة؟ ومهما تكن دوافعهم فإن المتشدين الإسلاموين يبنون أفكارهم فى النهاية على بعض تعاليم الدين، وعلى تفسيرات وآراء للفقهاء الأوائل من المسلمين، ولكن هل يقتصر هذا الأمر على الإسلام والإسلاموين؟

## النزعة إلى معادة المرح فيما وراء الإسلام وفيما وراء الدين

وفى الحقيقة فإننا يمكن أن نجد بعضًا من التشدد والميول الزهدوية فى معظم الديانات. فأغلب الديانات، وليس الإسلام فحسب، قد رفعت في تفسيراتها الخاصة لافتة الشهادة والإعجاب بالموت الشريف. ولذلك يقال إنَّ سقراط، "وهو القديس العلماني"، هو أصل الشهادة فى الغرب، أما المسيحية بقصتها حول عملية الصلب، فقد طورت علمًا لاهوتيًا خاصًا للسشهادة (٢٠٠). وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم الديانات، فى تفسيراتها الخاصة، قد عبرت عن العداوة نحو الميول الجنسية، ذاهبة إلى القول بأنه يرد البشر إلى عالم الحيوان ويجعلهم ينحرفون عن مسعاهم الروحى عن طريق إحداث خلل فى

الضبط الذاتى، والنظام الذاتي (٢٠١). ولم يسلم الفن والموسيقى من هذا الغضب الدينى. فقد جعل البروتستانت من الكنيسة وسيطًا للخلص داعين إلى الممارسات التقشفية مثل العمل الشاق و "تجنب القمار، والرقص، والمسرح، وكل فعل يمكن أن يتم رؤيته باعتباره ابتعادا عن العالم "وذلك من أجل تأكيد خلاصهم الأبدى (٢٠١). وذهب ماكس فيبر، بالاعتماد على الأخلاقيات البروتستانتية، إلى القول بأن الديانات "الطقسوية" أو "التعبدية" تميل نحو الغناء، والموسيقى، والفنون التصويرية، والشعر، بينما تميل "الديانات العقلانية" (مثل اليهودية، والمسيحية القديمة، والبروتستانتية) إلى العداء للفن. وفقا لهذا المنطق، فإن الفن، والجنس، وبالتالى المرح، لهم إمكانية إيقاف عمل العقل على السلوك البشرى أو جعل البشر ينحرفون عن الانتباه الكامل نحو الذات الإلهية (٢٠٠).

وهناك جزء من الحقيقة في النظر إلى الذهول عن الذات الإلهية كأحد الأسباب الرئيسية للابتعاد الديني عن المرح، والحيوية، والفن، أو الجنس، وعلى الرغم من أن أصحاب العقائد الدينية لا يملكون قيما تطهرية متشابهة، فكما يتضح لنا حتى الآن – فإن البعض يعترض عليها، ويهملها البعض الآخر، ويتمسك بها البعض، خاصة أولى السلطة، بتطبيقها ودعمها، ومن ثم فإن الحساسيات المرتبطة بالعداء للفن لا تتعلق بالمذاهب الدينية. فأكثر الحركات اللادينية – كاليعاقبة الفرنسيين، والبلاشفة الروسيين – قد عبروا عن مشاعر مشابهة. ففي أوربا فيما قبل الثورة قامت السلطات بحملات باسم الأخلاق لكبح كل صور المتعة العامة لدى الطبقة الدنيا. فقد تم منع كرة

القدم، وشرب الخمور في العلن، وارتداء الأقنعة والرقص، كما وضبعت الاحتفالات الكرنفالية التقليدية تحت رقابة مشددة (٢٦). ومع قدوم الشورة الفرنسية بدأ "الزهد البرجوازي" وكأنه وصل إلى أقصى درجاته. ففي الفترة ما بين عامي ١٧٩٣ و ١٧٩٤ شهدت فرنسا المحاولة اليعقوبية لتطهير باريس عن طريق غلق المواخير وبيوت القمار والقضاء على شرب الخمور وحتى الرقص والاحتفالات قد تم منعها فيما أسماه جران برينتون Crane Brinton "بجمهورية الفضيلة"(٧٧). ويختلف المواطنون اليعاقبة وهم يفرضون هذه القيود على الناس اختلافا طفيفًا على البوليس الأخلاقي في الجمهورية الإسلامية في إيران في الثمانينيات. فبعد أيام من دخول رويسببر Robespirre إلى مقصلة الإعدام، سيطر البارسيون من عامة الناس علي الحيز العام معبرين عن سعادتهم واغتباطهم. فقد طفقوا يبتهجون، ويتسابقون بالخيول، ويحتسون الجعة، ويحتفلون بالكريسماس، ويتسابقون على صالات الرقص مرتدين أحلى الثياب. وغطت الشوارع بالمباريات، ومظاهر الفكاهة، والرقص، والغناء في أوقات مختلفة وبطريقة غير مخططة (٧٨). إن هذه الثقافة الخاصة بالمهمشين الحضريين والمتعلقة بالمرح والاحتفالية، أو ما أسماه إي. ب. طومبسون E.P. Thompson "فنون الحياة"، قد أز عجب الحساسيات البرجوازية وأخلاقيات العمل الرأسمالية – الأخلاقيات التي تقدر النظام، والضبط الذاتي والعمل الشاق و "العقلانية" (٢٩).

ولا ينسحب ذلك على اليعاقبة الفرنسيين البرجوازيين بل ينسحب أيضًا على الشيوعيين الروس الذين عبروا عن نفورهم إزاء "النبيذ، والنساء،

والأغاني". وبناء عليه فقد منع البلاشفة موسيقي الجاز على أنها "فن برجوازى ساقط"، وهو أمر يمكن تبريره، ولكن منعهم للفودكا في الأراضي الروسية يشبه إلى حد كبير محاولات الإسلاميين المعاصرين منع الموسيقي من الأفراح في مصر. لقد كان البلاشفة أشبه بأصحاب مذهب "الزهد" في احتقارهم للمتعة الحياتية تماما مثلما فعل أنصار الكالفينية، فكلاهما ذهب إلى أن خطايا الحياة اليومية يجب محوها (٨٠). ومن وجهة نظر برنتون فإن هذه النزعة التطهرية "الدينية" لكل من الياعقبة والبلاشفة قد نبعت من "عصر الفضائل" الثورى الذي ظهر في أثناء الأزمة (١١). ولكن تفسير برنتون لم يوضح لماذا يجب أن تكون النزعة التطهرية دينية في الأساس. كما أنه لـم يبرهن لماذا تظهر آثاره فقط على الثورات - وفوق كل ذلك، فإن شورات أوريا الشرقية في التسعينيات لم تعمل على كبح المباهج الحياتية. فالمحقق، أننا نجد نزعة تطهرية مشابهة تميز سلوك قادة العصابات الماركسية الإبر انية، الذين كانوا في حياتهم السرية فيما قبل الثورة الإسلامية يربطون المرح بالعقلية البرجوازية غير الثورية. ومن ثم فقد فرضوا (على الأعضاء) الترفع عن الزواج ، ومنعوا علاقات الحب، والنزوع إلى اللعب، ووضعوا قيودًا على الاستهلاك العادى مثل الأكل والنوم والمواد التي تُقرأ، وكل ما يأتى من التعبيرات والغرائز الفردية (٨٢).

نستطيع أن نميز حتى الآن - مدخلين لفهم الحرب ضد المرح. الأول، ينبع من تبرير ديني، يركز على الابتعاد عن الله أو الإيمان على أنه السبب الرئيسي لكبح المرح. أما الثاني فإنه يلتف حول الحساسيات الحداثية،

بما فيها العقلانية البرجوازية ("الوقت من ذهب")، والتي بمقتضاها تستهجن الحداثة المرح الجمعي لما يتضمنه من سوء نظام - المتعلق بالاستعدادات غير المنظمة والتي تتسم بالاأخلاقية، واللاعقلانية. ووفقًا لوجهة النظر هذه، فإن أولئك الذين يسعون إلى المرح يتحدون فكرة الفرد الحديث بوصفه كائنا منظما، ومنضبطا، ومستقيما. ويقدم كل من هذين المدخلين رؤى ذات قيمة في فهم نزعة العداء للسلوك الاحتفالي. ومع ذلك فإن هناك أوجه قصور نظرية (تحليلية) في كلا المدخلين. فلماذا المرح والمتعة، وليس الانسشغال بإقامة الأود أو البحث عن المعرفة هو الذي يعتبر ابتعادًا عن الله؟ وأكثر من ذلك، وكما ذهبنا أنفًا، فإن مشاعر معاداة المرح لا تقتصر على الدين في حد ذاته؛ فالأفراد غير المتدينين والمعارضين للدين يحملون اتجاهات مـشابهة. وقد ذهب برنتون إلى أن الملاحدة من البلشفيين والعلمانيين من اليعاقبة سلكوا بطرق دينية في الأساس، وهم إذ فعلوا ذلك فإنهم لم ينقذوا التفكير الديني أو يلقوا الضوء على مصدر السلوك الثوري المتشدد. إن ما أدى إليه هذا الموقف هو تشييئ الدين باختزاله إلى درجة أن تصبح النزعة التطهرية هي سمته الأصلى. وفضلاً عن ذلك، فإن التفسير الدائر حول الحساسيات الحداثية فإنها لم تفشل فقط في تفسير الخوف من (الابتعاد عن الله) بسبب العقيدة الدينية، ولكنه فشل أيضًا في شرح موقف السلطات الأخلاقية قبل الحداثية (في صور الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى على سبيل المثال) التي حاربت المرح ومظاهر المتعة في الحياة. إن القول بأن المتشددين في مجتمع ما قبل الحداثة هم أشبه بالمتشددين الإسلاميين المعاصرين ما هو إلا تعبير عن توجه ذهنى حداثى يعيد نفس وجهة النظر الدائرية القائلة بأن برينتون قد تحيز للملاحدة من وجهة نظر دينية. وبالإضافة إلى ذلك ففى الحقيقية فالمرح فى حد ذاته، بمعنى الانفلات، والبهجة، والمتعة، لا يشكل إلا تهديدًا طفيفًا للسلطة الحديثة – وهى التى تتميز بوجود سوق أيديولوجى مفتوح ونظام اجتماعى شامل وهى قادرة على أن تتكيف مع مظاهر السعادة العامة والخاصة، وذات الطابع الاستهلاكى أو الترفى، وأن تدمجها وتسلعها. إن صناعة المتعة – الحفلات، والموسيقى، والألعاب، والأفسلام، والكوميديا، والمنوعات والرياضة – تشكل قطاعًا مهمًا فى الاقتصاد الرأسمالى الحديث. وبالتالى فليست الطبيعة الثورية للنظم السياسية أو الدول ذات التوجه الشمولى أو السلطة الحداثية، ولكن السياسة المذهبية (اليسار واليمين، القديم والحديث، المدعومة بالأفراد أو الجماعات) والنظم ذات التوجهات الأيديولوجية الأحادية (اليعاقبة، أو البلاشفة، أو الإسلاموين على سبيل المثال) أولئك جميعا هم الذين بشعرون بخطر أخلاقيات المرح، ولكن لماذا؟

## لماذا العداء للفن؟

وبصرف النظر عن الجدل، فماذا عسى أن نفسر السبب الكامن لوجود مشاعر مشابهة معادية للفن، وهي تستغرق أفرادًا وحركات ونظـم سياسـية متعددة حول العالم – قبل حداثية وحداثيـة، دينيـة وعلمانيـة، برجوازيـة وشيو عية؛ وهل يوجد إطار تصوري تفسيري واسع النطاق يمكن أن يجمـع المداخل المختلفة التي حاولت أن توضح سبب هذا العداء؛ ولقد ذهب ميخائيل باختين Mikhail Bakhtin وهو بصدد تعليقه على الاحتفالات الكرنفالية في

أوربا في نهاية العصور الوسطى إلى تشخيص المرح الجمعي على أنه شكل من أشكال التمرد الطقسي ضد السلطة بكل صور ها (٨٣). إن الفقر اء يخلقون بانفعالاتهم العنيفة و "الهوس بالرقص" بخلقون لحظة يوتوبية من الحربة، والترابط، والشعور بالمساواة، تتحدى كل صور التدرج الطبيعية - فالرجال يرتدون ملابس النساء ويتصرف الناس العاديون كرجال دين، أو ملوك، أو قساوسة. فقد نظر باختين إلى الضحك الشعبي على أنه يمثل "عنصر انتصار، ليس فقط على الخوف فوق الطبيعي والمقدس والموت" ولكنه يعني أيضا "هزيمة القوة...هزيمة لكل ما يقمع ويكبح"(١٤٠). فالصحك، كما تم تصويره في رواية أمبرتو إكيو "Umberto Eco's " اسم الوردة"، يحمى من هم في القاع من مشاعر الخوف التي يحاول النبلاء أن يفرضوها علي الفقراء من خلال الإسراف في التجهم والتشدد والصرامة (مم). فالاحتفال الكرنفالية بالنسبة إلى باختين يجسد وعيًا شعبيًا، وعي يعمل وسيطا للصراع الطبقي ضد النخب المالكة للقوة. إن هذا العنصر الفوضوى في ثقافة المهمشين هو الذي يسبب القلق من الطقوس الاحتفالية بالنسبة للطبقة العليا. وفي الوقت الذي قدم فيه باختين رأيا مقبولا فيما يتصل بالسياسة المتصلة بصور المتعة لدى الطبقات الدنيا في العصور الوسطى في أوربا، فإن المرح يشتمل على مظاهر أكبر من اختزاله في طبقة معينة أو في سياسية طبقيـة معينة. ويبدو أن فكرة فيكتور Victor حول فكرة (\*) قوة تفسيرية أكبر، ذلك أنها توسع سياسة المرح لدرجة أوسع من الطبقة إلى

<sup>(\*)</sup> وتشير إلى المجتمعات المتحررة (مجتمعات لا تتسم بالهيكلية) والتي يسودها قدر كبير من المساواة الاجتماعية، والتضامن، والعمل الجماعي. (المترجم)

فكرة النضال ضد أبنية التدرج الهرمى بشكل عام. إن هذه المجتمعات تخلق مكانا للمشاركين فى الطقوس الذين يكسرون المعايير والأبنية اليومية لكى يعملوا فى حالة عشوائية من العيش فى منطقة الوسط أو الحياد، حيث يشكلون جماعة متساوية تتكون من أفراد أنداد يتم فيها الاعتراف مؤقتا بسلطة زعيم الطقس. وتجسد هذه المجتمعات حالة من السلوك الإنسانى يسلك فيه الأفراد ضد الأبنية التى تتششر حولهم أى الأنساق المتباينة للأماكن الاجتماعية (٢٨).

ويبدو أن تيرنر وباختين يفكران عندما يتحدثان عن "البناء" في بناء التدرج أو الهرمية. فلم تكن الطقوس الاحتفالية التي وصفوها خالية من الملامح البنائية: فهي ممارسات جمعية روتينية تؤدى من خلل فاعلين معينين في أزمنة، وأمكنة، وأشكال محددة تختلف عن أشكال المرح في الحياة اليومية الذي يتميز بالتلقائية، ولا يتخذ شكلاً محددًا، وهو فردى، أو جمعى، وغير قابل للتنبؤ به. وفي هذه الأشكال الأخيرة فإن المرح يمكن أن يتحدى ليس فقط البناء الهرمي المتباين ولكن أي شكل من أشكال البناء. ولذلك فإن هذا الاستعداد نحو التلقائية والحرية هو الذي يسبب القلق والمعاندة لدى السلطات الأخلاقية السياسية. إنه يرعج الإحساس بأمن النظام، واستقراره، والهدوء الذي يميز الصورة الذهنية المحافظة للعالم المحسوس.

ومع ذلك فمن الخطأ أن نختزل التهديد المرتبط بالمرح إلى مجرد إمكانية أن يساهم في تكوين اتجاه ضد البناء. كما لا يجب أن يقتصر فهم العنصر التدميري في المرح على مجرد فعل الحشد غير المنظم وغير

الملتزم، والذي يتصف بالخشونة في سعيه إلى الملذات البسيطة - تلك الملذات التي صاحبت الأعياد الاحتفالية في الحداثة المبكرة (٨٧). فالحقيقة أن التعبيرات الخاصة وغير الضارة والمسلعة للمتعة هي تعبيرات تخصع للتنظيم والكبح. فما هو الضرر الممكن الذي قد يلحق بالحالة الأيديولوجية من الفعل البرىء للعب بالطائرات الورقية، أو الحركة الممتعة للجسد في احتفال زواج خاص، أو تبادل الابتسامات غير المؤذية بين المراهقين في لحظات المناجاة الغرامية في الشوارع الخلقية؟ ولماذا تنزعج الدولة القوية من الملابس الملونة، أو إظهار خصلات بسيطة من الشعر، وتبادل النكات واللعب بين الأصدقاء الحميمين، أو التعبير عن الفرح بانتصار الفريق القومى لكرة القدم؟ إن رأى هنا ينحصر في القول بأن المرح يفترض، بعيدًا عن مظاهره الفيزيقية، يفترض نموذجًا للقوة، أي وجود مجموعة من الافتر اضات المسبقة حول الذات والمجتمع والحياة التي يمكن أن تتصارع مع الأيديولوجية التي تضفى الشرعية على النظام وتقض مضجعه، خاصة عندما تكون هذه الأيديولوجيات محدودة، ومتصلبة، وغير قادرة على استيعاب أخلاقيات المرح. إن هذا الجانب من المرح هو الذي يسبب قلقا بين السلطات السياسية الأخلاقية الاسلاموية.

إن أخلاقيات معادة المرح، سواء كانت دينية أو علمانية، وسواء كانت حداثية أم قبل حداثية، وسواء كانت برجوازية أم شيوعية، وسواء جاءت من قبل أفراد أو حركات أو دول، فإنها لا ترتبط باهتمامات مذهبية محضة؛ إنها قضايا ذات بعد تاريخي سياسي. إنها تمثل وتجسد أسلوبًا خاصًا للقوة، أنها

تمثل درعًا خطابيًا يضفى الشرعية على السلطة السياسية والأخلاقية أو يعزلها في نفس الوقت، وذلك بإلزامها بأن ترى ما يرغب فيه النظام، بأن ترى المقدس وغير الملموس – أن ترى الله، والثورة والنهضة، والطبقة العاملة، والأمة. وبالتالى فإن الخوف من المرح لا يرتبط بالضرورة بالانحراف عن طاعة القوى العليا أو القيم النبيلة في حد ذاتها، ولكنه خوف من الخروج عن النموذج أو من الإطار الذي يؤطر ويحافظ على سيادة أنماط معينة من السلطة السياسية أو الأخلاقية، سواء ارتبطت بأفراد، أو حركات سياسية، أو دول.

إن أى شكل من السلطة، بما فى ذلك الأنماط المثالية الشهيرة للــسلطة عند ماكس فيبر، يمكن أن نتحقق فقط داخل النموذج الخطابى الخاص بها والذى يتكون من مفاهيم، ومعانى متسقة، ومظاهر للفهم متسقة أيضا. إن بلى جراهام Billy Graham قد يملك السلطة فقط بين قطاع من المــسيحيين الأمريكيين الذين يستمعون إلى رسالته. أما بالنــسبة لبقيــة الأمــريكيين أو المسلمين المصربين فإنه لا يمتلك عليهم سلطة بحال. إن السلطة التى يمتلكها جراهام لا تشتق فقط من مضمون ما يدعو إليه أو طريقته فى الدعوة ولكنها تشتق أيضا من الإطار الخطابى الذى يسمح له بأن يعمل ويتصل بجماهيره. إن ذلك هو "نموذج القوة" Paradigm Power، يشير إلى الفضاء الخطــابى الذى يساعد المسئولين داخل نموذج معين على الحفاظ على موقعهم بحيــث الذى يساعد المسئولين داخل نموذج معين على الحفاظ على موقعهم بحيــث

<sup>(\*)</sup> بيلى جراهام، قسيس وداعية مسيحى إنجيلى شهير من مواليد ١٩١٨. وهو لا يــزال على قيد الحياة، ويلعب دورًا كبيرًا في الحياة الدينية والسياسية الأمريكية. (المترجم)

يكونون مقبولين بالنسبة الأتباعهم. ومن ثم فإن أي تحدى من الخارج، أو أي ابتعاد من الداخل عن هذا الفضاء الخطابي، بعني تحديا لأولئك الذبن يتربعون على السلطة. وبسبب خروج بعض الفاعلين عن النموذج العام المشترك وذلك من خلال الانتماء إلى نسق قيمي مختلف أو إلى أسلوب حياة مختلف، فإنهم حينئذ يتركون الحقل الأساسي للتأثير الذي يسيطر عليه أولى القوة بحيث يبدو وكأنه فارغ منها. ويمكن أن تلاحظ معنا كيف تعبر صحيفة أسبوعية متشددة في إيران عن هذا الفهم لمثل هذا النوع من الخروج: "عندما يستبدل الصفير، والتصفيق بنداء الله أكبر، فإن الصلاة سوف تتوقف، وسوف يغفل الناس عن الله، وسوف تفتح علي مصرعيها أبواب الشهوة. وفي هذه الظروف فإنك لن تستطيع أن تسمع صوت الله؛ وسوف تقترف أي شيء في هذه الحالة من اللاوعي. وحتى صيحات الإمام الخميني سوف لا تجد من يصغي إليها"(^^). إن هذا القلق هو في الأساس قلق يتعلق بالطريق التي يأتي بها النموذج المضاد (نموذج المرح) إلى منطقة الوسط بين السلطة الأخلاقية وأتباعها، لكي يحول هؤلاء الأتباع إلى الحياد عن النموذج الأول الخاص بهم، ولذلك فقد أعلن واحد من آيات الله المحافظين الأقوياء في إيران، أعلن أن الأفلام، والمراكز الثقافية، والفنون "هي من أخطر الأشياء التي تهدد الإنسانية"، لأنه يخاف أن تجعل المساجد، والكنائس، والصلوات، والخضوع إلى الله، والعمل من أجله في المناطق الهامشية (٨٩)، إن إحساسه بالخطر لا يرتبط فقط بنسيان البشر لله (فالبشر أو لا وقبل كل شيء مسئولون أمام الله)، ولكنه برتبط بالتقليل من شأن النموذج المذهبي المتجه إلى الذات المقدسة والذي يؤكد قدرته جل وعلا. وفي موقف

مختلف ذى طابع دنيوى فى يوليو ٢٠٠٥، أوقف جنود مسلحون من جماعة كتائب شهداء الأقصى حفلاً موسيقيا فى مدينة نابلس الفلسطينية؛ لأنهم زعموا أن لهجة أغانى الحب سوف تجعل الاهتمام العام ينحرف عن الجهاد وهو الشيء المقدس الأكبر، ولقد اعترض المغنى الذى تعرض لهذا الهجوم، وهو عمار حسن، على هذا بالقول "إن هؤلاء الناس (يقصد الثوار) لا يرغبون فى أن نكون سعداء، إنهم يريدوننا أن نجلس فوق الأنقاض ونذرف الدموع"(١٠). إن جماعة المليشيات هنا يفهمون "السعادة" بطريقة تتبع نفس منطق القوة والخوف من الإطار العقلى المعادى الذى يمكن أن يهدد سلطتهم.

إن هزلية المرح كما تتبدى في سلوك الصغار والفنانين والموسيقيين وجماهيرهم تثير فكرة "الثقافة المضادة" -معايير السلوك وقيمه التي تتحدى التيار الاجتماعي الأساسي (١٩). والحقيقة أن هذه الممارسات المرتبطة بالمرح يمكن أن تجسد بعضا من المشاعر الجمعية النضالية التي تؤثر في الحقال الثقافي. ومع ذلك فإن هذا التوازي (يقصد التوازي مع الثقافة المضادة) لا يحتمل أكثر من ذلك مادامت أخلاقيات المرح وقيمه كما يعبر عنها الصغار، والفنانون، والفقراء لا تقف بالضرورة ضد التيار الاجتماعي السياسي؛ على العكس من ذلك فإن هؤلاء يشكلون هذا التيار الاجتماعي الأساسي - على الرغم من قمعه - الذي يقف ضد النخبة السياسية والأقلية الأخلاقية. ومن ناحية أخرى فإن السلوكيات المرحة لا يمكن تصنفيها بسهولة أو منعها بوصفها "مستوردات ثقافية" غربية، على الرغم من أن الكثير من العناصر والوسائط المتصلة بالمرح التي تستخدم من خلال الشباب المتعولم - مثل

الأفلام، والموضعة، وجماعات الموسيقي، والألعاب - تنقل اليهم عن طريق وسائل الاتصال والسلع الغربية. وقد يكون الإسلاموين انتهازيون في إدانة هذه الأشياء بوصفها جزءا من "الغزو الغربي"، ولكن ما الذي يمكن أن يقال عن منع التجليات الداخلية البريئة للمرح الشعبي، والسرقص والغناء في الأفراح، وارتداء الملابس المبهجة، أو إلقاء النكات، أو الصفير والتصفيق؟ والحقيقة أن المرح سواء أكان أجنبيا ومسلعًا أو داخليا وبريئًا، يصنف علي أنه ضرب من الهزل. كما أن الخطر ليس مجرد عملية إدراك ولكنه واقــع. فالمرح يعطل السلطة المذهبية المطلقة لأنه نوع من الانخراط المرتبط باللحظة، يجسد نمطا معاديًا قويًا، نمطا يقف ضد النظام، والأبنية الجامدة، والخطاب الواحد، واحتكار الحقيقة. إنه يعتمد على التلقائية ويتنفس في جو من المرونة، والانفتاح، والنقد- وهي أخلاقيات يمكن أن تتصادم مع الخطاب ذي البعد الواحد للسلطة المذهبية. إن النكات تجلب السعادة والضحك، لأنها كما ذهب فرويد تكسر التابو (المحرم) وتتحدث عما لا يقال. إن المرح يقوم على صور المتع الحالية والآنية وليس على المرجعيات المجردة والبعيدة كالحديث عما سيحدث في المستقبل أو الحديث حول الغيبيات أو الحديث عن الأشياء التي لا يمكن الوصول إليها- وهي المرجعيات التي يعتمد عليها النظام والحركات المذهبية (<sup>٩٢)</sup>.

إن الفرد المثالى فى النموذج الأصولى هو "شخص مجرد"، فاعل بغير ذات، يخرج عن فرديته وخصاله وملامحه الخاصة؛ ويتم حشد هذا الفرد مع آخرين يشتركون فى تكريس حياتهم "للقيم المقدسة" التى يتم تحديدها من

خلال القادة الأخلاقيين (٩٣). إن خبرات المرح، والتعبيرات المرتبطة باللهو والهزل والتلقائية عبر الفنون، وصور المتعة، واللعب والإبداع تجسد السعى "الإنساني" نحو الفردية، والتباين، والذاتية وهي الأخلاقيات التي لا يمكن أن يتكيف معها النموذج الأصولي. وتختلف الذاتية مع ما يفهمه الإسلاموين على أنه قيم مقدسة يجب أن تشتق منها كل القيم التي يؤمنون ويلتزمون بها (٩٤)، والمحقق أن هناك نوعًا من النزعة الفردية المعادية المصرح لدى السبب المتشددين مثل أولئك الذين ينشطون في الثقافة المضادة المحافظة في الكنيسة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية، ممن يعادون التلفاز والمخدرات والعلاقات الغرامية، ويتبنون الأخلاقيات المحافظة في الـزواج الأسرة والنظام. ولكن هذا يجسد نوعًا من النزعة الفردية المنصطة والمنظمة. نزعة تختلف عن الذاتية المبسطة التي تسم المرح الهزلي.

ويبدو أن السلطات الأخلاقية، لكى تحافظ على سلطتها، إما أن توسع من النموذج لكى يتضمن الأخلاقيات الخاصة بالمرح (والتى يجب أن تتوقف عن أن تكون إقصائية) أو أن تلجأ إلى محاربة الاختلاف وتمنع الطرائق البديلة للتفكير والوجود والفعل. إن مدى الانضباط يختلف باختلاف أشكال المرح التى تمارس (تقليدية أو مسلعة، مشحونة بالابتهاج أو غير مستحونة، خاصة أو عامة)، والسكان المستهدفين (الصغار أو الكبار، الرجال أو النساء، الأغنياء أو الفقراء)، ونمط المخالفة (متشددون أفراد أو دول ذات توجهات مذهبية). إن أنواعًا معينة من المرح (كتلك التي تمارس عبر الجنس، والمخدرات، والكحوليات) قد تخضع لصور من الرقابة والمنع أكثر من

أنواع أخرى (كالضحك، والموسيقى، واللعب). وهناك جماعات مستهدفة بعينها (كالنساء الصغيرات) يمكن أن تخضع أكثر من غيرها لرقابة أكثر و أو أشد. وفى الحالات التى تختلط فيها السلطة الأخلاقية بالدولة التى تقدم أيديولوجياتها المؤسسة للشرعية على نوع من الاستبعاد الذى لا يمكن أن يتكيف مع صور الخطاب المخالف، فإن الحرب ضد الاختلاف تأخذ شكل النظام والكبح النسقى. وليس من قبيل الصدفة أن يكون ضبط رغبات الأفراد وأعمالهم فى السعودية، وفى أفغانستان تحت حكم طالبان، وفى جمهورية إيران الإسلامية (وجميعها نظم سياسية مذهبية) كانت أكثر عمقًا مما هو موجود فى مصر والجزائر وبشكل عام فى الأحوال قبل الحداثية التى شهدت مبارزات فردية وجماعية فى تطبيق النظام الأخلاقى.

ومع ذلك فلا يجب أن نقلل من شأن الجانب الخلافي فــى موضــوع المرح؛ فالمرح يمكن أن يتم التخفيف منه، كما يمكن أن يسلع، ويؤسس فــى نظم أو يستدمج، فتأثير المرح يعتمد، في كل الأحوال، على قدرة المخالفين، وعلى الإطار الأيديولوجي للسلطة السياسية والأخلاقية لكي تستوعب الآثار المعاكسة وتحتويها، وبينما نجحت السياسات الشاملة، كما هــو الحــال فــي الديمقر اطيات الليبرالية، في مؤسسة ممارســات المــرح وتطبيعهـا، فــإن الحركات المذهبية الأحادية وكذلك النظم المذهبية الأحادية – مثل البلاشــفة أثناء الأزمة الثورية الروسية والنظم الإسلامية المعاصرة – تبــدو متــشددة وغير قادرة على تبنى أخلاقيات المرح وبهجة ملذات الحياة اليومية والتكيف معها. لقد تخوف البلاشفة، كما فعل اليعقوبيون، من أن يتنافس الإطار العقلي

المرتبط بالبهجة والمرح غير التورى مع النموذج الأيديولوجي الذي يأوى سلطتهم، ومن ثم الخروج من دائرته. إن هذا التسييس الحياة اليومية يرتبط ارتباطا وثيقا بالمحافظة على القوة الثورية وتوسيعها (٩٥٠). لقد كان لدى الإسلاميين مظاهر قلق مشابهة. ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، كان هناك قمع للمرح والاختلاف والذى تبنتـــه الأســرة الـــسعودية الحاكمة، خاصة مبدأه المرتبط بالتوحيد. في مثل هذا المذهب، ليس هناك اعتراف بالأولياء، والدعاء، والنذر (أموال يتم دفعها لجمعية خيرية بهدف التقرب إلى الله)، فهذه الأشياء تقف بين العبد وربه، كما لا يجب أن تنتشر البدعة؛ ومن ثم فإن الألعاب، والأفلام، والبهجة العاديـة تجعـل المـسلمين ينصر فون عن الله، ومن ثم يجب إيقافها (٩٦). ولكن في الواقع إن إعادة إحياء هذا النظم المذهبية ونشرها منذ الستينيات، كان له إلى حد كبير، جذور أساسية. فقد خدم الأسرة السعودية الحاكمة بوصفه غطاء خطابيا ضد تهديد النزعة القومية العلمانية والنزعة الجمهورية التي أنكتها الثورة الناصرية في العالم العربي (٩٧). وتفيد التقارير حول الحكام السعوديين إلى أن إصرارهم على هذه الممنوعات يقوى فرضهم النظام الأخلاقى وسيلة للضبط الاجتماعي. وباختصار فإن القصة بالنسبة للإسلاميين ليست ببساطة قصية أناس يبتعدون عن الله، ولكن الخوف من أن يخرج الناس من تحت عباءتهم.

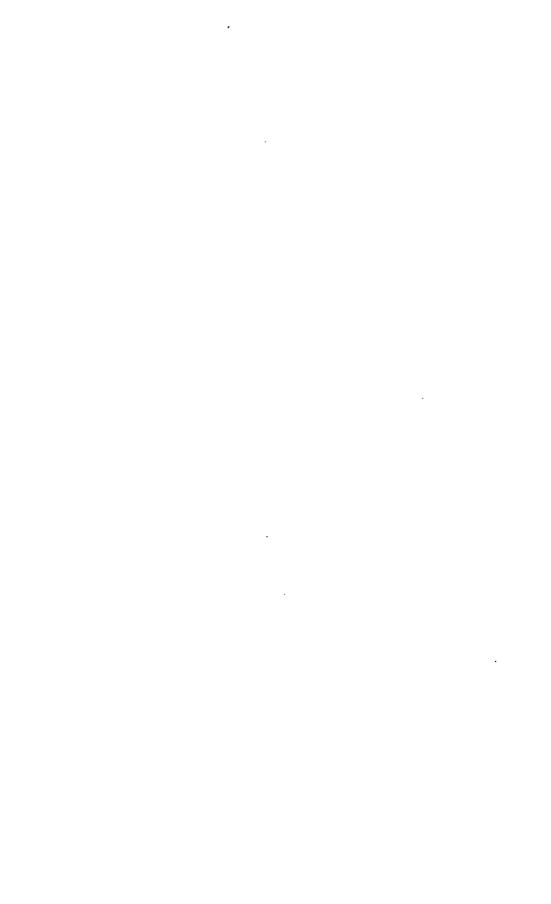

الباب الثانى سياسة الشارع والشارع السياسى

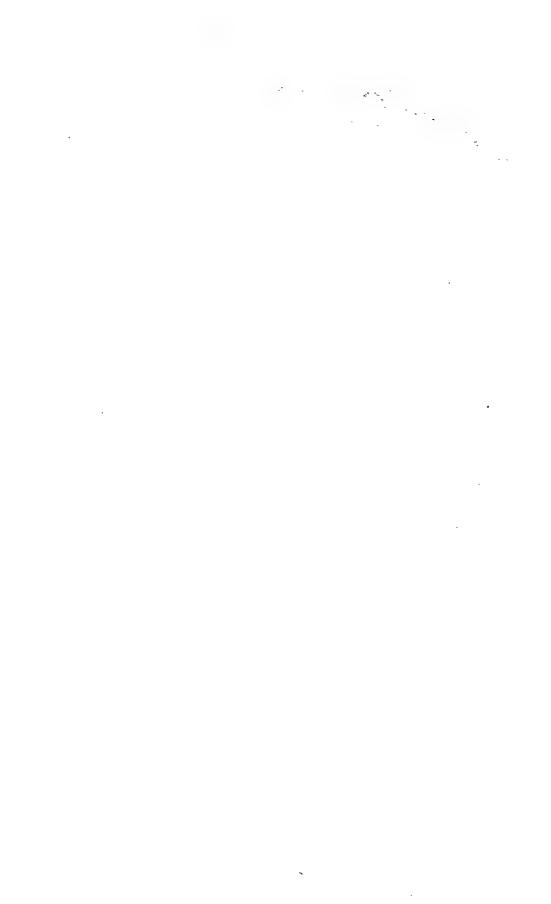

# الفصل الثامن (\*)

## شوارع الثورة

أعلن راديو طهران في ١١ فبراير ١٩٧٩ بابتهاج عارم انتصار الثورة الإيرانية، معلنا بذلك نهاية ٢٥٠٠ عامًا من الملكية (١). وسيطر على الحسود الجماهيرية مزاج عال بالفرح، ذلك الجمهور الذي انطلق في الشوارع بأعداد غفيرة. وطفق الشباب يرقصون، كما طفقت النساء في الطواف على الحسود بهدايا من الحلوى والمشروبات المحلاة كالشربات. وأطلقت السيارات العنان الأبواقها، وتلألأت أضواؤها وهي تجوب الشوارع ذهابًا وإيابًا، تلك السشوارع التي شهدت منذ يومين فقط معارك دموية بين الثوار والجيش الإمبراطوري، والحق أن بعض هذه الشوارع أصبحت محط أنظار الصحافة العالمية المصورة، كما أصبحت موضوعًا للقطات فوتوغرافية مثيرة حول الشورة الإيرانية، تلك اللقطات التي حملت الصور الذهنية السائعة حول لحظات التحول السياسي الكبير إلى العالم - بحر من البشر يملؤون الميادين العامة،

<sup>(\*)</sup> تم بناء هذا الفصل من المصدر التالي:

Asf Bayat, "Streets of Revolution," in unsent Dispatches The Iranian Revolution, ed. Akbar Nazemi (Van Couver, BC: Presentation House Gallery, 2005).

والشوارع المحروقة، والرفاق الذي يحملون شوارًا جرحي، والتعبيرات الرصينة والمحملة بالعصبية للجنود، جنبًا إلى جنب مع صور التماثيل التي تنهار، وأبواب السجون التي تفتح. وكل ذلك يجسد "سياسة الشارع" لمواقف استثنائية، كما يمثل الملامح المشتركة للكثير من صور العصيان المسلح لحظة حدوثه، والذي ظهر في مواقع مكانية محددة، كل ذلك في "شوارع الغصب". ففي طهران، هناك ميدان الانقلاب، وخاصة شارع الانقلاب؛ أما في القاهرة فهو يتجسد في ميدان التحرير؛ وفي إسطنبول في ميدان تقسيم.

والسؤال الآن لماذا هذه الأماكن بعينها هي التي تجسد التعبير عين الاحتجاج، وامتداد صور التضامن؟ ما الذي يميز هذه الأماكن عين أماكن الخرى؟ لقد ركزت معظم الإسهامات المهمة حول علاقة المكان بالسياسية كما تمثلت، على سبيل المثال، في أعمال فوكو Foucault، وليوفير Poucault وآخرين، ركزت على كيفية احتلال المكان بواسطة القوة – وعلي سيبيل المثال – فقط أوضحت هذه الكتابات كيف أن السبجن الحديث أو التقسيم المكاني للشوارع والحارات قد تم للتحكم في أجساد البشر (الطريقة التي انتحرك أو نسير بها في الأماكن العامة، وما شابه ذلك)؛ كما أوضحت أن التخصص المكاني داخل المنزل، هو تخصص وظيفي (مثل فصل المطبخ، وحجرات النوم، وحجرات الجلوس) ذلك التخصص الذي يهدف إلى التهذيب الأخلاقي للطبقة العاملة؛ وأوضحت أيضا كيف أن السشوارع العريضة والمفتوحة (كفضاءات شفافة) تهدف إلى الحد من أحداث الشغب عن طريسق

من العملة، ذلك الجانب الذي يتعلق بما نطلق عليه مكانية الاحتجاجات، بمعنى – كيف تشكل أشكال مكانية معينة المشاعر، والتضامنات الاحتجاجية، وكيف تحتويها وتصوغها. ولكي ألخص الأمر فإنني أركز هنا على الحراك الثوري في أثناء الثورة الإيرانية في عام ١٩٧٩ وأبعاده المكانية، وبالإشارة أيضا إلى الممارسات السياسية في شوارع القاهرة وإسطنبول ومواقعها فسي نهاية حقبة التسعينيات.

#### التورة

جسد يوم الانتصار في إيران تراكمًا نضاليًا استمر لأكثر من ثمانية عشر شهرًا من المظاهرات الجماهيرية، والمواجهات العنيفة، والأفعال الحاسمة التي اجتاحت المجال الصناعي، إضراب عام وكثير من المناورات السياسية. ومع ذلك فإن أصول الثورة يرجع إلى فترة أكبر من ذلك؛ فهي تتجذر في التغيرات البنائية التي حدثت منذ الثلاثينيات، عندما بدأت الدولة تشهد عملية مستمرة من التحديث. لقد تم التعجيل بهذه العملية بعد الانقلاب الذي هندسته وكالة المخابرات الأمريكية في العام ١٩٥٣، والذي أسقط رئيس الوزراء ذا التوجه القومي محمود مصدق، ودعم حكم الشاه. إن هذه التغيرات البنائية قد أفرزت الكثير من الصراعات، من أهمها التوتر بين التنمية الاجتماعية الاقتصادية والأوتوقر اطية السياسية الدي فساد، وعدم كفاءة أجهزة الدولة، والشعور بعدم العدل بين قطاعات عديدة من المجتمع الإيراني إلى التعجيل بالصراع السياسي داخل الدولة.

إن سياسة التحديث والتقتير الاقتصادي، والتي قادتها الدولة تحت حكم كل من رضا شاه (١٩٢٥ - ١٩٤٦) ونجله الشاه محمد رضا بهلوي، قد أدت إلى ظهور قوى اجتماعية جديدة على حساب الجماعات الاجتماعية التقليدية. ومع نهاية السبعينيات، بدأت تسيطر على المشهد الاجتماعي طبقة وسطى جديدة أكثر استقرارًا، وشباب يتميز بالحداثة، ونساء يخرجن إلى المجال العام، وطبقة عاملة صناعية، وفقراء جدد يـستقرون فـي الأحيـاء العشوائية والمكتظة بالسكان. وباستثناء الفقراء فإن هـؤلاء جميعـا كـانوا مستفيدين من التنمية الاقتصادية، واحتلوا مكانه عالية نسبيًا، وحصلوا على عوائد اقتصادية بالمقارنة بغيرهم. ومع ذلك فإن استمرار أوتوقراطية حكم الشاه قد منعت هذه الشرائح الاجتماعية الصاعدة من المشاركة في العملية السياسية. ولقد أدى ذلك إلى تولد الشعور بالغضب لديهم. وفي الوقت نفسه فإن الجماعات التقليدية القديمة - عناصر من التجار التقليديين، والسشرائح الوسطى الحضرية، ورجال الدين، وبعض أعضاء المؤسسات الإسلامية -كل أولئك قد شعروا بالإحباط من خلال إستراتيجية التحديث، التي أدت إلى تقليص مصالحهم الاقتصادية ومكانتهم الاجتماعية.

ومع غلق كل القنوات النظامية التقليدية أمام صور التعبير والامتعاض وعدم الرضا الناتج عن الكبح السياسي، ابتعدت الجماهير على نحو متزايد عن الدولة. وفي الوقت نفسه، فإن الفساد، وعدم كفاءة أجهزة الدولة، والإحساس بالظلم، جنبًا إلى جنب مع الإحساس بالغضب الأخلاقي كل ذلك شكل الطابع السيكولوجي الاجتماعي لكثير من الإيرانيين. ولذلك في أنتاء

فترة الضغط أو التوتر الشديد في فترة السبعينيات، وفي قمة الحكم التسلطي للشاه، مع وجود تنمية اقتصادية ملحوظة، بدأ الكثير من الناس (ربما باستثناء الطبقة العليا وملك الأراضي من الفلاحين)، وكأنهم غير راضين، وإن كان لأسباب مختلفة. ولكنهم جميعا اتحدوا حول لوم الشاه وخلفائه القريبين على هذا الوضع. وليس من المستغرب إذن أن تتجه لغة الاعتراض والاحتجاج بشكل أساسي ضد الحكم الملكي، و ضد الإمبريالية، ونزعة العالم الثالث، والنزعة القومية، والتي تحولت في النهاية إلى خطاب ديني.

لقد سنحت الفرصة للحراك الشعبى مع قدوم ما نسميه، نحن طلب الجامعة، "نسيم كارتر" Carterite breeze فقد أدت سياسة الحقوق الإنسانية التى انتهجها الرئيس كارتر فى نهاية السبعينيات إلى إلزام الشاه بأن يفتح حيزًا سياسيًا بدرجة محدودة من التعبير السياسي. ولقد أدى هذا التعبير فلواقع إلى تراكم، بحيث أدى فى غضون عامين إلى الإطاحة بالملكية. لقد بدأ الأمر كله بإدخال قدر من المرونة على عمليات الرقابة، مع السماح ببعض الأنشطة الثقافية والأدبية (فى معهد جوته وفى الجامعات فى طهران) كما سمحت بالتجمعات العامة لأنصار الإسلام السياسي (فى مسجد قباء). واستمر ذلك من خلال قيام المثقفين ورجال السياسة الليبراليين بتوزيع خطابات مفتوحة على كبار الموظفين. وفى وسط هذا الزخم، ظهر مقال نشر فلى مدينة قم، التى قتل فيها بعض المنظاهرين. ولقد ترتب على ذلك قيام عدد كبير من المظاهرات لإحياء الذاكرة الجماعية لهؤلاء الشهداء فلى مدينة فى منطقة تبريز فى الشمال. وكانت هذه بداية سلسلة مل الأحداث

التى تشكلت فى الوطن بأسره، والتى اتخذت حركة الاعتراض الثورية التى شاركت فيها قطاعات عريضة من السكان، من الرجال والنساء، ومن اتجاهات حديثة وتقليدية، دينية وعلمانية والتى قادها العلماء. ولكن السوال الذى يُطرح هنا لماذا قاد رجال الدين على وجه خاص الحركات الثورية؟

على مدار خمسة وعشرين عامًا من الحكم الأوتوقراطي، منذ انقلاب عام ١٩٥٣، تم الإطاحة بكل الأحزاب السياسية العلمانية والمنظمات غير الحكومية. فقد أدى الانقلاب الذى وجهته الولايات المتحدة إلى كسر الحركات الشيوعية والقومية؛ كما تم اختراق نقابات العمال من جانب البوليس السرى، السافاك SAVAK؛ وخضعت المنشورات لرقابة مشددة، وضعفت إلى حد كبير المنظمات الحكومية<sup>(٤)</sup>. ولقد جاء الاعتراض السياسي المنظمة مجاهدى تنظيمات سرية تعتمد على حرب العصابات، التي ارتبطت بمنظمة مجاهدى خلق اليسارية الإسلامية، وحركة الفدائيين الماركسيين، والتي اقتصرت أنشطتها على العمليات المسلحة المعزولة<sup>(٥)</sup>. كما ظلت حركة الطلب مقصورة على السياسة التي تمارس داخل الحرم الجامعي، داخل البلد، أو تلك مقصورة على السياسة التي تمارس داخل الحرم الجامعي، داخل البلد، أو تلك الجماعات العلمانية، والتي كانت غير راضية تماما، قد غابت عن المشهد الجماعات العلمانية، والتي كانت غير راضية تماما، قد غابت عن المشهد بشكل منظم.

وعلى عكس القوى العلمانية كان لرجال الدين ميزة تنافسية تتمثل في المتلاكهم قدرة تنظيمية لا تقدر بثمن، بما في ذلك النظام التدريجي للجماعات الدينية ذاتها، مع عشرة آلاف مسجد، وحسينيات (التجمعات الدينية الصارخة وغير الرسمية)، والحوازات الدينية (المدارس الفقهية)، والروابط التي كانت

تعمل كوسائل اتصال بين الجماعات الثورية. ولقد عمل الشباب الإسلامويين، إناتًا وذكورا، مع الشباب من رجال الدين على ربط مؤسسة العلماء بالشعب. ولقد سهل النظام التدريجي إمكانية وجود عملية صناعة قرار موحدة وتدفق منظم لكل من النظام والمعلومات؛ لقد كانت القرارات العليا التي تصدر في المساجد تنتشر إلى الأنشطة وإلى الجمهور العام. وباختصار فإن القدرة المؤسسية لرجال الدين، بالإضافة إلى العمومية والغموس الواضح في رسالتهم الثورية قد أكدت قيادتهم. أما الذي حافظ على استمرار هذه القيادة فقد ارتبط بالنتيجة السريعة نسبيًا لأحداث الثورة، وفي غياب بديل ذي مصداقية – فلم يكن هناك سوى وقت قليل للنقاش والخلاف، أو لظهور حركات اجتماعية جديدة، أو لوجود قائد بديل. ومن ثم فإن الحركة الإسلامية الوليدة في السبعينيات قد تحولت بشكل سريع إلى دولة جديدة. لقد فرضت عملية "الأسلمة"، والتي تدفقت بسرعة بعد انتصار الثورة، من أعلى من خلال الدولة الإسلامية. لقد اتضع ذلك في تأسيس حكم ديني، ونظام قانوني إسلامي، وممارسات ونظم ثقافية جديدة، ورقابة أخلاقية على الحيز العام.

#### شوارع الغضب

من الواضح أن الثورات ليست مواقف استثنائية من صور التمرد وتغيير النظام، كما أنها ليست "لحظات من الجنون"، كما يطلق عليها. كما أن الثوار ليسوا هم الفاعلين الواضحين للعيان في الشارع. فهناك الملايين الذين يعملون في الكواليس الخلفية في هذه الدراما البالغة التعقيد: العمال في

المصانع، الفلاحون المعدمون في الحقول، التلاميذ في المدارس، الموظفون في مكاتبهم، والقادة. ومن ثم تتحدد هوية الحركات السياسية بشكل جيد، في الشوارع وفي الفضاءات العامة، حيث يظهر التحدى الجمعى السذى يكون موجهًا ضد أولى القوة. بعبارة أخرى فإن الثورات، بعيدًا عن مكونها الآني وبوصفها صورًا من التمرد تمتلك بعدًا مكانيًا. ولذلك فإنه بالإضافة إلى التفكير حول السبب وراء قيام الثورات، وحول المشاركين فيها، وحول تدفق أحداثها فإننا يجب أن نفكر أيضا في أين تحدث (أو في المكان الذي تحدث فيه). وبشكل أكثر تحديدا، لماذا تصبح أماكن معينة/ فضاءات، مثل الشوارع الحضرية، هي أفضل الأماكن للأفعال وصور التعبير عن الغضب العام؟

لقد كانت الثورة الإيرانية حركة حضرية. فقد حدثت مظاهرات واحتجاجات وتصادمات هائلة في المدن الكبرى، خاصة في طهران (١). صحيح أن الكثيرين من سكان الريف، والفلاحين والمعدمين قد تحركوا، ولكن كان عليهم أن يذهبوا إلى المدن لكي يعبروا عن غضبهم. إن فكرة تحول المدن إلى مراكز للاحتجاج (والغضب) ربما تكون فكرة قديمة قدم المدن نفسها. فالمدن هي مكان تركز الثروة، والقوة، والناس، والحاجات، وهي أيضًا أماكن للتناقضات والصراعات الاجتماعية (٧). ولذلك وجدنا في عشية ثورة ١٩٧٩، أن العاصمة الإيرانية طهران، تحولت إلى مكان يزخر بالتناقضات. فقد بلغ تعداد سكانها خمسة ملايين نسمة، وكشفت عن نظام تدرج طبقي (اقتصادي، واجتماعي، وثقافي) فريد من نوعه. فموقعها على المنحدر الممتد من الشمال إلى الجنوب، قد أدى إلى أن يعكس الهرم

الجغرافي المدينة تدرجها الاجتماعي الاقتصادي. ففي الشمال (من المدينة)، تقع المنطقة الأكثر تميزًا وهو مكان سكني لأكثر الناس ثراءً، وتوجد فيه أكثر الأحياء غني، وهي تزدحم بالقصور الملكية التي تقف على قمة المدينة. أما المناطق الوسطى، والتي تمتد من الشرق الغرب، فإنها تصم الطبقات الوسطى المتسعة نسبيًا، موظفو الحكومة، وأصحاب المهن الفنية المتخصصة، وأسر صغار رجال الأعمال. أما الفقراء (المهاجرون الريفيون المنخفضة وأسر عمال الطبقة العاملة) فقد دفعوا دفعًا إلى سكني الأرض المنخفضة في المدينة، في تجمعات مكتظة وأحياء عشوائية فقيرة في مرافقها وخدماتها (١٠). (انظر الخريطة رقم ١) والمحقق، إن اللامساواة في رأس المال يجسد النظام الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي للأمة ككل. ولهذا فإن البعد المكاني، بما فيه من تناقض اجتماعي اقتصادي عميق، لمدينة طهران، شوارعها، وميادينها ومؤسساتها الإستراتيجية، كان عنصرًا إضافيًا للتعبير عن الممارسة السياسية الاحتجاجية.

ومن بين "الشوارع الثورية" الكثيرة مثل ضاحية تخت الجمسيت Takht-e Jamshid، وخيبان كارجار Khiaban Kargar، وخيبان الصالح Maidan Zhaleh، وهو شارع طويل يمتد من الشرق إلى الغرب – وهو الشارع الذي أعيد تسميته "بشارع الثورة" – كل هذه الأماكن قد شكلت أهم فضاء احتجاجي في الأمة. ففي هذه الأماكن سجلت الصحافة العالمية بعضًا من أهم اللقطات في الصراعات الثورية. وأستطيع أن أتذكر، مثلى مثل معظم شباب المثقفين ونشطائهم، أصدقائي ونحن نتدافع سويًا إلى السارع

الرئيسى لنجمع الأخبار، ونتظاهر، ونحضر اللقاءات الجماهيرية، ونحصل على المواد المطبوعة، ونشارك في حلقات النقاش أو أن نلتقى مع أصدقائنا. وفي هذه الأماكن ظهرت معظم التصادمات، سواء أثناء الشورة أو بعدها، إلى درجة أن هذا الفضاء المكانى قد تم تخيله على أنه القلب المكانى للثورة. والسؤال الآن: لماذا جذب هذا الشارع بالذات هذه الأعداد الكبيرة من الحضور؟ وما الذي جعله فضاءً متميزًا للاحتجاج أو الغضب؟

إن الشوارع بحكم طبيعتها، تعد مسرحًا حضريًا حديثًا التعبير بامتياز عن الاحتجاج. ونحن فقط نحتاج إلى أن نتذكر الدور الذى لعبه "الشارع" في تلك اللحظات الحاسمة في الثورة الفرنسية، وفي الحركات العمالية في القرن التاسع عشر، وصور النضال ضد الاستعمار، وحركة معاداة الحرب ضد فيتنام في الولايات المتحدة الأمريكية، و"الشورات المخملية" في أوربا الشرقية، وفي الحركة العالمية لمناهضة الحرب. إن المشارع هو المكان الرئيسي للممارسات السياسية للناس العاديين، أولئك الذين يغيبون بنائيا عن مراكز القوى النظامية. وبالتالي يشكل الشارع حيزًا اجتماعيًا ومكانيًا، ساكنًا ومتحركًا، مكانًا لأهل البيت والغرباء، وللمرئي والمسموع، وهو يمثل كيانًا معقدًا تتشكل فيه المشاعر والآراء، وتنتشر، ويتم التعبير عنها بطريقة فريدة. أن الشارع هو المكان الفيزيقي الذي يمكن أن ينتج فيه الاحتجاج ويتم التعبير عنه. إن العنصر المكاني في سياسة المشارع يميزه عن الإضرابات والاعتصامات، ذلك أن الشوارع ليست هي المكان الذي يحتج فيه اللاحتجاجة م خارج نطاق ولكنه أيضًا المكان الذي يمكنهم من أن يمتدوا باحتجاجاتهم خارج نطاق

دائرتهم الحالية. ولهذا السبب، فإن المرء يجد في الشارع ليس فقط العناصر المهمشة – الفقراء والعاطلون – ولكنه يجد أيضًا فاعلين لديهم قوة نظامية مثل الطلاب، والعمال، والنساء، وموظفي الدولة، وأصحاب المحلات الذين تشكل مسيرتهم في الشوارع الرغبة في توسيع الاحتجاج. فالمسيرة في السشارع تجمع "المدعوين" و "الغرباء" معًا ممن تجمعهم هموم مستنزكة، حقيقية أو متخيلة. إن إمكانية العدوى، وليس القلق وعدم اليقين الذي يسببه أحداث الشغب، هي التي تهدد السلطات التي تمارس قوة طاغية على الأماكن العامة المكاني. ولذلك نجد أن التكنيك الذي تستخدمه المشرور، والتقسيم المتظاهرين في ركن معين، وفصلهم عن التدفق الطبيعي لحياة الشارع، كما حدث بشكل متكرر في القاهرة في ربيع عام ٢٠٠٢، فإن هذا التكنيك قد تم ختراعه لمنع إمكانية امتداد المشاعر للعابرين أو المارة.

وبعيدًا عن هذا التعميم فإن "شــوارع الغــضب" تمتلــك خصائــصها الاجتماعية الخاصة، فهى خليط من الملامح المكانية الاجتماعيــة العديــدة. فأولاً، هى تشكل فضاءات يمكن أن تتجمع فيها الحشود المتحركــة بــسرعة ويسر قبل أن تجبر على التفرق. ولذلك نجد أن المناطق المجـاورة للحــرم الجامعى الحضرى (مثل ذلك الموجود في طهران)، أو المجاورة لمسجد كبير (مثل الأزهر في القاهرة)، أو المنتزهات المجاورة لمحــلات بيــع الكتـب والمسارح، والتي تجتذب حشود المتقفين، كل ذلــك يعــد أمــاكن للغــضب والاحتجاج. ولذلك نجد أن قرب شارعي قصر النيل وطلعــت حــرب فــي

القاهرة، بما يشتملان عليه من محلات لبيع الكتب والمقاهى الثقافية، بما فى ذلك المقهى التاريخى ريش، والذى يقال عنه، على سبيل روايات الأساطير، إنه المكان الذى تم فيه التخطيط لثورة يوليو ١٩٥٢، كل ذلك يعطى زخمًا ثقافيًا لميدان التحرير، بنفس الطريقة التى يكون بها شارع الاستقلال لميدان التقسيم فى إسطنبول، وشارع الثورة فى ميدان الثورة فى طهران، وثانيا، فإن شوارع الاحتجاج أو الغضب لها أهمية رمزية تاريخيًا، إما ذكريات للتمسرد أو للنصر، مثلما هو الحال فى ميدان التحرير فى القاهرة، فى ضوء مواقع ورموز قوة الدولة – القصور، والبرلمان، والمحاكم، ووزارة الداخلية، وما شابهها.

وثالثًا، فإن الشوارع بوصفها مكان شبكات النقل - الأتوبيس، وسيارات الأجرة، ومحطات المترو - والتي تسهل الوصول إلى المشاركين المتحركين، ومن ثم فإن شوارع الغضب أو الاحتجاج تتميز عن الأحياء المهمشة والمكتظة بالسكان، حيث يكون احتجاج الفقراء (والذي يدور حول تحطيم مدنهم التي يبنونها من الصفيح والخشب، وحول نقص المياه والكهرباء) يظل هذا الاحتجاج محدودًا ومحصورًا. وهكذا نجد أنه في نهاية السبعينيات أن المسيرة التي خرجت من الأحياء المهيمنة الغاضبة في جنوب طهران نحو قصر الشاه في أقصى شمال المدينة قد تم إجهاضها بسبب طول المسيرة. وبنفس الطريقة فإن الاحتجاجات الجماهيرية في الأحياء السعبية ضد فرق شرطة البلدية في أن تتسع على الرغم من كثافتها وعنفها وعنفها أ.)

وحتى الاحتجاجات الجماهيرية التى قام بها العمال فى حلوان فى أطراف القاهرة فى ربيع عام ٢٠٠٨ قد تم احتواؤها بشكل أو آخر، بالمقارنة بالتجمعات السياسية فى قلب المدينة فى عام ٢٠٠٦، والتى بدأتها حركة كفاية وبعض الجماعات المناصرة. وبالتأكيد فإن القرب وسرعة الوصول، سواء فى المكان أو الزمان، هى ملامح مهمة لأى شارع من شوارع الغضب.

ورابعًا، تحتل خصيصة المرونة الدرجة نفسها من الأهمية. فتحتاج شوارع الغضب إلى أن تكون فضاءات قابلة المناورة، بحيث يمكن المتظاهرين أن يهربوا من الشرطة – فضاء يمكن أن يكون مفتوحًا ومحاطًا بحوار ضيقة، ومحلات، ومنازل يمكن أن تكون ملجأ اللثوار الهاربين. ولذلك نجد أن ميدان التحرير بالقاهرة، وميدان انقلاب في طهران وميدان تقسيم في إسطنبول لها جميعًا شوارع وحارات فرعيه، يمكن أن يختفي فيها الهاربون السياسيون في حالة محاولة رجال الشرطة القبض عليهم. وفي أوربا، نجد أن الممرات الضخمة الحديثة قد تم تصميمها لكي تواجه التحدي السياسي لفضاءات الاحتجاج الكثيفة. ونجد في السرق الأوسط أن المتظاهرين (أو المحتجين) قد يتركون الممرات المفتوحة والمكشوفة لتلك المسيرات الرسمية التي ينظمها الموالون للنظام، والذين ليس لديهم سبب الخوف من رجال الشرطة أو الاعتقال.

وأخيرًا، فإن شوارع الغضب بصرف النظر عن إطارها المادى لها الجتماعياتها الخاصة، فهنا يظهر التصامن، ويمتد الاحتجاج، وتنتشر المعلومات أبعد من المجال اللحظى الحالى. وأنا هنا أشير إلى دور الحافلة

وسيارة الأجرة ومحطات القطار التي تنقل الناس، كما أشير إلى الأخبار والمعارف التي تنتشر ليس فقط خارج حدود المدينة ولكنها تنتشر في المقاطعات البعيدة، وربما قد تنتشر أيضا خارج الحدود الوطنية. إن موقعًا كميدان التحرير، والذي يشتمل في نطاقه على مقررات متعددة للصحافة ومحطات التليفزيون، والفنادق الأجنبية، وسياح، وصحفيين، ومحطات حافلات نقل الركاب، هذا المكان من المحتمل أن يجذب الثوار الغاضبين.

إن "شارع الثورة" في إيران يمتلك كثيرًا من هذه الصفات المكانية. فوجود الحرم الجامعي لجامعة طهران (أسست عام ١٩٣٤) مستملاً على عدد متسع من المباني التي تأوى أكثر من ٢٠ ألف طالب لاشك أنه يسهم في إضفاء الطابع النضالي على المنطقة. وعلى امتداد الحرم الجامعي في الجانب الآخر من الشارع توجد مئات من محلات بيع الكتب ودور النشر التي حولت هذا العدد القليل من المباني إلى المركز الثقافي للأمة. فوجود هذا السوق الكبير للكتب، والذي يعد قبلة الباحثين لشراء الكتب من المتقفين في إيران، لا يقدم فقط مادة أكاديمية، ولكنه يقدم أيضًا أدبًا ثوريًا يوزع توزيعًا سريًا. فهذا السوق للكتب، مثله مثل الأسواق القديمة المكتظة، له هويته المتميزة، كما أن له شبكاته الداخلية الخاصة – مكان تنتشر منه الأخبار ويستم فيسه التحقق من الشائعات. وفي أثناء الثورة قامت كثير من محلات بيسع الكتسب المنتشرة في شارع الثورة بإيواء الثوار الهاربين في الشارع. كما أن الطابع العلماني اليساري للمكان، والسلع الموجودة فيه تقف على طرف نقيض مسع الأحياء الأكثر اصطباعًا بصبغة الدبن، والأقل علمانية، والتي تنتشر حول الأحياء الأكثر اصطباعًا بصبغة الدبن، والأقل علمانية، والتي تنتشر حول

السوق الكبير التقايدى فى جنوب طهران، والتى كان لها دور محورى سياسى فى النشاط السياسى فى فترة الخمسينيات والستينيات. وبالتأكيد فإن جامعة طهران ساهمت فى إضفاء الطابع السياسى على المنطقة. ولكن ربما توجد عوامل أخرى أكثر أهمية.

ففي الحقب السابقة، مثل بدايات الخمسينيات كانت الحشود السسياسية تتجمع، ليس حول جامعة طهران، ولكنها كانت تتجمع في منطقة بحرستان بلازا، والتي تضم البرلمان الذي يقع في جنوب طهران. ومع نهاية السبعينيات أدى التحول المكانى والاجتماعي لطهران إلى نقل "المركز السياسي" والمادى للمدينة إلى الشمال في شارع الثورة. ولذلك نجد أن هذا الشارع الذي يقع في المنتصف بين الشمال والجنوب يقسم المدينة إلى عالمين اجتماعيين وجغرافيين. وبمعنى ما فإنه يشير إلى "خط أخضر" افتراضي، يفصل "الشمال الذي يعيش فيه أهل اليسر" و"الجنوب الفقير" - وهو تمييز نجده محفورًا في الخيال الشعبي وفي اللغة الشعبية. إن هذا الشارع لا يفصل فقط بين المناطق الغنية والفقيرة، ولكنه يشكل نقطة التقاء بين الريف والحضر. ففي أقصى شرق الشارع، عند طرف المدينة، يوجد ميدان الشهيد (و الذي أطلق عليه بعد الثورة ميدان التحرير)، جنبًا إلى جنب، مع ميدان رضا شاه (والذي أطلق عليه بعد الثورة ميدان الثورة)، وهما يجمعان أكبر حشود ثورية في فترة ما قبل الثورة و (ما بعدها) في إيران. ويصم هدان الميدانان، بوصفهما مكانًا لنهاية خطوط الحافلات وسيارات الأجرة، شبكات النقل الأساسية التي تربط المدينة العاصمة بالقرى والبلدات الإقليمية. إن أي مسافر إلى طهران سوف يغادر من هذه الميادين الكبيرة. كما أن زوار

المدينة من الأفراد العاديين سوف يجلسون على الأرصفة لأخذ قسط من الراحة، ويأكلون في المطاعم الرخيصة، ومحلات الشاي المنتشرة في الشارع، وسوف يجوبون الشارع لشراء الهدايا من الباعة الجائلين، ويسمعون بعض أخبار المدينة، كما أنهم قد يشاهدون بعض المظاهرات قبل مغدرة المدينة. وفي غياب صحافة حرة ووسائل اتصال جماهيري حرة، فإن المسافرين من مثل هذه الأماكن سوف يقومون بنشر أخبار الشورة. وباختصار فإن شارع الثورة يشكل نقطة مفصلية متميزة تقف بين الغني والفقير، وبين النخبة والعوام، وبين المثقفين والأفراد العاديين، وبين الريفيين والحضريين. إنه يشكل شبكة سياسية ملحوظة تتقاطع مع الأبعاد الاجتماعية والمكانية والثقافية، لا تجمع فقط جماعات اجتماعية مختلفة، ولكنها تجمع أيضا مؤسسات تتمتع بقدرة على الحراك (كالجامعة) وتساهم في نشر المعرفة والأخبار (سلسلة محلات الكتب).

ولذلك نجد أن الأحداث الأولى للاحتجاج الجمعى في عام ١٩٧٧ قد ظهرت من شارع الثورة. فقد أدت مظاهرة الطلبة من أجل حرية التعبير، والتي تلت عشر أمسيات عقدت في معهد جوته، أدت إلى سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية في الشارع، وإلى أحداث للشغب، ومواجهات مسلحة، وترتب عليها زعزعة لاستقرار الملكية. ولم يؤد النصر السريع الذي تحقق في هذا اليوم إلى إنهاء الفعل الثوري في ذلك اليوم. وفيما بعد الشورة تدفقت حلقات جديدة من الممارسات السياسية في الشارع واتخذت ملامح أكثر تعقيدًا. ومن ثم فإن شارع الثورة استمر محافظًا على مركزيته في جغرافية الاحتجاج في إيران حتى وقتنا هذا.

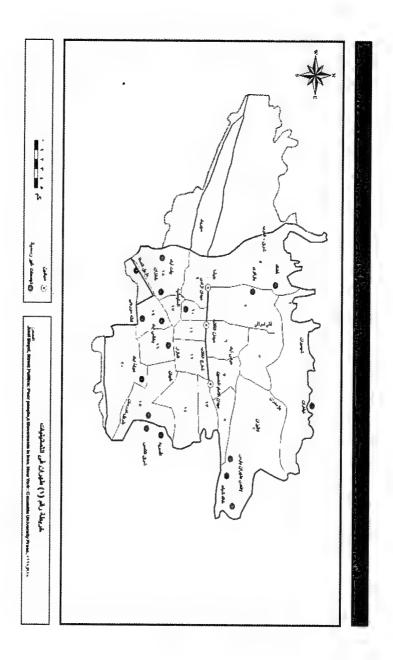

|   |   |  | ٠ |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | , |  |   |
|   |   |  |   |
| - |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

# الفصل التاسع(\*)

## هل من إيكولوجيا حضرية للإسلام الثورى؟

فى الصباح الباكر من العاشر من يناير عام ١٩٩٣، احتل حوالى ١٥ الف جندى مصرى منطقة المنيرة الغربية العشوائية فى حى إمبابة بالقاهرة التطهير "هذا المجتمع المحلى الفقير من المتشددين الإسلامويين، من الجماعة الإسلامية، الذين حاولوا أسلمة هذا الحى وحولوه إلى "دولة داخل الدولة" كما قال أحد الصحفيين. وخلال الستة أسابيع التالية قبض البوليس على حوالى ستمائة مشتبه فيه، كما واصل فى الأيام التالية البحث عن مزيد من الجناة. ولقد أعادت هذه الحادثة، جنبًا إلى جنب مع التقارير المتفرقة حول الحراك الإسلامي فى الأحياء الفقيرة فى الجزائر وإسطنبول فى أواخر التسعينيات، أعادت إلى الأذهان الصورة الأكثر إثارة والأقدم للثورة الإسلامية فى إيران فى عام ١٩٧٩، والتى يقال إن المحرومين من سكان الحضر قد لعبوا دورًا رئيسيًا فيها. وبنفس الطريقة فإن صعود الإسلاميين فى تركيا إلى سدة الحكم

<sup>(\*)</sup> تم تنني هذا الفصل من المصدر التالي:

Asef Bayat, "Radical Religion and the Habitus of the Dispossessed: Does Islamic militancy Have an Urban Ecology?" International Journal of Urban and Regional Research 31, No. 3 (September 2007).

وانتصار حركة حماس الإسلامية في الأحياء الحضرية المكتظة بالسكان في الأراضي الفلسطينية، كلها جميعا تقدم لنا أمثلة معاصرة، يبدو أنها تمثل شكلاً من رجع الصدى لوجهة النظر التي تقول بأن النزعة الإسلامية تتجه نحو الجماهير الحضرية، وخاصة المهاجرين الريفيين الذي وصلوا إلى المدينة حديثًا.

إن هذه الأحداث قد أدت إلى ظهور نقاش وخطاب حـول الإيكولوجيـة الحضرية للفقراء، وهو خطاب يُحيى افتر إضات قديمة عمر ها قرن من الزمان حول النتائج الاجتماعية للتحول الحضري، والميل الأيدبولوجي للمهم شين الحضريين في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. لقد أدت المناقشات و الخطابات إلى ظهور سرديات تحاول أن تغزل الأبعاد التاريخية للنزعة الإسلاموية، مع الأبعاد التاريخية للمهمشين الحضربين. ولذلك فقد تم النظر إلى الإسلاموية على أنها حركة المطحونين الحضريين، وهو فهم دفع بعض الباحثين إلى إجراء مقارنات بين النزعة الإسلامية في الشرق الأوسط وفقه التحرير الذي ساد في الستينيات والسبعينيات في أمريكا اللاتينية (١). وعلى سبيل المثال فقد صور المسح المؤثر الذي أجراه ميك ديفيز Mike Davis بعنوان كوكب من الأحياء الفقيرة Planet of Slums، صور النزعة الإسلامية (جنبًا إلى جنب مع الحركة العنصرية) على أنها "أغنية المحرومين". فمن خلال دراسة الأحياء الفقيرة في قطاع غزة وفي بغداد قدم ديفيز مفهوم الفعل الديني الراديكالي، الذي يقوم به سكان العشوائيات أولئك الذين يعتقدون أن "الآلهـة تقف في صفهم"(٢). والواقع أننا لا نجد أن الراديكالية الإسلامية هي التي تمثل الحساسيات الدينية والأخلاقية للفقراء، ولكنها تمثل أيضا الطابع الوجودى للمحرومين في الحضر وواقعهم الإيكولوجي، والذي يجعلهم عرضة لأن يقبلوا الأفكار المتطرفة للإسلام الراديكالي.

وثمة فرضية أساسية تقف خلف كل هذه السرديات مفادها أن هناك علاقة إيكولوجية وتقافية حضرية بين الوسط المعيشى الفكرى (الهابيتوس) لفقراء الحضر والنزعة الإسلامية الجهادية. ويعتقد أن الفقر الحضرى وتركز الفقراء في المجتمعات الفقيرة المكتظة المشحونة باللامعيارية والاغتراب يؤدى إلى توليد وسط معيشى مشحون بالعنف والميل إلى عدم طاعمة القانون والتطرف، حيث تظهر النزعة الإسلامية المتشددة من ثنايا الـشعور بفقدان الأمل والتحلل الأخلاقي لتعطى تعبيرًا دينيًا عن هذا النمط من الحياة. وفي الوقت نفسه فإن الشعور العميق بالندين والرغبات الشعبية واللغة المشتركة والمؤسسات والحنين إلى النزعة التقليدية. كل ذلك يؤدى إلى أن يتعانق الفقر الحضرى مع النزعة الإسلامية ويصبح الطرفان حليفين استراتيجيين. إن هذا النمط من التفكير يجد لنفسه صدى في وسائل الاتصال الجماهيري الأكتسر انتشارًا، والتي تسلم بالرابطة بين الإيكولوجية الحضرية والتطرف الديني في العالم الإسلامي. وكشخص عاش في الحضر في مصر تقابلت بشكل مضطرد مع وسائل الاتصال الجماهيري الغربية للتعلين على ما يعدمونه من أخبار حول العلاقة بين الهجرة الريفية والنزعة الإسلامية، والفقر والعنف، أو نقص المساكن (وخصوصيتها) في جو من القهر الأخلاقي والإحباط الجنسي الذي يجعل الشباب الفقراء يلجأون إلى العنف والتطرف.

ويحق لنا الآن أن نسأل: هل هناك إيكولوجيا حضرية للنزعة الإسلامية الجهادية؟ وهل هناك توافق ضرورى بين الوجود الاجتماعي للمهمشين الحضريين والأيديولوجيات الدينية الراديكالية? وهل يشكل المهمشون الحضريون المركز الطبيعي للممارسات السياسية الإسلامية؟ إننا نجد أن النزعة الراديكالية الإسلامية بشكل عام لا تبدى اهتمامًا سياسيًا أو أخلاقيًا بفقراء الحضر، كما أن فقراء الحضر لم يعبروا عن التزام أيديولوجي "بالممارسات السياسية" ذات النزعة الإسلامية، تلك الممار سات التي تظل بعيدة عن النهر اليومي لحياة الشعب. إن النزعة الإسلامية الجهادية هي حركة للطبقة الوسطى وهي تنشغل في الأساس بالممار سات السياسية الأخلاقية وبصور النضال الإيديولوجي، ومن ثم فإنها تفشل في أن تعمل كحركة اجتماعية معبرة عن الفئات المحرومة في الحضر، أولئك الذين يؤيدون الإسلامويين فقط على المستوى المعنوى. إن فقراء الحضر يميلون إلى اتباع تدينهم الشعبي وإلى حياتهم غير الرسمية المستقلة جنبًا إلى جنب مع الممارسات السياسية التي تقوم على العلاقات الشخصية الحميمة في الحياة اليومية. إنهم يتجهون، عبر تحررهم من الولاءات الإيديولوجية، يتجهون نحو الإستراتيجيات والروابط المباشرة والآنية، والتي يكون لها معنسي ويمكن التحكم فيها - إستراتيجيات يمكن أن يتحكموا في نتائجها. إن ما يميز الحياة الاجتماعية للفقراء المحرومين في الحضر في مجتمعات الشرق الأوسط ليس مجرد انتشار اللامعيارية والاغتراب و"ثقافة الفقر"، ولا مجرد الاستعداد لتأييد السياسة الإسلاموية، ولكن ممارسة "الحياة غير الرسمية" بشكل أساسي - بمعنى وجود اجتماعى يتميز بالاستقلال والمرونة والبرجمانية، حيث تحتل الرغبة فى البقاء والنمو الذاتى المكان المركزى. إن الفقراء المحرومين فلل الحضر يميلون بشكل برجماتى إلى تأييد توجهات وحركات سياسية مختلفة، سواء حكومية أو معارضة، بما فى ذلك النزعة الإسلاموية الجهادية، مادام أن هذه التوجهات تساهم فى تحقيق أهدافهم المركزية.

تشبر النزعة الإسلاموية إلى الأيديولوجيات والحركات التي تهدف بشكل عام، على اختلاف مشاربها إلى إقامة "نظام إسلامي" - دولة دينية، قوانين إسلامية، شفر ات (أكواد) أخلاقية. ومن ثم فإن اهتمامات مثل إقامة العدالة الاجتماعية وتحسين حياة الفقراء ليست سوى اهتمامات ثانوية بالنسبة لهذا الهدف الاستراتيجي (٢). ومن الناحية التاريخية فإن النزعة الإسلاموية كانت تعكس لغة تأكيد الذات للتحريك السياسي لأعضاء الطبقة الوسطى ذوى الإنجاز العالى الذين شعروا بأنهم قد تم تهميشهم من خلال العمليات السياسية و الاقتصادية والثقافية السائدة في مجتمعاتهم، أولئك الذين اتخذوا من لغة الأخلاق (الدبن) بديلا سياسيًا لفشل كل من الحداثة الغربية واليوتوبيا الاشتراكية. لذلك نجد أنه في الوقت الذي يسعى فيه الإسلامويون الإصلاحيون، مثل الإخوان المسلمين في البلدان العربية، إلى تبنى طرائسق غير عنيفة للتحريك السياسي للمجتمع المدني - عبر العمل في الروابط المهنية و النتظيمات غير الحكومية و المساجد المحلية والجمعيات الخيريــة -فإن التوجهات الجهادية مثل، الجماعة الإسلامية في مصر، تلجأ إلى النضال المسلح لتسيطر على زمام القوة في الدولة وفقا لإستراتيجية تشبه إلى حد

كبير النزعة التمردية اللينينية. فهم غالبًا ما يعملون سرًا في المناطق الحضرية أو مناطق الجيرة الحضرية التي لا يكون الدولة فيها سوى وجود ضئيل. إن أنصار النزعة الإسلامية الجهادية مثل الجماعة الإسلامية في مصر تتبع استراتيجيات أشبه بتلك التي اتبعتها الميليشيات اليسارية في أمريكا اللاتينية في أثناء الستينيات والسبعينيات. ولكنهم يختلفون عن التوجهات الجهادية المعاصرة، مثل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة. ففي الوقت الذي تمثل فيه النزعة الإسلاموية الجهادية الحركات السياسية التي تعمل داخل حدود الدول الوطنية وتستهدف الدول الوطنية العلمانية، فإن الجهاديين يعبرون بأفكارهم وجهادهم حدود الدول الوطنية، وهم يمثلون بالأساس "حركات أخلاقية"().

### الفقراء المسلمون: الإيكولوجية الحضرية للعنف

فى الوقت الذى يوجد فيه تصور كلاسيكى، غالبًا ما تتبناه النخب الوطنية، ينظر إلى فقراء الحضر فى مجتمعات الشرق الأوسط الإسلامية على أنهم يشكلون جماهير سلبية، ينشغلون بالنضال من أجل سد حاجاتهم وهو تصور يساير مفهوم "ثقافة الفقر" – إلا أن وجهة النظر الأكثر قوة والأكثر حداثة تعكس قلقًا عميقًا حول ما يمكن أن يلعبه الدور النشط والخطير لفقراء الحضر، فى الحد من الحضرية الحديثة والمدنية السياسية، ممهدًا الطريق للتطرف الإسلامي(ع). ومن ثم فإن النخب المصرية – الصحفيون

والمخططون ورجال السياسة - غالبًا ما يصفون القاهرة باعتبار ها مدينة عملاقة تشهد از دحامًا سكانيًا ناتجًا عن تدفق الفلاحين الذين يهددون شكلها الحضري بتحويلها إلى "مدينة فلاحين". وتفترض هذه التصورات أن ايكولوجيا القاهرة قد تحولت من خلال انتشار التجمعات السكنية المكتظة بالسكان وغير الرسمية، والتي يطلق عليها العشوائيات، والتي تودي إلى "تربيف" المجال الحضري المصري (٦). إن انتشار الفقر والبطالة والعلاقات الأسرية غير المستقرة يعمل على ظهور اهتمامات تفيد بأن المهاجر الريفي يضع اللبنة الأساسية في عدم الاستقرار الاجتماعي بـشكل كبيـر. وينظـر البعض إلى العشوائيات على أنها مجتمعات "غير خدمية" تنسشر "المرض الاجتماعي" "والسلوك الشاذ"، وذلك بسبب نقص الخصوصية والتزاحم والعنف؛ ويغضب آخرون من الخلل الذي أدى إلى عدم احترام الآباء وانتشار مظاهر عدم الأخلاق، ويميل بعض الأكاديميين إلى النظر للعشو ائيات باعتبار ها مكانًا للفوضي النظامية بالمعنى الهوبزي، حيث تتشر الجريمة وعدم الالتزام بالقوانين والتطرف، والذي يفرز "تقافحة العنف" و الأساليب "الشاذة" في الحياة، وهي التربة الخصبة لنمو الأصولية الإسلامية. وباختصار، فإن الأحياء الفقيرة أو العشوائية قد زاوجت بين الفقر والنزعة الإسلامية المتشددة وحافظت على هذا التزاوج(V). وربما لا نجد مكانًا كان فيه هذا التوافق بين الإسلام التورى والإيكولوجيا الصضرية أكتر ظهورًا مما نجده في تركيا الديمقر اطية العلمانية في عقد التسعينيات، حيث قفزت الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في الانتخابات المحلية والبرلمانية.

وفي عام ١٩٩٤ شكل الانتصار الكبير لحزب الرفاه الإسلامي في الانتخابات المحلية، والتي اشتملت أيضا على إسطنبول ذات الطابع المتروبوليتاني، هذا الانتصار دق جرس الإنذار بالنسبة للنخب التركية. فقد حذرت وسائل الاتصال الجماهيري في إسطنبول الجماهير من الطبقة الوسطى من غزو "الأتراك السود"، أو المهاجرين من أنطاليا، "مهددين" بذلك النسيج الاجتماعي للحضرية التركية الحديثة (^). لقد أصبحت بعض الأحياء مثل حي سلطانبيلي Gazi Mahallesi في شرق إسطنبول، وحي جازي مهاليزي Sultanbeyli في غرب إسطنبول، أصبحت معقل للزواج بين الفقراء المهاجرين وبين أهل السنة و العلويين ذوى النزعة الثورية. إن هذه الإيكولوجية الحضرية الجديدة قد دفعت كثير من أسر الصفوة، مثلما حدث في مصر أيضا، إلى الهروب إلى التجمعات المسيجة.

أما في إيران فقد صور القادة الإسلاميين والباحثين، على حد السواء، الفقراء المهاجرين، غير المستقرين، على أنهم القاعدة الاجتماعية للشورة الإسلامية الإيرانية. ولقد كان شعار "ثورة المطحونين" شعارًا حاسمًا في هذه العملية. فلقد تم النظر إلى المهاجرين الريفيين، على وجه الخصوص، باعتبارهم القاعدة الاجتماعية الأساسية للحركات الإسلامية (أ). واعتبر بعض المراقبين أن ظروف المعيشة السيئة والعنف والطابع غير الطبقى "للبرولتياريا الرثة"، اعتبروها عوامل تجعل هؤ لاء الفقراء يؤيدون الشورة على الطريقة الخمينية (۱). وعلى وجه الخصوص فإن "الايديولوجية الشعبية للإسلام قد لعبت دورًا حاسمًا في تحريك الجماهير "(۱). ولقد نظر باحثون

عديدون، باستخدام نموذج دوركايمى مُحدث، إلى الإسلام – بمؤسساته وطقوسه بشكل عام – على أنه يقدم رابطة أخلاقية وإحساسًا بالانتماء بالنسبة للمهاجرين غير المستقرين الذين يطحنهم حالة فقدان المعايير (الأنوميا) والاغتراب، وهي من العوامل الرئيسية في الحياة الحضرية الحديثة التي تتسم بالتشظى والتنافس (١٢).

وبمجرد أن يتم فهم الإسلاموية المتشددة والفقراء كحلفاء طبيعين، فإنهم لا يحتاجون سوى فرصة سياسية لكى يحققوا تحالفهم. ولقد سنحت هذه الفرصة في إيران بسبب التنمية الاقتصادية والتغير الاجتماعي الملحوظ الذي قاده حكم الشاه التسلطي. ولم يستفد فقراء الحضر، وهم من المنتجات الجانبية لعملية التحديث، لم يستفيدوا سوى القليل من هذا النمو الاقتصادى، بل إنهم كانوا من ضحاياه. لقد شكلوا على الرغم من أنهم قلمة قليلة نسبيًا (حوالي ٢٠% من سكان الحضر)، شكلوا في أواخر السبعينيات جماعة اجتماعية متميزة وأصبحوا قاعدة دعم رئيسية للإسلاميين في أثناء وبعد الثورة (١٣). ومثل ذلك يقال عن مصر، حيث نجد أن القصة تسير على النحو التالي: إنه على الرغم من النزعة الشعبوية الناصرية التي وضعت ضوابط لمساعدة "الطبقات الشعبية"، على الرغم من ذلك فإن الحقبة التي تلت ذلك، خاصة الحقبة التي عرفت بحقبة "الانفتاح الاقتصادي" و"التكيف الهيكلي" قد صاحبها انسحاب تدريجي للدولة من عقدها الاجتماعي التقليدي. ولقد أدى ذلك إلى فتح المجال لأنشطة متراكمة من جانب أصحاب النزعة الإسلامية المتشددين والإصلاحيين في عقد الثمانينيات والتسعينيات لملء هذا الفراغ

تدريجيًا. وترتب على ذلك أن ارتكن أهل الريف والمهاجرين المهمشين، الذين شعروا بالاغتراب بسبب قسوة الحياة الحضرية التي تتسم بالفردية والتنافسية، ارتكنوا إلى الرابطة الأخلاقية والشعور بالانتماء الذي يمكن للمؤسسات الإسلامية مثل المساجد أن تقدمه (١٠٠).

وبين فقراء الحضر قد يُسر، من ناحية، عن طريق الأنشطة الاسلمية المعارضة التي تحرك الفقراء عبر المساجد والجمعيات الإسلامية ، ومن ناحية أخرى، من خلال حقيقة أن مثل هذه الأنشطة تظهر بشكل أساسي في الأحياء المحرومة في المدن الكبرى. وعلى سبيل المثال، ففي رأى جليز كيبل Gilles Kepel "إن التربة التي شكلت مصدرًا خصبًا للمت شددين الإسلاميين في الفئة العمرية من ٢٠ إلى ٢٥ سنة كانت في المناطق المزدحمة بالسكان في أطراف المدن الكبرى "(١٥). ولقد قدم نزيه الأبوبي وحامد الأنصاري وآخرون آراء مشابهة تؤكد على جوانب الحرمان لدى المتشددين. ولقد نظر آخرون على أن التكوين البوليتاري للمتسددين الإسلاميين وخطابهم الشعبوي واشتراكهم في حيز حضري واحد (بصرف النظر عن طرائقهم العنيفة) قد جعلهم يشكلون حركة فقراء الحضر أو المحرومين في الحضر (١٦). لقد كان يقال غالبًا إن الإسلاميين النشطاء في القاهرة قد اخترقوا الآلاف من المساجد والجمعيات الإسلامية التي تقع في المناطق المكتظة بالسكان في عين شمس، والمطرية، وإمبابة، وبـولاق الدكرور، والزاوية الحمراء (١٧). لقد استخدموا المساجد كأماكن للتجمع، والتواصل، والأنشطة المنظمة، وتجنيد أعضاء جدد، والشحن ضد السلطات. كما انخرطت بعض أكبر الجمعيات وأقدمها مثل الجمعية السرعية (١٠١)، وجمعية الشبان المسلمين، وجمعية أنصار السنة المحمدية، انخرطت جميعا في أنشطة سياسية غير قانونية (١٩٠). كما كانت هذه المساجد وتلك الجمعيات تقدم الخدمة الطبية وفصول تعليمية، وكانت أماكن لأنشطة تجميع الأموال للدعم السياسي.

### خرافة الفقراء الإسلامويين

لاشك أن هناك بعضًا من الحقيقة في هذه السرديات النظرية. فالفقراء الحضريون يتمركزون في الأحياء العشوائية، تلك الأحياء التي وجد فيها المتشددون الإسلامويون مكانًا يأويهم. كما أن الفقراء يميلون إلى طلب العون من الهيئات المحلية التي لا تنتمي الدولة بما فيها المساجد والهيئات الدينية. ولذلك فقد أصبحت الروابط الدينية والتنظيمات غير الحكومية مراكز تقدم، خاصة في غياب الدولة، أنماطًا عديدة من الرعايية المادية والثقافية والتعاونية و وذلك لمساعدة المحرومين البقاء في هذه البيئة الحضرية الشاقة. وأخيرًا، فإن درجة من الجريمة والعنف توجد في المجتمعات غير الرسمية، وأخيرًا، فإن درجة من الجريمة والعنف توجد في المجتمعات غير الرسمية، فإن هذه العمليات لم نقلل بالضرورة من التحالف الاستراتيجي النابع من فقدان المعايير، والاغتراب، والتطرف، والأساس الاجتماعي النزعة الإسلامية الحهادية.

والمحقق أن "جدالية التقارب" convergence argument (بين الفقر والتطرف) تتأسس في جانب كبير منها على استدلال بنائي يرتبط باقتراحات ضمنية تعانى من إشكالية إمبيريقية. وبادئ ذي بدء كان الفقراء في إيران قد ظلوا بمعزل عن الثورة الإسلامية التي كان المشاركون الأساسيون فيها ينتمون إلى الطبقة الوسطى الحضرية، والطلاب، وموظفى الحكومة، والتجار، وأصحاب المحلات التجارية، وعمال الصناعة. لقد انضم الفقراء للثورة في مراحلها الأخيرة، ما يقرب من شهر أو أكثر قبل أن يسقط نظام الشاه، عندما كون زعيم المعارضة شاهبور باختيار Shahpour Bakhtiar أخر حكومة في نظام الشاه. وفي هذا الوقت فإن فقراء الحضر لم يتحركوا من خلال المساجد أو الحسينيات، وإنما من خلال الأنشطة التي قامت بها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وخاصة المجالس المحلية، والتي من خلالها استطاع شباب الطبقة الوسطى أن ينقل خبرة الثورة إلى الأحياء الفقيرة عن طريق تقديم السلع الرئيسية والوقود، في وقت شهدت فيه البلاد نقصنًا شديدًا بسبب الإضراب العام الذي عطل الإنتاج والتوزيع (٢٠٠).

ومن ثم فإن لغة المستضعفين، والتي تشير إلى سكان الحضر من المهمشين، سيطرت على الخطاب الشعبوى لرجال الدين الرسميين، خاصة بعد انتصار الثورة، في الوقت الذي أصبح فيه حراك الفقراء موضوعًا للتنافس العميق بين الجماعات السياسية المختلفة. فالجماعة الدينية الحاكمة تحاول أن تكسب أرضاً على حساب المحرومين على أنهم يشكلون القاعدة الاجتماعية لنضالاتهم المستمرة ضد الليبراليين، والبساريين، وباقى النظام

القديم. لقد استهدف الإسلامويين، على وجه الخصوص، تجريد اليسار من اعتماده على الطبقة العاملة. وفي المقابل فإن اليسار (المنظمات الماركسية ومنظمة مجاهدى خلق الإسلامية) اتجه إلى الفقراء في ضوء مبادئ إيديولوجية في محاولة لبناء تأييد شعبي لنفسه. وفي هذا الظرف حدث قدر من التوافق بين التوجه السياسي للإسلاميين الذين يتربعون على سدة الحكم في هذا الوقت والمهمشين الحضريين. ولقد تكاثرت صور البلاغة الخطابيــة حول مناصرة الفقراء في صور من الحض على تحسين ظروفهم المعيشية، وبناء المساكن، وزيادة التنمية المحلية. ولكن شهر العسل هذا لم يستمر طويلا، حيث لم تستطع أجهزة الدولة أن تساير بلاغة خطابها في مساعدة المهمشين الحضريين. وبالتالي فإن الفقراء قد تم استقطابهم. فاندمج بعضهم في بناء الدولة (بما في ذلك الجماعات التي تشكلت داخل النظم الثورية الجديدة مثل جماعة باسدران Pasdran وجماعة الباسيج وأنصار حملة بناء إيران)، ولكن ظلت جماعات أخرى خارج النظام، وأدى بهم نصالهم من أجل تحقيق تتمية ذاتية (كما تم التعبير عنها في عمليات احتلال المنازل والفنادق، والتعدى على الأراضى من أجل بناء المنازل، والبناء غير القانوني، والعمل على ضمان شكل من أشكال الاستهلاك الجمعي والأعمال الجمعية) أدى بهم إلى صدام مع الدولة الإسلامية. واشتملت هذه الجماعات على عناصر هجينة لم تمنعها ارتباطاتها الأيديولوجية بالحكومة الإسلامية من الدخول في صراع مع ممثليها في نضالاتهم اليومية (٢١).

أما في مصر، وكما أشرنا آنفًا، فإن الادعاءات حول الاندماج بين النزعة الإسلاموية وفقراء الحضر تعتمد على فرضيتين: الأولى، تذهب إلى القول بأن النشطاء الإسلامويين يقومون بتعبئة الفقراء من خلل المساجد والجمعيات الإسلامية التي تتخذ موقفا معارضا، والثانية، تذهب إلى القسول بأن النشطاء أنفسهم ينحدرون على نحو كبير من الأحياء المهمشة في المدن الكبيرة - تلك الأحياء التي تتميز أو تتصف بوجود إيكولوجيا اجتماعية تغذي الأنشطة والأيديولوجيات المتطرفة والمنحرفة. وتقدم حادثة إمبابة دليلا جديدًا على هذا النوع من التفكير. فهي تؤكد الخرافة المتعلقة "بالمحرومين المسلمين"، وهي خرافة تطمس الديناميات التي يتصف بها الإسلام السسياسي وطبيعة تشكيله. والأمر الذي أضيف لهذه الخرافة يرتبط بادئ ذي بدء بالفهم المفاجئ للدولة المصرية "بالخطر الإسلامي" المتشدد الآخذ في الظهور، والذى ترتب عليه رواج الفكرة التي ترتبط بقضية "الإيكولوجية الحضرية التطرف الإسلامي"، كما يرتبط ثانيًا بالتدخل "العلمي" الذي تلي ذلك من جانب "جماعة الخبراء" (علماء الاجتماع، وعلماء الجريمة، والصحفيون) الذين ربطوا بين ظهور النزعة الإسلامية المتشددة والعنف مع انتشار العشوائيات. والحقيقة أن هؤ لاء الخيراء قد شكلوا ظهيرًا فكريًا لهذا الارتباط بين تاريخ الفقر الحضري والإسلام السياسي. ولكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك.

وعلى الرغم من أن هناك كثيرًا من المتشددين الإسلاميين يعيشون في العشو ائيات، فإن ذلك لا يؤشر بالضرورة على وجود إستراتيجية هناك

لتحريك الفقراء. فالمتشددون ببساطة، مثلهم مثل العديد من أعضاء الطبقة الوسطى المصرية، لا يملكون خيارات كثيرة عندما يكون الأمر مرتبطًا بمعيشتهم. فنقص الإسكان بأسعار معقولة قد أدى إلى ظهور طبقة متوسطة "مهمشة" (الشباب المتعلم، وأصحاب المهن المتخصصة، وموظفو الحكومية) وهي ظاهرة حضرية مصرية - وقد كان ذلك هو الاتجاه الذي وسم ديناميات التوزيع المكانى للطبقة في كثير من المدن في جنوب العالم. ومادام أن الطبقات الوسطى الجديدة، المتزوجون الجدد وصغار السن، قد خرجوا من سوق الإسكان في الأحياء الحضرية التقليدية، فمن المتوقع أن يزحزحوا إلى حدود المدينة الخارجية مشكلين بذلك تجمعات غير رسمية وغير متجانسة يختلف فيها السكان اختلافًا بينًا في المهن، وأسلوب الحياة، والتعليم، وحتى في رؤى العالم، على الرغم من أنهم يعيشون في حيز مكاني مشترك. وبعبارة أخرى فإن كثيرًا ممن يعيشون ويعملون في هذه المناطق الفقيرة لا ينتمون إلى الشريحة الاجتماعية لفقراء الحضر، الذين يعرفون بأنهم أناس منخفضو المهارة، والدخل، ومكانة العمل، ولديهم إحساس منخفض بالأمن (٢٢). ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة غير الرسمية لهذه الأحياء (لا توجد أسماء للشوارع، ولا أرقام للمنازل، وليس هناك تسجيل رسمى أو خرائط) فتضمن هذه الطبيعة ملجأ آمنًا للإسلاميين الجهاديين، الذين يطاردهم رجال السشرطة والذين كانوا من قبل يهربون في حقول قصب السكر في جنوب مصر. ولقد حاول بعض هؤ لاء أن يندمجوا في الأحياء الأكثر رفاهية في المهندسين، والعجوزة، والمعادى، ولكن ضغط رجال الشرطة أجبرهم على أن يتحركوا إلى دهاليز الأحياء المكتظة في عين شمس وإمبابة (٢٢).

حقيقة أن الإسلاميين المتشددين قد اخترقوا الجمعيات الخيرية. ومع ذلك فإن هناك مبالغة، في الغالب، في حدود تأثيرهم. فمن بين ألاف المنظمات غير الحكومية الدينية لا يوجد سوى النزر اليسير الذي يقع تحت تأثير الإسلاميين السياسيين المتشددين، أما الباقى فإنه ينظم أما من خلل مسلمين غير متشددين، أو أنها تتسع بسبب منطق السوق (٢٠). فقد ارتفع معدل بيع السلع الدينية بشكل ملحوظ خلال الثمانينيات والتسعينيات. فبجانب الكتب، والشرائط المسجلة، والموسيقي، والموضة فإن سوق السلع التعليمية والثقافية والخدمات التعليمية والثقافية الإسلامية قد اتسع بسبب جودة هذه السلع، وإتاحتها، ومضمونها الديني. وأصبح الكثيرون ينخرطون في جمعيات إسلامية، ليس بسبب رغبتهم في مساعد المحتاجين أو الحصول على دافعية روحية فقط، ولكن بسبب كون هذه الروابط الدينية توفر لهم فرص عمل بل إنها توفر لهم نشاطا تجاريًا. وكشف عدد قليل من الدراسات التي أجريت على العيادات الإسلامية في القاهرة، على سبيل المثال، كشفت عن أن الدافع وراء الكثير من العاملين في هذه العيادات ، بما فيهم الأطباء، لم يكن التزامًا دينيًا بقدر ما كان فرصة مهنية (٢٥). فالجمعيات الإسلامية تقدم للممرضات، وهي مهنة لا تتمتع بمكانة عالية، مكانا للعمل، كما تمنحهن الاحترام والشهرة. وفي الوقت نفسه نجد أن كثيرًا من المدارس لا تحتفظ من الإسلام إلا باسمها فقط.

وأهم من ذلك، وكما حدث بالنسبة لرجال الدين الإيرانيين فيما قبل الثورة الإيرانية، فإن المتشددين الإسلاميين المصريين (سواء كانوا

إصلاحيين أم جهاديين) لا يبدون سوى اهتمام استراتيجي ضئيل بالحراك السياسي للمهمشين في الحضر. فهم لا يعتبرون قط أن المهمشين الحضريين بشكلون جماعة خاصة يمكن الاستثمار فيها سياسيا (بنفس الطريقة التي نظر بها الماركسيون إلى البوليتاريا الصناعية؛ أو التي نظر بها فرانز فانون Frantz Fanon إلى "الفقراء المهمشين" في المستعمرات الإفريقية). كما نجد أن الإشارة إلى الفقراء في كتابات وتصريحات الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، كما هو الحال في تصريحات آية الله الخميني قبل الشورة، هذه الإشارات لا توجد إلا في النزر اليسير، هذا إذا غضضنا الطرف عن رأيهم فيهم كفاعلين سياسيين (٢٦). ومن الواضح أن جريدة ليبر الية مثل الوفد وجريدة يسارية مثل الأهالي تولى اهتمامًا أكبر لقضية الفقراء أكثر مما توليه جريدة الشعب الإسلامية أو منشورات جماعة الإخوان المسلمين؛ إن تلك الأخيرة تركز على القضايا السياسية والدينية الأوسع، مثل فساد الحكومة والصهيونية العالمية والسياسات الإسلامية العالمية. ولقد لاحظت في زيارتي المنتظمة لعدد من مساجد القاهرة في أيام الجمعة في المناطق الفقيرة في القاهرة (السيدة زينب، بو لاق أبو العلا، الدرب الأحمر، ومارجرجس) خلال فصل الخريف عام ١٩٩٦، لاحظت أن النشاطية الإسلامية تتحصر في بيع شرائط الدعاة أمثال عمر عبد الكافي، والشيخ كشك، والشيخ أحمد العجمي، والشيخ محمد حسام (\*)، أو بيع الكتب الدينية والمطويات التي تغطى موضوعات مثل الحياة بعد الموت، والزواج، والمرأة والإسلام، والجن، والشيطان.

<sup>(\*)</sup> ربما يقصد الشيخ محمد حسان.

إن هذه المسافة السياسية والأيديولوجية تجعل الإسلام الجهادي أبعد ما يكون عن لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية، الذي كانت له علاقة عضوية بالفقراء(٢٧). وعلى الرغم من أن نقطة الخلاف الجوهرية عن الاهوت التحرير تتمثل في "تحرير الفقراء"، حيث يعاد تأويل الإنجيل لتحقيق هدف أصولي (٢٨)، فنجد أن الحركات الإسلامية تهدف على العموم لإقامة نظام إسلامي عام (دولة دينية بقوانين إسلامية وقواعد أخلاقية)؛ وفي هذه الحالـة فإن الاهتمامات المتعلقة بإقامة العدل الاجتماعي وتحسين حياة الفقراء سوف تشتق لاحقًا من هذا الهدف الاستراتيجي (٢٩). ومن ثم فإنه في الوقت الذي يهتم فيه لاهوت التحرير بالفقراء، كهدف في حد ذاته، أي كقضية مذهبية، فإن الحراك الإسلامي للفقراء له غرض سياسي لتحقيق التغيير بهدف تمهيد الطريق الإقامة نظام إسلامي عام (٢٠). فبدلا من أن يكون تعبيرًا عن هويـة ثقافية كما هو الحال في النزعة الإسلاموية فإن لاهوت التحرير يشتق من أيديولوجية ماركسية إنسانية، وهو يرتبط بخطاب وطنى (داخلي) للتتمية والتخلف والتبعية، والذي كان مجالاً لنقاش قوى في أمريكا اللاتينية في هذا الوقت. والمحقق أن مصطلح "لاهوت التحرير" قد ظهر من خلل سياق رجال الكنيسة الذين يسعون إلى تكوين "لاهوت التنمية"، وهي فكسرة تحتسل فيها عملية تحرير الفقراء مكانة مركزية (٣١). وفي المقابل فيإن النزعية الإسلاموية كان لها مخاض مختلف، ومكان مختلف. وبـشكل عـام فإنهـا ظهرت كلغة لتأكيد الذات في محاولة تحريك أولئك (المتميزين مهنيًا من أبناء الطبقة الوسطى) الذين شعروا بأنه تم تهميشهم من خلال العمليات

الاقتصادية، والسياسية، والثقافية السائدة، أولئك الذين جعلهم الفشل الذي أصاب كلاً من الحداثة الرأسمالية واليوتوبيا الاشتراكية يتخذون من لغة الأخلاق (الدين) بديلا للسياسة. وبمعنى ما فإنه كان يعكس أسلوب الطبقة الوسطى المسلمة في رفض أولئك الذين ساهموا في استبعادهم – النخب الوطنية، الحكومات العلمانية، الحلفاء الغربيون. ومن ثم فقد تخيلوا، كبديل للنماذج القائمة، مجتمعًا خياليًا، ودولة خيالية للعالم الإسلمي. ومن هنا أصبحت الدعوة (الدعوة للدخول في الإسلام)، ليس بالضرورة تحرير الفقراء، هي الهدف الرئيسي للإسلامويين، واستمرت النزعة النخبوية قائدة لممارساتهم السياسية (٢٢).

ومثلما عامل الإسلامويون فقراء الحضر بشكل برجماتى، فان الجماهير الفقيرة في الحضر قد اقتربوا بدورهم من أصحاب النزعة الإسلامية بشكل أدائي. ففي إيران بعد الثورة انتهزت الفئات غير المهمشة المنافسة الكثيفة بين الحكام من رجال الدين واليسار السياسي من أجل تعبئة الفقراء. وأدرك الفقراء حينئذ قوتهم واستغلوا الفرصة لتقديم مطالب وتحسين ظروفهم وذلك من خلال الاعتداء على الأرض وبناء منازل عليها، والعمل على تحسين ظروف مجتمعهم المحلي، والحصول على السلع على تحسين ظروف مجتمعهم المحلي، والحصول على السلع الاستهلاكية (٢٦). أما في مصر فإن هناك الكثيرين من الفقراء ممن لا يدخلون في تفاعل مباشر مع أنصار النزعة الإسلامية، وبذلك فإنهم يبقون في حالة من التشوش أو التشتت وفقا لنواياهم، في حين يتفهم البعض الآخر، مثل مكان حي إمبابة العشوائي الموقف، ويقدرون الخدمات التي تقدم. وقد أدت

حادثة إمبابة إلى وضع المحرومين في الحضر والمناطق العشوائية في قلب النقاش التنموي والسياسي في مصر. وإذا ما نظرنا إلى العشوائيات على أنها البؤرة الأساسية للتطرف والنزعة الإسلاموية، فإننا نتوقع أن يكون التعامل معها إما بإزالتها أو تطويرها، هو سيد الموقف. ولذلك فقد حدث في البوم الأول من شهر مايو عم ١٩٩٣ وبعد عام من حادثة إمبابة، أن صرح الرئيس السابق مبارك "بالشروع الفورى في تنفيذ برنامج قومي سريع لتطوير الخدمات والمرافق المهمة في المناطق العشوائية في كل المحافظات "(٢٤). ولقد تحركت هيئة المعونة الأمريكية بالفعل إلى منطقة إمبابة بمشروع كبير لرصف الطرق وتطوير نظم الصرف الصحى. كما سعت المنظمات غير الحكومية الأوربية المسعى نفسه ببرامج تنمية محلية في العشوائيات. وفي عام ١٩٩٦ ثم تطوير ١٢٧ منطقة من مجموع ٥٢٧٥ منطقة مستهدفة "تطويرًا كاملاً"، وذلك من خلال الحكومة المصرية، وبحلول عام ١٩٩٨ كانت الحكومة قد أنفقت ٣,٨ بلايين جنيه مصرى (حوالي ٧٠٠ مليون دولار) على تطوير المجتمعات المحلية. ولقد تحول حسن سلطان (والذي عرف أيضا باسم حسن كراتيه)، وهو قائد الجناح العسكري في الجماعة الإسلامية في إمبابة، تحول إلى رمز لهذا "التكامل". فبعد أن سلم نفسه للشرطة، بعد أن حاول أن يفلت من الحصار، أُطلق سر احه و أقام محلاً صغيرًا في الشارع (كشك) في قلب إمبابة في منطقة المنيرة الغربية (٢٥). إن سياسة الحكومة للتجديد الحضري قد سعت إلى تحقيق هدف عام لتحويل المناطق المعزولة إلى كيانات شفافة (ترسم لها خرائط، وتطلق الأسماء على شوارعها، وترقم منازلها) وذلك بهدف إحكام السيطرة عليها. ومهما تكن الدوافع خلف برامج التنمية، فان الفقراء يرحبون بالمبادرات التي تأتى من الحكومة ومن الإسلاميين على حد سواء. ومع ذلك فإنهم يبتعدون عن إظهار الولاء الأيديولوجي للدولة أو الإسلاميين. وإذا ما فعلوا فإنهم يعربون عن إدانتهم لاستخدام العنف السياسي سواء من قبل الإسلاميين أو الدولة. فالفقراء في الغالب الأعم يعتمدون على أنفسهم من أجل البقاء أو من أجل تحسين ظروف حياتهم.

## ثقافة فقر أم حياة غير رسمية؟

إذا كانت العلاقة بين الفقر والإسلاموية تتسم بالنفعية وعدم اليقين، فلماذا تستمر السرديات النظرية السائدة في الإصرار على التداخل بين الإسلاموية المتشددة والمحرومين؟ أحسب أن هذه السرديات تعكس صورًا من القلق العميق من جانب النخبة ووسائل الاتصال الجماهيري حول الإيكولوجية الحضرية للتطرف الإسلامي. كما أن هذه السرديات تعد بمثابة ادعاءات عامة تقوم على فرضيات مسبقة خاطئة حول المجتمع الحضري والسياسي في الشرق الأوسط الإسلامي.

أو لاً، نجد أن التغييرات الديموجرافية في كثير من الدول المشرق أوسطية منذ الثمانينيات قد أنتجت نمطا مكانيًا معقدًا. فلم تعد كثير من المدن الكبيرة مراكز للمهاجرين الريفيين. فقد تقلصت الحركة السكانية من الريف إلى بعض المراكز الحضرية الكبيرة، كما أن المناطق الريفية قد بدأت

تكتسب بعض صفات الحياة الحضرية: أنماط الاستهلاك، المهن المختلفة، وتسيم عمل أكثر كثافة، ومعدلات عالية من التعليم. وعلى سبيل المثال في عام ١٩٩٦م، ولد أكثر من ٨٠% من سكان القاهرة و ٨٦% من سكان الإسكندرية في المدينة نفسها التي يقطنون فيها. ومن بين ما تبقى من السكان من المهاجرين كان هناك ٨٠%، وهي الأغلبية الساحقة، جاءوا من مدن أخرى وليس من الريف. ومثل ذلك يقال على طهران التي لها نمط ديموجرافي مشابه، حيث لا يوجد سوى ١٥% من السكان من المهاجرين، معظمهم أيضا جاءوا من مراكز حضرية أخرى.

وثانيًا، فإننا نجد أن رجال السياسية والأكاديميين (علماء الاجتماع وعلماء علم الجريمة) في مصر قد نظروا إلى العشوائيات من خلال مفهوم "المناطق الحضرية المتخلفة" Slums الذي تم صياغته في الو لايات المتحدة الأمريكية. إن هذا النموذج قد ظهر جزئيًا من دراسات لمناطق سكن الأمريكيين الإفريقيين داخل المدينة، حيث يفترض أن تؤدي البطالة والبناء الأسرى المفكك إلى الجريمة والعنف. ويتأثر الباحثون في الو لايات المتحدة الأمريكية، والذين يهتمون بدراسة هذه "المناطق الحضرية المتخلفة"، بفكرة "تأثير الجيرة" التي يفترض أنها مسئولة عن عزل الفقراء وإبعادهم عن فرص الحياة والمعايير التقليدية. وتتضمن فكرة "تأثيرات الجيرة" على كثير من المجازات المكانية، مثل تأثيرات "التركز السكاني"، و"العزلية المكانية" و"الفقراء المعزولين"، وجميعها يسم الوسط المعيشي الخاص بالفقراء (٢٦).

عشوائيات القاهرة، على سبيل المثال هي أنماط إيكولوجية حضرية تعمل على تعزيز العزلة، وفقدان المعايير (الإنوميا)، وضعف سلطة القانون، والتطرف والعنف الإسلامي (٢٧). وحقيقة أن الثقافات المحلية لها تأثير على الثقافة الفرعية للفقراء أينما كانوا. إلا أن مستوى الجريمة في العشوائيات ليس مرتفعًا عن نظيره في المناطق الأخرى. وتؤكد الأعمال العلمية الجادة حول مناطق الفقراء بالقاهرة، تؤكد بالإجماع على سيادة "رأس المال الثقافي للتسامح"، وقلة الموارد، وإحساس عميق بروح الجماعة، وعلاقة أسرية قوية، ورقابة اجتماعية شديدة على الأطفال والشباب، وأمل كبير في المستقبل، كما أنها تصور القاهرة، كمدينة كبيرة مليئة بالمشاكل الحضرية باعتبارها من أكثر مدن العالم أمنًا، وهي صفة تختلف عن نظيرتها في أمريكا اللاتينية (٢٨).

والمحقق أن التعريف الرسمى الدقيق لما يمكن أن يسشكل وحده حضرية، واختراع الأفكار المتعلقة بالعشوائيات (في مصر)، والحاشية وضينين المعافوة المعافوة بالعشوائيات (في مصر)، والحاشية نشيني hashieye nishini (في إيران)، والجيسيكوندز عمين أمسن تركيا)، كفئات سياسية تميل إلى إنتاج انقسامات مكانية تستثني كثيرًا مسن المواطنين من المشاركة الحضرية. فالعشوائيات، والحاشية – نشيني والجيسيكوندز تفهم كأماكن للعيش، "غير سوية" يعيش فيها أفراد "غير حديثين" – أي أفرادًا قرويين، وتقليديين، وغير ممتثلين وغير مندمجين. ولكن هذه الصورة المبسطة تخفي الحقيقة التي مفادها أن سكان التجمعات غير الرسمية ينخرطون في اقتصاد حضري معقد، ونظام لتقسيم العمل. وقد

عرف التراث الاجتماعي القديم، "الحضر" بمصطلحات اجتماعية باعتباره تجمعًا عضويًا في حيز خاص لأساليب حياة وأنشطة اقتصادية مختلفة، كما أكد على أن هؤلاء الذين يعيشون في التجمعات السكانية غير الرسمية لا يشكلون سوى عنصر واحد مميز للكل المتعدد، هو المدينة.

صحيح أن كثيرًا من سكان المجتمعات غير الرسمية يتبعون "حياة غير رسمية". بمعنى أنهم يعملون خارج حدود الدولة والنظم البيروقر اطية الحديثة. وعلى سبيل المثال فإنهم يميلون إلى أن تكون لهم درجة من الاستقلال في عملهم وحيواتهم الثقافية، وتبني علاقاتهم على التبادلية، والتفاوض، والثقة، وليس على الأفكار الحديثة للمصلحة الذاتية الفردية، والقواعد الثابتة، والتعاقدات. ولذلك فإنهم يميلون إلى أن يعملوا بشكل مستقل وأن يعتمدوا على أساليب تسوية النزاع غير الرسمية بدلاً من إبلاغ الشرطة؛ وهم يعقدون زواجهم عن طريق المشايخ المحليين وليس في المكاتب الحكومية؛ كما أنهم من الممكن أن يقترضوا من جمعيات ائتمان غير رسمية وليس من البنوك. ويحدث ذلك، إذا كان لنا أن نكرر ما قلناه في الفيصل الثالث، ليس بسبب أن هؤلاء الناس يعادون بالضرورة النظام الحديث، ولكن بسبب أن ظروف وجودهم دفعتهم للبحث عن أسلوب حياة غير رسمي. والسبب في ذلك أن الحداثة هي مشروع مكلف، أي إنها تتطلب القدرة عليي التكيف مع أنماط السلوك (الالتزام بوقت محدد ومنظم، ومكان، وعقود...إلخ) وهي أشياء لا يقدر عليها الفقراء.

إن الأنشطة التي قام بها الإسلامويون المجاهدون في منطقة إمبابة بالقاهرة أو منطقة سلطان بيلي في إسطنبول قد دعمت الصورة الذهنية حول "اللار سمية" بوصفها أساسًا لنظام هو بزي (\*) يتسم بانعدام القانون، والعنف، والتطرف الديني. إن هذه الصفات توجد بحق في المناطق الفقيرة المكتظة بالسكان. ومع ذلك فإن هذا النمط من السلوك ليس ناتجا عن خصائص ثقافية للسكان، مادام أن التجمعات غير الرسمية تتكون من عوالم ثقافية ومهنية غير متجانسة، هذا فضلا عن مظاهرها الخارجية. وعلى الرغم من أن هذه المناطق توصف بأنها تشبه المناطق "الريفية"، فإنها لا تستقبل المهاجرين من المناطق الحضرية الأساسية فقط، ولكنها تعد مأوى الشباب والمتزوجين حديثًا - وهم مستقبل هذه الأمم (٢٩). إن مناطق الاستيطان غير الرسمي في الشرق الأوسط ليست مجرد أحزمة من الفقر، ولكنها تعد مكاناً أو مأوى لكثير من أبناء الطبقة الوسطى في الحضر، وأصحاب المهن المتخصصة، والموظفين العموميين. ويبدو أن ما يضفى على هذه المناطق صفة عدم الالتزام بالقانون يرتبط بنتائج تتعلق ببعد هذه المناطق "مناطق نائية"، وكثافتها المجتمعية ونقص الشفافية المكانية فيها، وهي ليست سمة من السمات الثقافية لـسكانها. إن المجتمع "النائي"، بحكم تعريفه، حتى وإن كان مجتمعًا يقع في قلب المدينة، هو مجتمع ليس فيه أسماء للشوارع، ولا أرقام للمنازل ولا طرق معبدة، ولا خرائط ولا وجود للشرطة، ومن ثم ليست هناك سيطرة للدولة. إن العنف الإسلاموي الذي يعزي على نحو مباشر إلى الإيكولوجية

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى توماس هوبز.

الاجتماعية للمدن غير الرسمية هو أكثر تعقيدًا من ظاهرتى الفقر والجهل. ففى القاهرة، نجد أن الجهاديين (بدءًا من الجماعة الإسلامية إلى جماعة الجهاد) هم فى الغالب من صغار السن، المتعلمين، ويعيش كثير منهم فى العشوائيات بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان فى القاهرة، والتى تهمش وتستبعد الكثيرين، بما فيهم أسر الطبقة الوسطى. ومن الناحية الاجتماعية، فإن هؤلاء الصغار من المتعلمين يختلفون عن النمط الثقافى الذى رسمه بعض الأكاديميين، والمخططين، ووسائل الإعلام، ولا توجد سوى أدلة إمبيريقية ضعيفة تشير إلى الملامح المشتركة التى أطلق عليها أوسكار لويس اتقافة الفقر". إن النمط الاجتماعي الثقافي الرئيسي بين فقراء المسلمين في الشرق الأوسط، ليس هو النمط المرتبط "بثقافة الفقر" بل هو نمط يرتبط "بالحياة غير الرسمية".

وتوضح المناقشة السابقة أن العلاقة بين الإسلام الراديكالى والوسط المعيشى للمحرومين، هي علاقة أكثر تعقيدًا مما يتم تصوره بالادعاءات المطروحة. تلك الادعاءات المرتبطة بوجود توافق عصضوى بين الاثنين تعكس في الغالب خوف النخب الدولية والوطنية (من المجال السياسي والإعلامي) حول النتائج الاجتماعية للتهميش الحضرى. ومع ذلك فإننا نجد في الواقع أن المحرومين لا يبدون تعاطفًا طبيعيًا نصو النزعة التطرفية أو الإسلامية أكثر مما يظهره الإسلامويين (على الرغم من جدلهم الشعبوى) من اهتمام استراتيجي بالمحرومين كلاعب سياسي أو هدف أخلاقي. وفي الغالب فإن السياسة النفعية هي التي تحكم العلاقة بين المحرومين في الحضر

والنشطاء الإسلاميين. وكما ذكرت أنفا، فإن الفقراء لا يملكون الإمكانات التي تجعلهم أيديولوجيين. فاهتماماتهم تكمن في تدبير استراتيجيات، وتنظيمات، وجمعيات تستجيب بشكل مباشر الاهتماماتهم الحالية المباشرة. إن الأيدبولوجية تتطلب قدرات معينة (الوقت، والمخاطرة، والمال) وهو ما لا بملكه المحرمون (٤٠). إن الطبقة السياسية في الشرق الأوسط الإسلامي هي بامتياز الطبقة الوسطى المتعلمة (الطلاب، والمتقفون، وأصحاب المهن المتخصصة)، والتي تستهدفها الحركات الإسلاموية والحركات العلمانية في الوقت نفسه. إن المحرومين في الحضر لا يستطيعون إلا الانخراط فيما نطلق عليه "السياسية من المستوى الأدنى" low-politics ، أو أشكال النضال المحلية من أجل تحقيق أغراض سريعة. فبالنسبة للمحرومين، تكون هذه النضالات المحلية، وليس الأفكار البعيدة والمجردة حول "الشورة" و "الاصلاح"، هي الأفكار ذات المعنى، والأفكار التي يمكن التعامل معها، فهي - ذات معنى لأنه قد يكون لها مغزى في جوهرها وتكتنفها فكرة معينة حول مترتبات هذه الأفعال، وهي يمكن التعامل معها (أو إدارتها) لأنها تضع الأولويات، وتحدد الأهداف، وتتحكم في النتائج بعيدًا عن القادة الوطنيين (الإسلاميين أو العلمانيين) الذين يكونون بعيدًا عنهم.

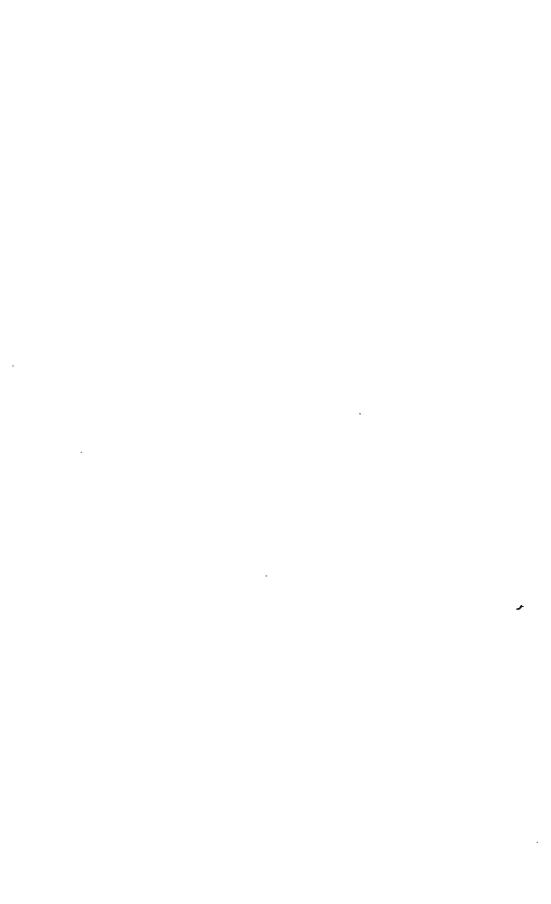

# الفصل العاشر(\*)

# النزعة الكونية في الحياة اليومية

قد يبدو من غير الملائم أن نثير فكرة النزعة الكونية في ظروف عالمية تسيطر عليها لغة "الصدام" – صدام الثقافات، والحضارات، والديانات، والجماعات الإثنية. إن خطاب الصدام أصبح مسيطرًا لدرجة يُعتقد معها أنه الملمح الرئيسي للحياة الثقافية والدينية والعامة في الوقت الحاضر. وقد يكون من الملائم بالنسبة للاهتمام البحثي السائد أن نوجه اهتماما أكبر للصراع الإنساني كموضوع للبحث عوضًا عن التعاون والحياة المشتركة، وذلك لأن التدرج وعلاقات القوة (في ضوء الطبقة والجندر والعرق على سبيل المثال) يشكل الملامح الأساسية للمجتمعات الإنسانية. ولكن ما الذي يبرر دراسة العلاقة بين الثقافات المختلفة والديانات المختلفة أو الأصول القومية (الجماعات الأفقية) في ضوء مفاهيم الصراع السائدة؟ إن هذا الميل البحثي يتجذر بشكل جزئي في النظرة التي تركز على المساعر الفطرية والتي تصور الجماعات الدينية والإثنية على أنها كيانات طبيعية ودائمة لها حدود واضحة من التميز الثقافي، ومن ثمة فإنها تكون عرضة للانقسام

<sup>(\*)</sup> تم تبنى هذا الفصل من إسهام ظهر بشكل أولى فى المرجع التالى: Shail Maya ram, ed. The Other Global City (London:Routeledge,2009).

والصدام (1). ومع ذلك فإن هذا الخط من التفكير قد تم تحديه من قبل أولئك الذين ينظرون لمثل هذه المجتمعات على أنها كيانات وجودية دينامية تخضع لتفكيك مستمر وتغير صورها وتعيد بناء ذاتها (٢). وبعبارة أخرى فإن المجتمعات ليست جماعات مغلقة وليست تجمعات حصرية تتحدد علاقاتها بالآخرين في ضوء عدم الثقة، على العكس من ذلك فإن المجتمعات تحاول أن تتغلب على خلافاتها وأن تعيش سويا (٢).

وفى ضوء ذلك يهدف هذا الفصل إلى تجاوز التأكيدات المبسطة حول علاقات الصراع، وذلك من خلال النظر إلى العمليات المتصلة بالصلوك الإنساني، والتي يتعذر مشاهدتها، وذلك لإماطة اللثام عن الطريقة التي يتبعها الناس الذين ينتمون إلى جماعات ثقافية ودينية مختلفة لتجاوز ذواتهم الآنية من خلال التفاعل في عوالم حياتهم مع أعضاء تجمعات ثقافية ودينية أخرى. وباختصار فإنهم يخبرون نوعًا من التعايش الكوني. وفي هذا الصدد فيان النزعة الكونية تشير إلى حالة اجتماعية (ظرف اجتماعي) ومشروع أخلاقي. وهي تدل في المقام الأول على بعض العمليات الموضوعية مثل العولمة والهجرة والسفر الذي يجمع البشر من انتماءات عرقية وقومية وشعوبية مختلفة لكي يجتمعوا، ويعيشوا سويًا. إن هذه العمليات تؤدى إلى التقليل من التجانس الثقافي لصالح التنوع، والاختلاف، وتعددية الثقافيات والديانات، وأساليب الحياة. وبهذا المعنى فإن دبي على سبيل المثال تجسد دولة مدنية كونية، أي إنها تجمع أفرادًا أو أسرًا من روابط عرقية وثقافية وقومية مختلفة، يعيشون ويعملون بجانب بعضهم البعض في حيز جغرافي

كما أن للنزعة الكونية أيضا جوانب أخلاقية ومعيارية؛ فهى مــشروع له أهداف إنسانية. وبهذا المعنى فإن النزعة الكونية تنتشر لكى تتحدى لغــة الانقسام والعداوة، ولكى تواجه التفوق الثقافى ونزعة التمركز حول السلالة. وبالإضافة إلى ذلك فإنها تقف فى عناد مع النزعة الشعبوية التى تظهر فيها التجمعات، ذات النظرة الداخلية والارتباط العرقى أو الدينى الضيق، تُظهـر مصالح ضيقة وحصرية وأنانية. إن النزعة الكونية من هذا النوع تتجاوز النموذج القائم على "التعددية الثقافية". فعلى الرغم من أن النزعــة التعدديــة الثقافية تدعو إلى التعايش بالحدود الثقافية – وهى نظرة تنطلق من عالم حياة كونى تعمل فيه التفاعلات المكثفة والاختلاط والشراكة على طمس الحــدود الشعوبية، منتجة بذلك ممارسات ثقافية "غير خالصـة".

ولكن أليست هذه النزعة الكونية هي من منتجات النخب، أليست أسلوب حياة برجوازي؟ حقيقة أن النخب (جماعات الصفوة) تعيش في وضع مادي أفضل يمكنها من أن تعايش أسلوب الحياة الكوني؛ فهي تستطيع أن توفر سبل السفر، الذي يمكن من خلاله أن تتذوق الوجبات المختلفة، وأن تخبر أساليب بديلة في الحياة والمنتجات الثقافية. وبالإضافة إلى ذلك فعلي عكس الفقراء فإن الجماعات المحظوظة لا تحتاج فقط إلى أن تعتمد علي شبكات حصرية مشتركة كوسيلة لتأمين الحماية الاجتماعية وهيو أمير يعضد من النظرة الشعوبية الضيقة. ومع ذلك فإن الإمكانية الموضوعية للاختلاط، والتداخل، والمشاركة لا تتوازى مع الرغبة في ذلك والقدرة عليه. وانظر كيف أن كثيرًا من النخب التي تعيش في المدن الكبرى في جنوب

العالم تشترك في الحياة الثقافية، كما في حالة دبي على سبيل المثال، مع فقراء المجتمع المضيف؟ وبنظرة فاحصة نجد أن مدينة دبي ذات الطابع الكوني لا تعدو أن تكون "دولة - مدينة مكونة من مجتمعات مسيجة "تفصلها حدود مكانية واجتماعية واضحة المعالم، جنبًا إلى جنب مع معسكرات العمال (من مهاجري جنوب آسيا)، وأماكن إقامة المسافرين عبر العالم أو الجيوب "الكونية" للنخب القريبة الذين يظلون مرتبطين بالبحث عن السلامة الفيزيقية والنقاء الثقافي لتجمعاتهم المتفردة (٤).

ومن الموضوعات التى تُهمل غالبًا، أو التى لا يتم الاهتمام بها اهتمامًا كبيرًا، موضوع النزعة الكونية لدى المهمشين (ء). وتشير الدلائل المأخوذة من القاهرة، وبغداد، والقدس، وحلب فى بدايات القرن العشرين إلى الطريقة التى ينخرط من خلالها الأعضاء العاديون في الجماعيات الدينيية المختلفة للمسلمون واليهود والمسيحيون والشيعة والسنة – فى تبادل مكثف بينهم وبين بعضهم البعض، وكيف يشتركون سويًا فى مجتمع الجيرة أو العميل، بعيدًا عن عالم النخب (٢٠)؛ إنهم بذلك ينخرطون فى "النزعة الكونية للحياة اليومية". وأقصد بالنزعة الكونية للحياة اليومية الفكرة والممارسة اللتين تتجاوزان وأقصد بالنزعة الكونية للحياة اليومية الفكرة والممارسة اللتين تتجاوزان المختلفة للفرد، والأسرة، والقبيلة، والدين، والجماعة العرقية، والمجتمع المحلى والأمة ككل – واللتان تمكنان هذه البذات مين العرقية، والمحتمع المختلفين فى الحياة اليومية. إن هذا المفهوم يصف الطرق التى من خلالها يستطيع الأفراد العاديون، فى الجماعات العرقية والجماعات العرقية والجماعات التقافية، أن يختلطوا سويًا، ويتواصلوا، ويتفاعلوا بعمق،

ويتشاركوا في القيم والممارسات- في ثقافات الطعام، والنزى، واللغة، والرموز؛ والاشتراك في التاريخ والذاكرة. ونجد أن المرأة، على وجه الخصوص، تسلك في الحياة اليومية باعتبارها نصيرًا للمبادأة في التبادل والترابط الكونيين. ففي مناطق الجيرة، المكونة من خليط سكاني، تتحرك المرأة بسهولة بين المنازل وتتبادل الأحاديث والثرثرة وتعير الأشياء وتستعيرها من الجيران. وهن يشاركن في الأفراح والأحزان أو في الاحتفالات الدينية. كما يلعب الأطفال الذين ينتمون إلى جماعات مختلفة سويًا في الشوارع الجانبية، كما يترافق المراهقون ويتصاحبون، ويمكن للرجال أيضًا أن يقوموا بزيارات لجيرانهم. وتدل هذه النزعة الكونية كيف يؤثر هذا الترابط والمشاركة على معنى "النحن" و"الآخر" وما يحيط به من ديناميات، ذلك المعنى الذي يحدد بدوره معنى الحدود الجمعية. إن "العلاقات الكونية اليومية" قد لا تسير في الغالب على نفس النمط للأفكار الفلسفية المجردة للنزعة الرواقية التي تتحدث عن "مواطنة عالمية"، ولكنها ترتبط بأساليب متواضعة وبسيطة، وإن كانت على درجة كبيرة من الأهمية، أساليب يـشكل الرجال والنساء العاديون من خلالها عوالم مشتركة ومختلفة ويحاولون أن يعيشوا ويتر ابطوا ويتفاعلوا سويا على مستوى الحياة اليومية.

ومع ذلك فإن الترابط الكونى من هذا النوع لا ينمو من فراغ، إنه يتخذ شكلا في ضوء الأبنية والعمليات المحددة لمناطق جغرافية بعينها. إن الحضرية الحديثة تسهم في تأكيد هذا الوسط المعيشي والتقافي الكونى، من خلال تسهيل التعايش عبر الحدود لدى جماعات دينية وعرقية متباينة. ولكن

ذلك لا يحدث بسبب أن الجماعات من دبانات وثقافات مختلفة بتعابيشون ويتفاعلون بعضهم مع البعض الآخر؛ فالجيران يمكن، بعد كل ذلك، أن يكرهوا بعضهم البعض، وأن لا يثقوا في بعضهم البعض؛ وعلى الرغم من ذلك من ذلك فإن القرب المكانى والتفاعل يمكن أن يفتح الفرص لجماعات ثقافية مختلفة لممارسة الثقة فيما بينهم، ومن ثم التعايش في الحياة اليومية. ولكن المفارقة في الواقع الحضري الحديث لا ترتبط فقط بأنه قادر على أن يولد تعايشًا كونيًا، ولكنها ترتبط بأنه قادر أيضًا على أن بيسر وجود الهويات المشتركة. فمدينة حديثة مثل القاهرة تميل من ناحية إلى إحداث تباين وانقسام بالمجتمعات المحلية التقليدية القائمة على علاقات مباشرة، إثنية أو دينية، وذلك عن طريق تسهيل خبرة المشاركة مع الآخرين من الجماعات الثقافية والدينية الأخرى. ومع ذلك ففي الوقت نفسه فإن الهويات الإثنية/الدينية يمكن أن تستمر أو يعاد إنتاجها، ليس باليضرورة عبر التفاعلات المباشرة، ولكن من خلال بناء مجتمعات تخيلية "متباعدة". فالمدينة الحديثة تكشف عن ميل لأحداث تباين وتشظى وتفريد لـسكانها، وإضـعاف للروابط التقليدية، وتفكيك العائلة الممتدة (خاصة بين الناس الذين يمكن أن يوفروا معيشة مستقلة)، وزيادة الحراك الجغرافي. إن منطق استخدام الأرض، وتكاليف الإسكان، وفرص العمل هي التي تحدد، في الغالب، مكان إقامة الأسر. فالتجمعات المكانية التي تقوم على انتماءات إثنية ودينية تعمل على إحداث انقسام طبقى، ومن ثم تعتمد المجتمعات ذات الطابع الإثني والديني على تفاعلات شخصية مكثفة، حيث ينقسم أعضاء هذه المجتمعات

إلى تجمعات من الأسر الفردية تنتشر عبر مساحة واسعة من المدينة، حيث تجبر على أن ترتبط "بالمجتمع الأكبر"، وحيث يخبر الأعضاء من ديانة معينة تفاعلات حقيقية، ويتشاركون مع سكان المدينة، الذين ينحدرون من أصول دينية وإثنية متباينة. ولكن الترابط العميق والمشاركة بين أعضاء المجتمعات المختلفة لا يعنى نهاية الهويات الدينية أو الإثنية. على العكس من ذلك فإن انحصار أو تراجع التجمعات المحلية القائمة على الاشتراك في عقيدة معينة يمكن، خاصة في حالة وجود قدر من عدم اليقين والتهديد، يمكن أن يؤدى إلى انبعاث جماعات دينية مختلفة ذات طبيعة على المستوى الظاهرى. وهنا نجد أن الهوية لا تؤسس على مجرد الاشتراك في خبرات تعاونية حقيقية، ولكنها تؤسس على علاقات متخيلة يقيمها الناس عن بعد، دون أن يقيموا علاقات مواجهة، يقيمونها بين "إخوة" أو "أخوات" يتعرفون عليهم ويشتركون معهم من خلال الشبكات الحديثة، والصحف اليومية، وعبر التلفاز، أو عبر الهرطقة والشائعات. إن هذا الجدل بين الهوية المشتركة الداخلية، من ناحية، والتعاون اليومي مع العالم الخارجي من ناحية أخرى، يولد ديناميات معقدة بين الجماعات أكثر مما يولد تناغمًا أو صراعًا. فالأفراد يميلون إلى اختبار وجهة نظرهم المجردة والمتخيلة عن" الآخر" (الذي ينستج على سبيل المثال عبر التحيز والإثارة) ، يختبرونها في ضوء خبرة الاتصال الواقعي التي يدخلون فيها معه. وتلك هي الطريقة التسي أنظر بها إلى العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في القاهرة المعاصرة.

### حتضاريس الانقسام الطائفي

مثلث مصر في عام ٢٠٠٨ أمة ذات أغلبية مسلمة (\*). ومع ذلك فان هناك نسبة لا يستهان بها من السكان تقدر بحوالي ٨%، أو ٦ ملايين نسمة هم من المسيحيين الأقباط(Y). لقد دخلت المسيحية إلى مصر مع الغزو الروماني ولكنها نمت بشكل كبير في منتصف القرن الأول المبيلادي وما بعده. ويقال إن الحكم القهرى للإمبر اطورية الرومانية قد خلق نمطا للقبطي ذي النزعة الوطنية، أو المصرى ذي النزعة الوطنية، أقصد المسيحية التي وقفت في وجه السلطات البيزنطية. ومع الفتح العربي في العام ٦٣٩ ميلادية دخل الإسلام مصر وأضفى عليها الطابع العربي، ومع قدوم القرن العاشر أصبح السكان المسلمون هم الأغلبية (^). ولم يكن التحول إلى الإسلام مسالة سهلة. فقد دخل البعض في الإسلام طواعية بسبب وعده بالعدالة، ولكن البعض الآخر قد فعل ذلك لكي يتجنب دفع الجزية، ودخل البعض الثالث لكي يحصلوا على مكانه اجتماعية وسياسية متساوية مع المسلمين (٩). وحدث في الوقت نفسه أن حلت اللغة العربية محل "اللغة القبطية"؛ فمادام أن البيروقراطية الحكومية قد استخدمت اللغة العربية، فقد أدى ذلك إلى إجبار النخبة. القبطية (التي ظلت تعمل داخل الإدارة) إلى تعلم العربية وتعليمها لأطفالهم، أولئك الذين سوف يمارسون مهنا أشبه بمهن آبائهم. وعندما أعلن البابا جبر ائيل في القرن الخامس أن الكنيسة تستخدم العربية في طقوسها، بدأ الأقباط أيضا يتحدثون بهذه اللغة. وأصبحت العربية في النهاية لغية

<sup>(\*)</sup> هذه عبارة غامضة لا أدرى لماذا افتتحت الفقرة بها. (المترجم)

المصريين. سواء أولئك الذين تحولوا إلى الإسلام أو الأقباط الذين ظلوا على دياناتهم، الأمر الذى أدى إلى تقلص اللغة القبطية تمامًا فى الفترة ما بين القرن الرابع عشر والقرن الثامن عشر (١٠).

ولقد أصبح الأقباط في أثناء حكم عمر (٧١٧ – ٧٤٠)(\*). أصبحوا من أهل الذمة، لا يخدمون في الجيش ولا يخدمون في المناصب السياسية العليا ويخضعون لدفع الجزية، وظل ذلك لقرون عديدة، ولم يحدث إلا في حكم سعيد باشا في عام ١٨٥٦ أن تم التخلي عن مفهوم أهل الذمة وتم رفع الجزية وأصبح الأقباط مواطنين كاملي المواطنة. لقد حاول الحكام المماليك المويق إدماج الأقباط في البيروقراطية والتجارة، الأمر الذي جعل الأقباط طريق إدماج الأقباط في البيروقراطية والتجارة، الأمر الذي جعل الأقباط أماكن في طبقة وسطى بازغة من المتعلمين، طبقة تطلعت إلى أن تشغل أماكن في الوظائف الحكومية. ولقد تحققت في العصر الحديث المساواة التامة بين الجماعتين. وقد حدد الخط (المرسوم) الهمايوني لمحمد على باشا الصادر في العام ١٨٥٦، قانون الأحوال الشخصية للأقباط وسمح لهم بالانخراط في الجندية ووعدهم بحرية دينية ومساواة في العمل و إزالة كل مصطلحات ورموز التمييز، هذا على الرغم من أن بناء الكنائس ظل مسألة خلافية حتى بومنا هذا.

<sup>(\*)</sup> يرتبط هذا التاريخ بحكم عمر بن عبد العزيز (٧١٧- ٧٢٠) وليس خلافة عمر بن الخطاب (٦٤٦- ٦٤٣) ، ولا بحكم عمرو بن العاص لمصر الذي استمر من (٦٤٦- ١٥٤) ولقد آثرنا أن نضع التاريخ كما جاء في النص الأصلي، مع تصحيحه في الهامش. (المترجم)

لقد شكل "العصر الليبراليي" ( ١٩٢٣ – ١٩٥٢) العيصر السذهبي للحضور العام القبطى وللمواطنة. لقد طور أعضاء النخبـة مـن الأقبـاط والمسلمين على حد سواء أساليب حياة وأساليب تنوق ليبرالية متشابهة، متأثرة بالتنوير الفرنسي والميول الليبرالية الإنجليزية. فمع بدايات القرن العشرين أصبح اثنان من الأقباط رؤساء وزراء (بطرس غالي باشـــا ١٩٠٨ - ١٩١٠؛ ويوسف وهبي باشا ١٩١٩ - ١٩٢٠). ولقد كان حزب الوفد، و هو الحزب السياسي الذي حقق الاستقلال، كان قريبًا من الأقباط إلى درجة أن أصحاب النزعة الإسلامية، وأصحاب النزعة القومية المفرطة من حزب مصر الفتاة، أطلقوا على حزب الوفد "حزب الأقباط"، كما أطلقوا على الملك "حامى الإسلام". وعلى الرغم من أن تورة ١٩٥٢ قد عاملت الأقباط والمسلمين على قدم المساواة في توزيع الخدمات والحصول على التعليم، فإنها تركت خسائر اقتصادية على المجتمع القبطي. فقد كان الأقباط أغني من المسلمين، ولذلك فقد خسروا أكثر من المسلمين مع تطبيق سياسات التأميم التي تبناها جمال عبد الناصر (لقد خسروا حوالي ٧٥% من أعمالهم ومن ممتلكاتهم)(۱۱). كما أن وجودهم داخل السياسية والبزلمان تقلص إلى حد كبير على إثر حل الأحزاب السياسية. ولقد أدت هذه التطورات إلى الموجة الأولى من الهجرة القبطية من مصر إلى كندا والولايات المتحدة وأستراليا فسي الستينيات والسبعينيات. ولقد أدى تزايد التعليم بين الأقباط جنبا إلى جنب مع ظهور التشدد الإسلامي في مصر منذ السبعينيات، إلى تراكم ممارسات سياسية قوية تتصل بالهوية داخل الجماعة القبطية في المهجر وبدرجة أقل بين الأقباط الذين يعيشون في مصر.

ومنذ الثمانينيات أصبحت مكانة المسيحيين الأقباط في علاقتها بالمسلمين في التاريخ المصرى، أصبحت مجالاً لجدال لا ينقطع. لقد تـم تسييس واقع العلاقات بين المسلمين والأقباط، كما تم تسييس الطريقة التي تصور بها هذه العلاقات، وفي هذا الجدال تحول، "التاريخ"، كالعادة إلى ساحة نزال. فثمة وجهة نظر أساسية يتم التعبير عنها بين الأقباط المتشددين في المهجر وفي الداخل مفادها أن الأقباط المسيحيين يشكلون جماعة إثنية متميزة تتحدر من أصول متميزة ولها دينها، وأسلوب حياتها، ولكن هذه الوجهة من النظر تم رفضها من قبل الغالبية المسلمة والدولة المصرية التي نظرت إلى الأقباط "كأقلية" مضطهدة (١٢). إن المعنى الأصلى لكلمة قبطي Copt تشتق من كلمة Aegyptos أو مصر، وهي تشير إلى أن المسيحيين هم "المصريون الأصليون بحق"، أي إنهم جماعة عرقية متميزة تحولت عبر التاريخ إلى سكان من "الطبقة الثانية"(١٦). ومن الأمور اللافتة للنظر، أن أصحاب النزعة الإسلامية من المتشددين في مصر يضفون طابعًا عرقيًا ممبزًا على الأقباط، ليس بوصفهم أقلية "مضطهدة"، ولكن بوصفهم أتباعًا للصليبين والمصالح الغربية. وفي المقابل فإن معظم المثقفين الأقباط وقادة الكنيسة، جنبا إلى جنب مع النخب المسلمة داخل مصر، ينظرون إلى العلاقات القبطية-الإسلامية على أنها علاقة لها طابع خاص فهي لا تشبه ديناميات أي علاقات ذات طابع ديني أو إثني. ومن هنا نجد رموزًا قبطية من أمثال سمير مرقص، وهاني لبيب، وغالى شكرى، وميلاد حنا وأمثالهم، مع نظرائهم المسلمين من أمثال طارق البشرى، أو سليم العوا، أو جمال بدوى ينظرون إلى الأقباط المسيحيين المصربين لا على أنهم "أقلية" اجتماعية، ولكن

بوصفهم لاعبين ومحركين في الحضارة المصرية-العربية-الإسلامية ذات الطابع الفريد. وهنا ينظر إلى السكان الأقباط باعتبارهم عنصرًا متكاملاً في فئة "الشعب المصرى"، مثلهم مثل المسلمين، بينما ينظر إلى مصر على أنها تشكل "كيانًا خاصًا"، فهي "أرض التعددية المتأصلة والاختلاط" بسبب تراثها الفرعوني، واليوناني-الروماني والقبطي، والإسلامي (''). وبعبارة جمال حمدان، فإن معظم المسلمين المصريين في الوقت الحاضر هم أقباط الأمس (...). فالواقع أن المصريين يتكونون من الأقباط المسلمين والأقباط المسيحيين، إذا اعتبرنا أن كلمة "قبطى" تعنى "المصرى"(١٥). وطبقا لما ذهب إليه المسيحي هاني لبيب، فإنه على الرغم من أن أصحاب النزعة الإسلامية قد ينظرون إلى الأقباط بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، فإن الدستور المصرى ينص على المساواة، كما أن الدولة الحديثة لا تأخذ بمفهوم أهل الذمة (١٦). وعلى الرغم من أن وجهة النظر الأولى تصر على النظر إلى الأقباط في ضوء مكانتهم "كأقلية"، وفي ضوء "التمييز" والصراع، فإن وجهة النظر الأخيرة تؤكد على "المواطنة"، و"المساواة" والتعايش. ومع ذلك فإن النظرتين تعبران عن الواقع القبطى في ضوء بعض الحقائق "الموضوعية"، والتاريخية، والثقافية، وهو موضوع يشكل سردية كبرى لا ينتهي فيها الجدل. و لا نجد في هذا الجدل من إشارة إلى عمليات الحياة اليومية، والعلاقات بين الأشخاص والسلوك، وملاحم الصراع المتصلة، والتزاوج بين الصدام و التعايش، أو البعد المكاني لكل هذه العمليات، لا نجد من إشارة إلى كل ذلك إلا في النزر اليسير (١٧).

#### سرديات الصراعات

على الرغم من وجود ادعاءات "بوشائج صلة تاريخية متميزة" بين المسيحيين والمسلمين المصريين، فإن الدلائل تشير إلى وجود صراع طائفية مرحلية، وصور من الصدام والعنف. ففي العصر الحديث، هناك تالات حلقات من الصدام الطائفي: فترة الاستعمار البريطاني، وفترة حكم الرئيس محمد أنور السادات، وفترة العصر الإسلامي. فلقد طبقت بريطانيا في أثناء حكمها الاستعماري "إستراتيجية فرق تسد "المعتادة، وذلك لفصل الأقباط عن الحركة الوطنية. لقد نظرت إلى الأقباط باعتبارهم "أقلية عرقية"، عبر التأكيد على "تميزهم" الأنتربولوجي. وبناء على ذلك فقد نهجت بعض الجماعات القبطية بتشجيع من الدعم البريطاني، خاصة العائلات الثرية منهم، نهجًا طائفيا، مطالبين في العام ١٩١١ بتمثيل قبطي خاص في المجالس والنظام القانوني، والمطالبة بأخذ "الإجازة الأسبوعية يوم الأحد" بدلا من يوم الجمعة. وقد رد المسلمين بالضيق، رافضين مثل هذه المطالب. ومع ذلك فإن غالبية الأقباط لا يو افقون على وجهة نظر الإنجليز حول "التمييز القبطي"، ولذلك فقد رفضوا محاولة إدخال نص في دستور ١٩٢٣ يشير إلى المكانة الخاصة "للأجانب" و"الأقليات" بما فيها "الجماعة القبطية". فالأقباط بـشكل عام لا يسعون إلى احتلال مكانة الأقلية، بل يسعون إلى المواطنة. والمحقق، أن "الفترة الليبرالية" وحتى الستينيات، تحت الحكم الناصرى، حققت هذه الرغبة، حيث تمتع المسيحيون والمسلمون بقدر معقول من الوحدة الوطنية والتعاون على المستويات الحكومية والمجتمعية، وظل هذا الوضع حتى السبعينيات.

ولقد شكلت فترة رئاسة أنور السادات في عام ١٩٧١ نقطة تحول في العلاقات بين المسلمين - الأقباط. لقد حاول السادات أن يخرج مصر من النظام الناصرى الذى يرتبط بالاشتراكية والشعبوية والقومية؛ ورغب في مقابل ذلك أن ينفتح على الغرب، وعلى رأس المال الأجنبي، وقوى السوق. ولكى يحد من الناصريين والشيوعيين، أطلق السادات يد الحركة الإسلامية المتنامية، سواء حركة الإخوان المسلمين الإصلاحية والجماعات الجديدة، والاتحادات الطلابية ذات النزعة الإسلامية، والتي سيطرت على معظم الجامعات، والتي تحولت فيما بعد إلى تنظيم الجماعة الإسلامية ذي الطابع العنيف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السادات نفسه قد قدم نفسه في صورة الحاكم التقى، فقد كان يتحدث وفقًا لقاموس إسلامي، وسمح بإصدار قوانين إسلامية. ولقد أدت هذه الضوابط إلى التقليل من مكانة المسيحيين. بل إنه كانت هناك إشارات أو علامات لمحاولة التقليل من السلطة القبطية. ففي العام ١٩٧٢ كان هناك حديث عن تقرير تم تداوله بين الأقباط دعا فيه البابا إلى زيادة السكان الأقباط لإعادة مصر كلية إلى المسيحيين(١٨). وبالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت قيودًا على بناء كنائس جديدة وذلك بفرض شروط كثيرة. ولقد أدت كل هذه الضغوط إلى ثورة غضب بين الجماعة القبطية، الأمر الذى دفع السادات إلى تمرير قوانين حول الوحدة الوطنية وحرية العقيدة.

ومع ذلك فقد ظلت الفرصة مفتوحة أمام الفتنة الطائفى، ففى العام المعام ١٩٧٢، تصادم بعض الشباب المسلم من محافظة البحيرة مع الأقباط، وحرقوا المحلات والمنازل، بدعوى أن صاحب المحل المسيحى قد صوب

سلاحه تجاه الشباب الثائر. ولذلك فقد دعا الأزهر فيي العام ١٩٧٧ إلى تمرير قو انين لتطبيق العقوبات الإسلامية (الحدود)، وتتفيذ حكم الإعدام على المرتدين. ولقد أدت هذه الضوابط، التي وضعت المسيحيين تحت القوانين الإسلامية، إلى غضب الجماعة القبطية والكنيسة. ولقد غطت أعمال الشغب الجماهيرية في الحضر في ٣ فبراير سنة ١٩٧٧ على مظاهر الاعتراض و الأقوال المعارضة و الإضرابات عن الطعام (التي قامت ضد هذه الضوابط القانونية)؛ ومع ذلك فإن القوانين استمرت، واستمرت حملة المعارضة وأن كانت هذه المرة بين أقباط المهجر. لقد كان من شأن هذه الضوابط الجديدة أن تشعل الانقسام الطائفي فبعد عام من هذه الأحداث، ظهرت صور من الاعتداء على القساوسة في أسيوط والمنيا، كما تم حرق بعض الكنائس، في الوقت الذي جدد فيه المسئولون تهديدهم بتطبيق قوانين الردة في محاولة لإسكات الكنيسة. لقد أدى انسحاب البابا إلى الصحراء كبادرة احتجاج، أن شهدت العلاقة بين الكنيسة ونظام السادات مزيدًا من الصدام (١٩). وعلى الرغم من تحقيق قدر من الهدوء النسبي والتوافق، فإنهما في النهاية قد فشلا في إيقاف العنف الطائفي. ففي يونيو سنة ١٩٨١، شهدت مصر أسوأ حادثة عنف بين المسلمين والأقباط. فقد ورد أن هناك خلافًا شخصيًا بين اثنين من أهالي منطقة الزاوية الحمراء الفقيرة بالقاهرة، والذي تحول إلى مواجهة مسلحة بين جماعات من المسيحيين وجير انهم المسلمين. وانتهى العنف بتدخل الدولة. وفي العام ١٩٨١ أيضا قام النظام بالقبض على ٢٢ قسيسنًا وأنبا، وجرد البابا شنودة من سلطاته، وذلك كجزء من حملة واسعة النطاق لفرض

النظام على الانشقاق الداخلى الذى ظهر على إثر صفقة السلام التى عقدها السادات مع إسرائيل وعلى أثر سياسية "الانفتاح الاقتصادى".

ومن المفارقات أن يموت السادات برصاص الجماعة الإسلامية التي كان قد منحها الضوء الأخضر. ولقد عمل خليفته، الرئيس مبارك، علي تعديل العلاقات مع الجماعة المسيحية والكنيسة، ولكنه لم يستطع قط أن يوقف الصراع الطائفي. فعلى العكس من ذلك تمامًا، فإن سنوات فترة الثمانينيات وبداية فترة التسعينيات، وهي الفترة التي شهدت أعلى مد للحركة، قد شهدت أكثر مظاهر العنف الطائفي شدة وتكرارًا في التاريخ المصرى. ففي مارس ١٩٨٧م، وجهت الجماعات الإسلامية فريقا من الشباب لحرق كنيسة مريم العذراء في جنوب مدينة سوهاج، وذلك بدعوى أن بعض المسيحيين قد أضرموا النار في مسجد (مسجد قطب). كما شهد شهر سبتمبر من العام نفسه صدامات عنيفة في أسيوط بين المتشددين الإسلاميين والبوليس، تم فيه تحطيم محلات تجارية للأقباط. وفي الوقت نفسه، هاجم المتشددون الإسلاميون في المنيا حفلة خاصة أقامها أحد الأقباط الأثرياء، كما قذفوا الكنيسة بالمتفجرات، الأمر الذي ترتب عليه صدامات عنيفة بين المسلمين والمسيحيين. وفي السنتين التاليتين، تم الاعتداء على الكنائس في منطقة روض الفرج وفي منطقة المسرة في القاهرة، حيث تم الهجوم علي حفل زفاف، وظهر المزيد من المناوشات في المنيا وأسيوط. وفي مارس ١٩٩٠ أصبحت منطقة أبو قرقاص في المنيا مسرحًا الأحداث تم فيها حرق ٨٤ محلا تجاريًا مملوكة للأقباط، مع مو اصلة التفجير ات لمزيد من الكنائس.

واستمر العنف الموجه للأقباط المسيحيين في بداية التسعينيات في بني سويف والمنيا ومنطقة عين شمس والزيتون وشبرا في القاهرة. وفي عام ١٩٩٢ فقط تم تحطيم العشرات من المحلات التجارية وسقط ٢٢ من الصحابا، وتم الهجوم على المنازل وأماكن العبادة. وكان هناك اثنان من الأقباط يقتلان في مقابل واحد من المسلمين (٢٠). أما أكثر الأحداث الطائفية عنفًا فقد حدثت في قرية الكشح في يناير عام ٢٠٠٠م، حيث مات سنة عشر شخصًا على الأقل. فقد كان هناك خلاف بين اثنين من التجار وانتشر إلى القرى المجاورة، حيث تم تحطيم المنازل والمنشآت التجارية كما حدثت أحداث قتل عبر ثلاثة أيام من العنف. ولم يستطع البوليس أن يسيطر على الموقف إلا بعد أن توقف العنف تمامًا (٢١).

ولم تقتصر مظاهر العنف على هذه الأعمال التخريبية المنعزلة التى يقوم بها بعض النشطاء المحترفين. فمما لاشك فيه، أنهم قد تركوا بصماتهم على المشاعر الطائفية، مساعدين في ذلك على إعادة إحياء هويات سياسية جديدة على مصر. إن سيطرة النزعة الإسلاموية قد غيرت مزاج السياسي في البلاد، كما عملت على تكوين نزعة محلية دينية منكفئة على ذاتها، تتجلى في النزعة الطائفية والذاتية التي تأخذ موقفًا دفاعيًا. ولذلك نجد أنه كلما أصبح المسلمون أكثر إسلامًا، يصبح المسيحيون بالمثل أكثر مسيحية. فالمسلمون يطلقون لحاهم، وترتدى نساؤهم الحجاب، ويحرصون على الصلاة في المساجد زمرًا زمرًا، ويختارون أسماء دينية لأبنائهم على نحو متزايد؛ وبالطريقة نفسها فإن الأقباط يظهرون صلبانهم ويعرضون أيقوناتهم المسيحية ويكرسون اهتمامًا أكثر بأنشطة الكنيسة، ويسمون أبناءهم بأسماء

دينية مسيحية. واستمرت الجماعتان تتنافسان فيما أطلق عليه زيدان Zeidan "حرب الملصقات" - الملصقات على زجاج السيارات. فكلما شعر الأقباط المسيحيون بالتهديد، انسحيوا إلى أنفسهم. فنجد أن طلاب الجامعات يتجمعون في جماعات طائفية، مع وجود دعوة لتأسيس حزب سياسي قبطي (٢٢). وفي الوقت نفسه انتشرت الصيحات الطائفية ما بين حين وآخر من خلال منابر المساجد والكتب التشهيرية والنشرات، وأشرطة الكاسيت وجميعها ينشر مشاعر من الشك وعدم الثقة الطائفية، وهي مشاعر غالبًا ما تتجه بشكل غير مناسب ضد الأقباط. لقد أصبحت هذه التطورات دليلاً يؤيد ادعاء الأقباط بأنهم "أقلية مضطهدة"، وهي مشاعر تميل قيادة الكنيسة إلى تهدئتها. إن غياب الفعل الجمعي للأقباط أدى إلى وصفهم بأنهم "أقلية سلبية". ولذلك فقد خرج آلالف من شباب الطبقة الوسطى المسيحي الغاضب إلى شوارع القاهرة فسي يوليو ٢٠٠١ للتعبير عن الغضب ضد التقرير المثير الذي نشر في الصحافة المصرية ضد الكنيسة القبطية (والموجه ضد القسيس الراهب الذي قيل أنه أقام علاقة جنسية مع امرأة داخل حرم الكنيسة) وهو تقرير صدم النخبة السياسية. كما ظهر غضب جمعى مشابه تم التعبير عنه بعد عام، ودار حول عرض فيلم "بحب السيما"، والذي أنتجه قبطي، وقيل أنه أساء فهم أسلوب حياة المسيحيين في القاهرة. وفي هاتين الحالتين رفض المحتجون حماية الدولة ولجأوا إلى القيام باحتجاجات مباشرة من مركز مجتمعهم، أعني الكنيسة (٢٣). إن مثل هذه الاحتجاجات الطائفية لا توجه فقط ضد الأعضاء من دبانات أخرى، ولكنها توجه أيضا إلى صحيفة بعينها، وإلى منتج فيلم بعينه.

فما الذي بمكن أن تدلنا علبه هذه الأحداث جميعًا فيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين الأديان في مصر؟ يبدو أن الصدامات العنيفة تظهر في ظروف سياسية بعينها، على سبيل المثال، في أثناء فترة حكم السادات وظهور النزعة الإسلامية. وبالتالي فإنها لا تظهر من قبل الأعضاء العاديين في الجماعة بقدر ما تظهر من قبل النخب أو المتشددين. وبشكل ملحوظ، فإن معظم الأحداث تظهر في المناطق الريفية أو المدن الموجودة في جنوب مصر، ولا تظهر في المدن الكبيرة، مثل القاهرة، والتي يعيش فيها أعداد كبيرة من السكان الأقباط. وأخيرًا، فإن هذه الروايات حول الصراع الذي يتجسد في مظاهر تتدرج من الصخب، ومظاهر الضوضاء، والسشتائم، إلى الحرق والقتل وهي الأحداث التي غالبا ما يتم الإبلاغ عنها ويتم تسجيلها، كما أننا نسمع عنها في الغالب، وهي أحداث حقيقية تتطلب اهتمامًا جادًا. وإن كانت هذه الروايات تغفل أيضا الديناميات الأكثر حساسية في التفاعلات المجتمعية؛ فهي لا تخيرنا إلا في النزر اليسير عن الطريقة التي تندمج بها الجماعات بشدة في النسيج الثقافي، بحيث تصبح عملية وضع الحدود بينها قضية تحد إمبيريقي. وغالبًا ما تطمس هذه القصص الطرق التي تعيش بها الأسر المسيحية والمسلمة حياتها بشكل يومي، والطرق التي تتفاعل بها مع بعضها البعض، أو الهويات التي تندمج وتختلف في الوقت نفسه، والمـشاركة فـي عوالم حَياتية متصلة، كما أنها تخبر في الوقت نفسه لحظات من عدم الثقـة والشك. ولكي أوضح لحظات التعايش المكاني، فسوف أركز على حي شبرا في القاهرة، وهو حي متميز من حيث الخلفية التاريخية والتركز الكبير

للأقباط (حوالى ٣٠%) الذين ينتشرون فى المدينة الإسلامية الكبيرة، حيث يعيش فيها السكان من الأقباط فى جيوب صغيرة، أو بشكل فردى على مساحة واسعة من الامتداد الحضري.

### شبرا القاهرة: جغرافية التعايش

لقد ظلت منطقة شبرا لقرون عديدة، بعد تأسيس القاهرة، مقرًا اقصاء الصيف بالنسبة للأعيان والنخب. فالحقيقة أن كلمة شبرا هي كلمة قبطية تشير إلى دجيبرو Djebro أو سابرو Sapro بمعنى "الريف" وقد اتسعت المنطقة منذ القرن التاسع عشر وازداد اتساعها بوجه خاص بعد الحرب العالمية الأولى. لقد بلغ عدد سكان شبرا في عام ١٩٤٧ حوالي ٢٨٢,٠٠٠ نسمة، ازداد إلى وقد بلغ عدد سكان شبرا في عام ١٩٤٠ ولقد أدت الهجرة والنمو الطبيعي للسكان إلى أن تتحول المناطق المحيطة إلى أحياء يسكنها الأقباط. وفي ضوء التقسيم الإداري الحالي، تشكل منطقة شبرا جزءًا من المناطق تضم وفي ضوء التقسيم الإداري الحالي، تشكل منطقة شبرا جزءًا من المناطق تضم أعلى تركز من المسيحيين في المدينة. وفي الامتداد الحديث لمنطقة شبرا غهرت في المنطقة توسعات جديدة تمثلت في الشوارع والمباني الجديدة على ظهرت في المنطقة توسعات جديدة تمثلت في الشوارع والمباني الجديدة على الطراز الأوربي، وهي تضم كنائس، وعيادات طبية، ومدارس تبشيرية، ودورًا للسينما. ولقد توج قصر محمد على باشا الصيفي منطقة شبرا، وهو القصر الذي بني على غرار قصر فرساي، بمنطقة التنزه المعروفة، والتي

أصبحت تعرف بأنها منطقة الشانزليزية المصرية. ومع استقرار أسر الصفوة المنحدرة من الأصل العثماني والسورى واللبناني والمشرقي جنبًا إلى جنب مع العائلات اليهودية والإغريقية والإيطالية بما فيهم المطربة والممثلة المشهورة داليدا، ومع كل ذلك اصطبغت منطقة شبرا بصفة كونية متميزة وجذبت إليها الفنانين والمطربين والكتاب والشعراء (٢٥).

ولقد أصبحت شبرا في القرن العشرين، وهي امتداد لمنطقة الأزبكية، أصبحت منطقة سكنية لأبناء الطبقة الوسطى الحضرية، ويشكل الأقباط نسبة ٠٤ % منهم. ومع ذلك فإن شبرا، في تُوبها الجديد، تبدو مثلها مثل مئات المناطق التي تقطنها الطبقة الدنيا في المدينة. لقد فقدت المنطقة رونقها التاريخي، وأسلوب حياتها، وتميزها النخبوي، وصورتها الكونية. فبعد أن كانت شبرا توصف بأنها مصر الشانزليزية، تدهورت إلى منطقة تسشهد شوارعها ازدحامًا واختناقًا، كما تخيم على سمائها سواد الانبعاثات المرورية في المدينة. وما تبقى من منازلها المتهدمة ذات الطابع القديم، وهي فيلات تتكون من دورين أو ثلاثة أدوار، أصبحت محاطة بمنازل أشبه بالصناديق التي لا ذوق فيها ولا متانة، وهي تبدو وكأنها تناضل من أجل الخروج من طبقات متراكبة من الغبار والتلوث، ومن ثم فقد أصبح شكلها الحضرى، ومحلاتها التجارية، وسكانها، وإيقاعات الحياة فيها لا تختلف اختلافًا جذريًا عن شكل الأحياء الأخرى. ومع ذلك فإن شبرا تمثل نمطًا حضريًا متميزًا، ينعكس في تاريخها وذاكرتها، وفي "معالمها" الحضرية، وفي حيزها الاجتماعي، وفي أصدائها وطرائقها (٢٦). وربما تكون هذه المنطقة هي

المنطقة الشعبية الوحيدة في المدينة التي يمكن أن يرى المرء فيها أعدادًا كبيرة من النساء اللائي لا يرتدين الحجاب في أثناء التسوق، أو في أثناء السير في الشوارع، ويعملن في الأماكن العامة، أو يعملن في المجال العام. حيث تقف بعضهن خلف كونترات المحلات كبائعات، بينما يجلس كبار السن منهن على كراسي أمام أرصفة المحلات. وقد يكون من أكثر الأشياء اللافتة للنظر في شبرا هو أفق السماء. فالمآذن التي تحمل الأهلة والصلبان تتقاطع أحيانًا في تقارب وتجاور مذهل، وتتلألاً كالنجوم في مقابل بعضها المبعض في تآزر واستقامة. وتتردد من هذه المباني أصداء صلوات العشاء لـتملأ سماء الأحياء في المنطقة.

ومن المحقق أن الكنائس الصغيرة في شبرا لا تشكل بالنسبة للمارة من المسلمين أماكن ذات طراز معماري فخم؛ إنها تبدو وكأنها زوايا إسلامية وهي أحوزة صغيرة ذات غرفة واحدة وأبنية بسيطة، يجلس الذكور من المصلين فيها على الأرض، وهم يرتلون نصوصًا من الكتاب المقدس تذاع تلقائيا من مكبرات للصوت في أعلى المباني. أما الكنائس الكبيرة، مثل كنيسة مارجرجس في منطقة الخلفاوي، حيث يجلس المصلون على مقاعد، فإنها أكثر تعقيدًا. فهي في الغالب تعمل كمراكز مجتمعية في المجتمع المحلي، وكأماكن للصلاة، والترفيه والتعليم، والعلاقات الشخصية، كما تعمل كفضاءات الهوية الطائفية وتكوين الروابط. ففي هذه الكنائس الكبيرة يحضر الأقباط، الذكور والإناث، ولكن، كما هو الحال في المساجد، فإن الصلاة وحضور الدروس الدينية تكون في أماكن منفصلة. وبالمثل، فإن عدم

الرسمية التي تميز الكنائس القبطية (عدم التنظيم الظاهر، مع صياح الأطفال، وثرثرة الرجال والنساء وهم يحتسون الشاى ويتناولون الشطائر) تشبه تلك الموجودة في المساجد<sup>(\*)</sup>. فكلا المؤسستين الإيمانيتين تشتركان في أن كلا منهما يأخذ الآخر في الاعتبار. وعلى سبيل المثال، فأثناء احتفالات المسلمين وفي شهر رمضان تضاء كنائس شبرا بأضواء خضراء ملونة، وذلك التعبير عن تضامنها مع المساجد.

إن خبرة الاشتراك في الحيز العام تشمل الاستخدام المشترك لكثير من المؤسسات المختلفة. فالأطفال المسلمون والأقباط يقيدون في المدارس الحكومية نفسها، حيث يلعبون، ويتشاجرون، ويكونون جماعات الرفاق، ويخبرون طفولة واحدة تقريبًا. وهناك عديد من القصص التي تروى حول المسلمين الذين تعلموا في مدارس قبطية، أو الأقباط الذين تعلموا في مدارس إلاوقاف). ولقد حصل بعض الأقباط من الأجيال الأقدم على تعليم في الأزهر؛ كما أن الشاعر وهبي تادورس درس القرآن؛ وحضر فرنسيس العتر دروس لمحمد عبده، الذي وقف ضد الانقسام الطائفي ونظر إلى النزعة القومية على أنها تعاون بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الديانة (۱۲۷). ويحدث في المجتمعات المحليات أن يؤسس المسيحيون والمسلمون، وبشكل مقصود، منظمات لا تقوم على أسس طائفية مثل الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى التنمية المجتمعية. وتوجد المحدات والأعمال التجارية التي يملكها أقباط ومسلمون بجانب بعضها البعض بحيث

<sup>()</sup> قد نجد أن المقارنة هنا غير ملائمة، لعدم السماح بالأكل والشرب في المساجد.

لا يعرف الغريب من ذا الذى يملك هذا المحل أو هذا النشاط التجارى، اللهم إلا من خلال الاسم ذى الصبغة الدينية لمالك المحل أو النشاط التجاري. إن هذه التفاعلات الشخصية القائمة على أبنية تكاملية، والتي تتبدى على سبيل المثال في الاشتراك في تنظيف الأرصفة المجاورة للمحلات، ورعاية أعمال بعضهم البعض، وتبادل الأخذ والعطاء، واشتراك الجيران في المناقشات والأحاديث. ولم أر قط أي إشارة تدل على أن المسيحيين يتعاملون فقط مع الأنشطة التجارية الإسلامية.

كما أن أولئك الذين يعملون في الأعمال التجارية في شبرا غالبًا ما يعيشون بجانب بعضهم البعض، في مبان تتكون من أربعة أو ثلاثة طوابق تحتوى على شقق صغيرة، بحيث يحتوى كل طابق على شقتين أو ثلاثة، يسكن في كل منها أسرة مسلمة أو أسرة مسيحية. ويعمل قرب المنازل من بعضها البعض داخل الشوارع والحارات الضيقة على استحالة أن يتحاشد الجيران بعضهم البعض أو أن يتحاشوا سمع أو رؤية بعضهم البعض. ومع هذا الترتيب المكاني المباشر بين المسلمين والمسيحيين تظل هناك أشياء قليلة تدخل في باب الخصوصية. فنجد أن أبواب الشقق لا تغلق بالنسبة لهولاء السكان الذين يقتسمون الحياة المشتركة. في "أم يحيى" يمكن أن تدخل شقة "أبله مارى" فقط من خلال عبورها للممر دون استئذان، وتنخرط في كلام قد يستمر ساعة، وهي ممارسة قد لا تروق لصغار السن من الأجيال الجديدة الذين يتسمون بالاستقلال. وإذا لم تسمع واحدة من الجيران الجلبة المعهودة في الشقة المجاورة لها، فإنها قد تتساءل عما إذا كان شرًا ما قد حدث. حينذ،

نجد أشخاصًا من أمثال صفاء، وهي واحدة من سكان شبرا المسيحيات، تذكر أن أم يحيى قد نادت عليها من شرفة منزلها سائلة إيها: "أين أمك؟" مستفسرة بهذا السؤال عن جارتها أم صفاء. فهي لم تسمع كلمة "صباح الخير" المعهودة من جارتها أم صفاء، فتجيب الابنة بأن أمها كانت مريضة. وبمجرد سماع هذا الخبر "فإنها تذهب إلى زيارة جارتها قبل الغذاء، ومعها دجاجتان كبيرتان والكثير من المكرونة"، وهذه الزيارة تتبع باتصالات مستمرة للتأكد من أن الأطفال بخير (٢٨). وحين سمعت هذه القصة علقت عليها بالقول: "إنه لا يظهر في قصنتك تلك عما إذا كانت أم يحيى مسيحية أم مسلمة". وجاءني الرد "إنها مسلمة" ربنا يكرمها؛ فقد كانت جارتي". واستمرت صفاء قائلة: " ففي هذا الوقت كنا لا نفكر هنا في الدين. فنحن لم نكن نفكر فيما إذا كان الشخص مسيحيا أم مسلمًا. والواقع أن أبى كان يحتفظ بالقرآن والإنجيل في المنزل. لقد كان لدينا كلاهما؛ ولم نكن نعرف الفصل بينهما". والواقع أنه ليس هناك الكثير مما يمكن أن يميز منزل المسيحي عن منزل المسلم من الطبقة الوسطى بمنطقة شبرا. باستثناء الرموز الدينية، فديكور المنزل وتصميماته الداخلية تكون متشابهة كلية - حجرات صعيرة تزدحم بأثاث ثقيل، وثريات لامعة كبيرة، وحوائط تتزين بالآيات الدينية. ومن ثم فإن المسيحي عندما يدخل منزل المسلم فإنه لا يصادف شيئًا غريبًا، وإنما بصادف بيئة مألوفة.

وتشتمل علاقات الجيرة، إلى حد كبير، على الممارسات الخاصة بعادة اقتراض الأشياء من بعضهم البعض - النقود، والأوانى، أو على نحو أكتسر

تواترًا اقتراض كوب من الزيت، أو الأرز، أو السكر، أو الفاصوليا. فأولئك الذين قد يجدون ندرة في السيولة النقدية، فليس أمامهم من مفر، إلا اللجوء إلى الاقتراض والاستدانة لضمان الحصول على المواد الغذائية، وذلك كجزء من إستراتيجية البقاء لديهم. وتخضع هذه الممارسة [ الاقتراض ] للتبريرات التي يقدمها الشخص القائم بها حول كيفية الحفاظ على الحساب، وتكر ار التحويلات، ووقت استرجاع هذه الأشياء. ويدلنا هذا التقليد على أن ثقافة الطعام تتشابه بشكل أساسي في كلا المجتمعين (المسيحي و المسلم). فقد أشارت صفاء إلى أن "طعام المسيحيين وطعام المسلمين هو نفسه تمامًا"، وإن كان المسلمون يتجنبون فقط تناول لحم الخنزير، ويتجنب الأقباط تناول لحم الجمال. وفيما عدا ذلك فإن الأطباق الرئيسية المصرية، الملوخية والكشرى والطعمية، وما شابهها، تشكل جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الطعام في كلا المجتمعين. حتى تلك الوجبات التي تقدم في المناسبات الإسلامية مثل العاشورة (وهي نوع من الحلوى الخاصة من اللبن والأرز والسسكر) (\*) يتناولها المسيحيون على نطاق واسع، ويحدث ذلك في الغالب في مناسبات معينة. ويحدث أن يلتقى الذكور المسيحيون والمسلمون سويا في الأمسيات لقضاء بعض الوقت، يلعبون الطاولة، ويتخدثون، بينما تصنع لهم النسساء الشاى والحلوى، ويعكس ذلك مدى تشابه العلاقات الجندرية في المجتمعين.

<sup>(\*)</sup> العاشورة هي نوع من الحلوى التي تصنع من اللبن والسكر والقمح وليس الأرز، وهي تصنع غالبًا يوم عاشوراء. (المترجم)

وتؤكد تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية على أن من واجبات الرجل أن يأوى زوجته ويطعمها ويكسيها ويحميها. وهي عليها بالتالي، أن تطيع زوجها وإلا تغادر المنزل بغير إذن منه. ولا يسمح للنساء أن يتخذن قرارات مهمة في الكنيسة، أو أن يصبحن قساوسة أو رهبانًا، على الرغم من أنهن يمكن أن ينخرطن في أعمال الإحسان والخدمة. وكما يحدث في المسجد، فإن الرجال والنساء يجلسون منفصلين في أثناء أداء الصلاة داخل الكنيسة. كما أن الزواج المبكر وختان الإناث يمارسان في كلا الجماعتين (المسيحيين والأقباط). ويشترك المسيحيون والمسلمون في مظاهر مشتركة للتقوى والأكواد الأخلاقية، فيما يتعلق بالعلاقات داخل الأسرة، واحترام الكبار، والعلاقات الجنسية والزواج. وقد علق ماجد القبطى على ذلك بالقول "إن النزعة المحافظة لا تقتصر على المسلمين فقط، فالكنيسة تقول أيضًا بأن الأفلام والتلفاز من الأمور غير المسموح بها"(٢٩). ومع ذلك، فعلى الرغم من أن التعبير عن النزعة المحافظة لدى النساء المسلمات يتم الحكم عليها في الغالب من خلال المظهر العام بارتداء الحجاب (في مقابل السفور الذي يعبر عن الطابع الحديث)، فإن عدم ارتداء الحجاب بين النساء المسيحيات يحجب في كثير من الأحيان أخلاقهن المحافظة. فمن حيث المبدأ فان ما يحدد الأنماط الثقافية والسلوكية في مصر ليس الدين، وإنما الطبقة الاجتماعية. فالطبقات الوسطى من الأقباط والمسلمين تشترك في أمور تختلف عن تلك التي تشترك فيها مع الفقراء. فليس هناك رموز مميزة في الملبس تفصل بين أعضاء الجماعتين. ولقد ذهبت إلى غير رجعة تلك الأيام من القرن التاسع

التى كان الأقباط يجبرون فيها على ارتداء العمائم الملونة، والأحزمة. أو يضعون صلبان ثقيلة حول أعناقهم، والتى تحدث عنها إدوارد لين، لقد ذهبت إلى غير رجعة هذه الأيام، هذا على السرغم من عودة بعض الاستخدامات لرموز دينية (كالصيب والوشم الذى يحرص عليه الفلاحون لحمايتهم من الأرواح الشريرة) (٢٠٠). إن نمو ارتداء الحجاب بين النساء المسلمات يعد ظاهرة حديثة، اتسعت نطاقها منذ الثمانينات. إن ما يميز المسيحيين عن المسلمين بشكل أساس هو استخدام الأسماء الدينية (مثل محمد وجورج). ومع ذلك فإن از دياد استخدام الأسماء غير الدينية (مثل شيرين ومنى) قد جعل هذا البعد في الهوية يقل إلى حد كبير (\*).

ويدخل أتباع الديانتين في علاقات صداقة عميقة، خاصة بين الشباب من الجنس نفسه. فبصرف النظر عن المدارس التي يتشكل فيها جماعات الرفاق، فهناك علاقات صداقة حميمة بين الصغار خاصة على مسنوى الجيرة وعلى مستوى البنايات السكنية. فالصغار من الذكور يقضون جانبًا كبيرًا من الوقت في الشارع، يتجولون، ويتحدثون، ويشاهدون الأفلام، ويجلسون على المقاهى، ويلعبون كرة القدم، وأحيانا ما يحدث ذلك في فترة متأخرة من الليل. أما الفتيات، المسلمات والمسيحيات، فإنهن قد يتقابلن سويًا داخل منازلهن ويقيمن علاقات وشيجة. وحتى عندما ارتدت فاطمة الحجاب، وهي الصديقة المسلمة

<sup>(\*)</sup> هذا الموضوع له بعد تاريخي، فقد شهدت فترة الستينيات تشابها كبيرًا في أسماء الأقباط والمسلمين، خاصة الأسماء الحديثة التي ليس لها طابع ديني، ولكن مع ظهور التشدد الديني الإسلامي بدأ كل طرف يعود مرة أخرى إلى استخدام الأسماء التي تعكس الهوية الدينية. (المترجم)

لجارتها ليليان المسيحية، فإن ذلك لم يؤثر على علاقتها الحميمة بصديقتها (٢١). ويحضر المسلمون في شبرا الأفراح والأعياد الدينية التي يقيمها المسيحيون في الكنائس، كما يشارك المسيحيون في أفراح المسلمين وفي أعياد الفطر والأضحى وإفطار رمضان. ويشترك الطرفان بطبيعة الحال في المناسبات القومية القديمة مثل شم النسيم.

حقيقة أن العلاقات الزواجية نادرة الحدوث بين المسيحيين والمسلمين، ولكن هذا لا يمنع من وجود قصص عاطفية. فالروايات والأفلام التى تدور أحداثها فى شبرا تتضمن فى الغالب قصصا حول العلاقات الغرامية بين الشباب المسلمين والمسيحيين، وهى تسلط الأضواء على القصص الغرامية السرية بين المراهقين من الجيران. فاقتراب المنازل من بعضها البعض، وكذلك النوافذ والشرفات تجعل نظرات العيون والتفاعلات الشخصية والتبادلات العاطفية بين الجيران – فى حالاتهم المعتادة أو "الطبيعية"، وهم يرتدون قمصانهم أو ملابسهم المنزلية – تجعلها أسلوب حياة. ولكن مثل هذه القصص حول الغراميات بين أهل الديانتين تنتهى فى الغالب نهاية مأساوية، من خلال الشعور المأساوى بأن الرابطة القانونية (بين الحبيبين) لن تتحقق فى المستقبل.

ولا يستطيع الزائر إلى شبرا في ظهر يوم الجمعة، إلا أن يستمع إلى صوت تلاوة القرآن والأذان الذي تتردد أصداؤه من المساجد، كبيرها وصغيرها. فما ثلبث هذه المساجد أن تكتظ بالرجال الصغار والكبار، الذين يصطفون في صفوف ما ثلبث أن تمتد إلى الشوارع والأزقة المجاورة، ونحن نعرف أن صور الرجال الذين يسجدون للصلاة تمثل – في الإعلام الغربي

العلامة الدالة على الإسلام (فقط لاحظ الصور في الكتب الإسلامية أو الصحف اليومية)، ويمثل ذلك مؤشرًا واضحًا على الديانة التي تفصل بين "نحن" و "هم". أما بالنسبة للمسيحيين في شبرا فإن المشهد (الذي وصفناه للصلاة) لا يــشكل قصمة أو قضية، اللهم فيما يتصل بالاختناق المرورى الذي يمكن أن يسببه؛ وفيما عدا ذلك فإنه من الأمور العادية التي تحدث في نطاق الجيرة. فالمحقق أن الناس "لا يلقون بالاً إليها". والواقع أنه من الأمور اللافتة للنظر أن كثيرًا من العلامات الدالة على الهوية التي قد تستبين للزائر الخارجي غير حاضرة في وعي الناس. ففي أثناء الشهر الذي عشته في منطقة الخلف اوي المجاورة لشبرا، كنت أستيقظ، في كثير من الأحيان فجأة، على صوت أذان الفجر الذي يخرج من مكبرات الصوت المعلقة على الأبواب الأمامية لمساجد المنطقة. وفي كل ليلة كنت استغرب كيف يشعر المسيحيون الذين يعيشون في المنطقة تجاه هذا الصوت الذي يأتيهم في منتصف الليل، وكانوا يقولون ردًا على ذلك، "إننا لا نسمعها أصلاً". إن هذا الخطاب الذي يرتبط بعبارات "لا نسمع، ولا نرى، ولا نلاحظ"، يؤشر في الواقع على حالة من اللوعي "بالاختلاف" في الحياة اليومية داخل مدينة شبرا، والذي يدل على اختلاط الحدود في بعض مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية بين المسيحية والمسلمين.

### جدل الصراع والتعايش

قد يكون من السذاجة أن نقدم صورة رومانسية عن العلاقات الطائفية المتناغمة في القاهرة. فماذا عسى أن تقدم هذه المشاركة من خير إذا كانــت تتحول بين الفينة والأخرى، وبشكل فجائى، إلى ملاحــم مــن المواجهـات

العنيفة، ومن القتل، والحرق، والتخريب باسم الخلاف الديني؟ وماذا عسى أن نقدم إذا لم يكن هؤلاء الأعضاء قادرين على استدعاء حياتهم المشتركة عندما تضفى على عقولهم صورة الانقسام الطائفي؟ لقد رأينا بالفعل كيف شهدت مصر ثلاثة عقود من الصراعات العنيفة المتواصلة بين أعضاء الجماعتين المسيحية والإسلامية راح ضحيتها عشرات القتلة، وتم فيها الاعتداء على المساجد والكنائس، ونهب الممتلكات. ولكن وكما أوضحنا آنفا، فإن الصدامات العنيفة قد حدثت في سلسلة متتالية من الأحداث السياسية، وكانت تبدأ دائما من خلال الأعضاء المتشددين، في مناطق جغرافية بعينها، وهي لا ترتبط فقط بالانقسام الطائفي، ولكنها ترتبط أيضا "بثقافة الشأر" في صحيد مصر، تلك الثقافة التي تعمل في جوهرها على تعزيز النظام الأبوى أو سلطة البدنة (القبيلة) (٢٦). وأهم من هذا، فإن حوادث الصراع تظهر ليس داخل المدن الكبرى الحديثة، ولكنها تظهر في القرى والبلدان الإقليمية أو المحلية.

ومع ذلك فإن ثمة صدامًا دينيًا يظهر بالتأكيد في تفاعلات الحياة اليومية. فالصراعات يمكن أن نشهر بين المسلمين والمسيحيين للأسباب نفسها التي يمكن أن تظهر بها داخل كل جماعة على حده. فالتوترات ذات المنشأ السدينوى يمكن أن يضفى عليها طابعًا دينيًا كمحاولة لكسب التأيييد أو المعارضة في منطقة حضرية بعينها. فالنشطاء يحاولون أن يركزوا على الخلافات الدينية في سعيهم نحو الحصول على تأييد شعبي. وغالبًا ما يلجأ المتشدون الإسلاميون إلى وصف "الآخر" القبطى على أنه غير متدين، وذلك من أجل أن يؤسسوا لهوية دينية شمولية داخل دوائر هم المحلية. كما يلجأ السياسيون

على المستوى القومى، في بعض الأوقات، إلى التأكيد على نوع معين من العقيدة في مقابل النوع الآخر، وذلك من أجل الحصول على التأييد والدعم. ولذلك نجد أن المسيحيين يشعرون بحساسية عميقة عندما يصف القادة السياسيون مصر بأنها "أمة إسلامية"، وهو قول يخرج السكان الأقباط من عضوية الجماعة الوطنية (٢٣). وهناك مظاهر أخرى للتوتر تنشأ بشكل مباشر من الفروق الخاصة بالطقوس الدينية؛ ومنها على سبيل المثال، عندما تقرع الكنائس أجراسها بشكل متزامن مع أصوات الأذان، فإن ذلك قد يسبب بعض التوترات والاضطرابات.

ويحاول الناس من المتدينين العاديين، كما يحدث في منطقة شبرا، يحاولون مرارًا وتكرارًا أن يجدوا حلولا لخلاقاتهم. إن كثيرين من سكان شبرا لا يبالون كثيرا بالألاعيب المفرقة بين الناس التي يتبعها رجال السياسة على المستوى القومي، ولذلك نجد أن المرشح المسلم للحزب الوطنى الديمقراطي، أحمد فؤاد عبد العزيز، في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٠٠م، بمنطقة الوايلي (بشبرا) والتي يسكنها أغلبية مسلمة، قد لعب بورقة الطائفية ضد منافسة القبطى منير فخرى عبد النور من حزب الوفد، وقام بذلك من خلال نشر فكرة مفادها أن العضو المسيحي في البرلمان لا يمكن أن يمثل المسلمين، ومع ذلك، فقد اتجه المسلمون قدمًا نحو اختيار المرشح القبطي كنائب لهم (٢٠٠٠)، وبشكل عام فإن القاهرة قد شهدت تعايشًا طائفيًا أكثر مما شهدت من صراع، ولا يمكن أن نعزو ذلك ببساطة إلى الميل الطبيعي لدى البشر نحو التعاون، لأننا شهدنا أيضا فترات من الصراع، ومع ذلك فإن البشر لا يملكون القدرة على التعايش

إلا عندما تكون "الظروف مواتية" بالنسبة لهم. كما أننا لا يمكن أن نرجع الهدوء في العلاقات الدينية بين الأقباط والمسلمين إلى كون الأقباط يـشكلون أقلية، أو إلى "سلبيتهم"، أو إلى تخيلهم عن عملية التمييز، أو إلى خصوعهم للهيمنة والسلطة الثقافية لجماعة الأغلبية. ذلك أننا شهدنا أيضا فترات من الخلاف والاعتراض والتعبير عن الهوية الجمعية. فعلى الرغم من أن الأقباط يمثلون جماعة متميزة في ضوء الذاكرة التاريخية المشتركة، والدين، و"الاسم الصحيح"، و"خرافة الانحدار من أصل واحد"، فعلى الرغم من كل ذلك فإن خصالهم المشتركة، وأرضهم، وتاريخهم، وثقافتهم داخل "المجتمع المسلم الكبير" قد لعبت دورًا رئيسيًا في التعايش المسلم - القبطي (٢٥). ومع ذلك فهناك حاجة إلى أن نتجاوز التعميمات والصور الذهنية المجردة حول التجانس، وأن نفحص الطرق الملموسة التي تخبر بها الجماعات الدينية - الإثنية المختلفة عن صور الاندماج في الحياة اليومية. وبعبارة أخرى، فنحن بحاجــة إلى أن نلقى الضوء على المناطق التي تظهر فيها الخبرة المشتركة (أو التي يظهر فيها الصراع). إن المدينة الحديثة قد قوضت من شأن النمط التقليدي الذي تعيشه الجماعات المحلية التي تقوم على العلاقات المباشرة؛ والعلاقات الشخصية، والحدود الدينية والإثنية. فهي قد صهرت الناس الذين يحملون خيالاً فطريًا مختلفًا، وعملت على تسهيل خبرات التفاعل الشخصى والمشاركة؛ إنها نقوض أركان الصورة الذهنية للمجتمع الذي يقوم على الانقسام، والتضامن الذي يقوم أيضا على الانقسام، ولذلك فإن العلاقات بين الأقباط والمسلمين في شبرا تعد دالة على عملية التحول في الحيز الحضرى للقاهرة في القرن العشرين.

لقد أدى التغير الاجتماعي والتحديث في القاهرة في المائة سنة الأخبرة إلى تفكيك الجماعة القبطية التقليدية - تلك التي كانت تمثل جماعة متر ابطة من الناحية الدينية مع التركز في حدود حضرية بعينها والاحتفاظ بعلاقات شخصية منتظمة على مدار اليوم - تفككت هذه الجماعة إلى سكان متفرقين ير تبطون سويًا على المستوى "الافتر اضي" أو على مستوى الجماعــة التـــي تترابط عن بعد. ويشترك هؤلاء الأقباط ،الذين يتمتعون بهوية مسبحبة، بشكل تلقائى في خبرة الحياة مع أفراد وجماعات متباينة من غير الأقباط. ولقد أوضحت جانيت أبو لغد كيف أن التنظيم الإيكولوجي للمدينة ما قيل الصناعية، في العصور الوسطى، قد أثر بطرق عديدة على تشكيل التوزيم النسبي الإثني والديني للسكان في القاهرة المعاصرة. فلم يحدث أي امتداد لمدينة القاهرة المسيحية، التي بناها الفاطميون في القرن العاشر، إلا مع دخول الحملة الفرنسية، مع بدايات القرن التاسع عشر وبداية عملية التحديث؛ ولم يكن سكانها في هذا الوقت يتعدون المائتين ألف نسمة. وحتى القرن التاسع عشر كانت الأغلبية المسلمة تعيش داخل أسوار المدينة، بينما بعيش حوالي عشرين ألف من الأقليات الدينية - الطوائف الإغريقية، واليهود، والأرمن، وحوالي ١٠ آلاف قبطي - كانوا يسكنون خارج الأسـوار، فـي الركن الشمالي الغربي للقاهرة، ولقد كانوا "مستبعدين في حد ذاتهم، كما كانوا مستبعدين بدورهم من قبل الأغلبية "(٢٦). ولم تكن الأقليات الدينية فحسب هي التي تنقسم إلى جماعات متميزة، بل انطبق ذلك أيضًا على الأكثرية المسلمة التي ضمت العرب المصريين، والمسلمين الأجانب، والمماليك، والنوبيين، والإثيوبيين (٢٧). وكانت الجماعات الدينية والإثنية تعيش في أحياء مـشتركة بصرف النظر عن الطبقة والمكانة، وكانت أماكن العمـل بالنـسبة لهـؤلاء تتركز بشكل تقليدى بالقرب من المنازل. ولم يكن هناك غير اليهـود الـذين عاشوا داخل أسوار المدينة، نظرًا لطبيعة مهنتهم الرئيـسية، والتـي كانـت ترتبط بتغير العملات وصك الذهب، وهذه المهنة كانـت موجـودة داخـل الأسوار، كما أنهم عاشوا بالقرب من الحاكم الذي يحكم المدينة المسيجة وفي حمايته. ويقع الحي القبطي شمال الأزبكية، وبجوار ميناء المقس، وجزء من قصر الشمعة بالقاهرة القديمة. ولقد شكلت هـذه المواقـع المكانيـة المهـن الرئيسية التي اشتغل بها الأقباط، حيث عملوا ككتبـة، وأمنـاء حـسابات، وموظفي جمارك، حيث كانوا يسكنون بالقرب من أماكن عملهـم (٢٨). ولقـد كانت هذه هي المهن الحضرية التي لم يكن للعرب (المحاربين) الذين فتحوا مصر اهتمامًا بها، ولم يكن لديهم المهارة لإنجاز ها(٢٩).

ولقد أدت عملية التحديث السريع إلى تغير البناء المهنى، كما عملت على تغيير كثير من الملامح المكانية القاهرة، بما فى ذلك الأحياء المسيجة؛ لقد أدت إلى دخول أساليب معمارية ومؤسسات جديدة، كما أدت إلى إحداث انقسامات مكانية ذات أبعاد طبقية، وفصلت مكان العمل عن المناطق السكنية، وأحدثت انفصال فى استخدام الأرض، وأدت إلى اختلاط بين الأديان والإثنيات. لقد عملت الصناعة الحديثة، والتعليم، والإدارة على تخليق طبقة جديدة من المهنيين ورجال الأعمال من المسلمين (الأفندية) والأقباط على حد السواء. ومع ذلك فقد ظل الأقباط أكثر ارتباطا بالنطاق الحضرى،

وأكثر ارتباطا بالمهن، وأكثر رخاء في معاشهم. ويبدو أن التراث القبطي للتعليم العلماني، الذي يؤكد على المهنية، قد ساهم في أن يكون لهم نصيب أكبر من المهندسين والأطباء والمدرسين. وقد أشارت أحد التقديرات في السبعينيات إلى أن حوالي ٨٠% من إجمالي الصيادلة، وما بين ٣٠% إلى · ٤% من إجمالي الأطباء في مصر كانوا من الأقباط (· ؛ ). ولقد انخرط الأقباط أيضًا في بعض الأعمال والصنائع مثل إقراض النقود وتصنيع النبيذ وإنتاج لحوم الخنزير، وهي أعمال لا يهتم بها المسلمون. ومع انتشار التحديث في الأمة بأثرها، لم يتردد هؤلاء الأقباط من المهنيين وأصحاب الثروة في الخروج من المناطق القبطية التقليدية لكي ينشروا ويختلطوا في مناطق الطبقة الوسطى الجديدة، عبر المدينة. ومما ساعد على مزيد من تشرذم الجماعات العرقية والإثنية أن كثيرًا من الأقليات الدينية والإثنية، خاصة اليهود وبعض الأقباط من الطبقة الوسطى، والأجانب (مثل رجال الأعمال الإغريق والإيطاليين والموظفين المدنيين الإنجليز، والجنود ورجال الأعمال) قد غادروا مصر فيما بعد ثورة ١٩٥٢. ومع نهاية الستينيات كان ما يقرب من ٣٠٠ ألف مصرى يعيشون في الخارج(١٠). وعلى الرغم من أن المنطقة المُسيجة من القاهرة المعاصرة قد حافظت على بعض جوانب تنظيمها المكانى التقليدى، فإنها قد تأثرت بزحف الأحياء الحديثة، والمباني الهشة التي تخلو من أي طابع تذكاري.

وبهذه الطريقة فقد انتشر السكان الأقباط (وهم يشكلون حوالى ١٠% من المجموع الكلى للسكان (٢٠٠) بشكل فردى أو في شكل جيوب من الأسر

عبر المجال الفسيح لهذه المدينة العملاقة. وكانت منطقة شبرا، وهي امتداد للحي القبطي بالأزبكية، وهي التي أضفت بتراثها التاريخي وجود كثافة مسيحية أعلى نسبيا (٣٠% و ٤٠% على التوالي). وحتى في هذه المنطقة فإن تدفق المهاجرين المسلمين من الريف (بسبب موقع محطة الحافلات في الخازندار بشبرا) منذ الحرب العالمية الثانية قد أدى إلى توسع شبرا، وإلى تقليل الكتافة السكانية القبطية بها. فالمحقق أن هناك أعدادًا متزايدة من المهاجرين الريفيين المسلمين جاءوا إلى شبرا واستقروا في الأحياء الفقيرة بالوايلي والزيتون وشبرا الخيمة والزاوية الحمرا، أما الأقباط من الطبقة الوسطى المستقرة (وكذلك نظراؤهم من المسلمين) فقد اختاروا مغادرة المنطقة للاستقرار في مناطق أكثر جذبًا مثل المهندسين ومصر الجديدة والنزهة، حيث نشأت هناك تجمعات حضرية تتسم بعدم التجانس الإثني، والنزوع أكثر نحو الكونية. وتستمر الدعوة إلى مزيد من الاستقلالية الفردية، والحراك، والأسرة النووية المتحررة من الروابط والقيود التقليدية، تستمر كل هذه العوامل في دفع المزيد من الأجبال الجديدة من أقباط الطبقة الوسطى إلى البحث عن الإقامة خارج نطاق الأحياء القبطية التقليدية إذا ما أتيح لها ذلك. وبالتالي فإن شبرا قد شهدت عبر السنين مزيدًا من التباين في أساليب السكن، والمكانة الاجتماعية الاقتصادية، والتكوين الإثنى، أكثر مما شهدت المناطق الأخرى (٢٠٠). ففي الوقت الذي لا تزال فيه شبرا تأوى أعدادًا أكبر من الأقباط مقارن ببقية مناطق القاهرة، فإنها فقدت - مع ذلك - وجود الجماعة الإثنية متماسكة أو التقارب في حيز مكاني محدد. ويعني التفكك الإثني - الديني في

المنطقة الحضرية الحد من الخبرة الواقعية المتفاعل الحميم والمستقر والتشارك مع أعضاء من نفس الجماعة الإثنية، والذي يؤدى بالتالى إلى تزايد احتمال التجاور الفيزيقي والتفاعل الاجتماعي والمشاركة الثقافية، أو باختصار الوجود أو التعايش مع أعضاء من نفس الجماعة الدينية العرقية. لقد كان الحي القبطي القديم في الأزبكية وامتداده في شبرا، حيث عاش الأقباط سويا وعملوا سويًا وتفاعلوا واشتركوا في خبرة الحياة، وقد تحول هذا الحي الآن إلى مكان يضم حشودًا غير متجانسة من البشر ومن الاهتمامات ومن التفاعلات، ولذلك فليس من المستغرب أن يقول أحد الأقباط المثقفين قوله التالى: جماعة؟ أي جماعة؟ فليس من جماعة قبطية في مصر "(ئ).

#### الجماعة المتباعدة

ورغم ذلك فإننى أعتقد أن هناك نوعًا من "الجماعة القبطية" توجد في مصر بالفعل، فتفكيك "الجماعة" المؤسسة على حدود دينية، والتي تقيم في مكان معين وتدخل في تفاعلات لحظية، لا يعنى نهاية الهوية الجمعية، والمشاعر المشتركة والخيال الجمعي، فثمة شعور بالتهديد العام والتميز ورغبة، فيما أطلق عليه ستانلي تامبيه Stanley Tambiah "المساواة الأفقية"، وكل ذلك يمكن أن يولد رابطة جمعية بين الأعضاء الذين ينتمون إلى دين واحد، حتى وإن لم يقابل بعضهم بعضا، فالمساواة الأفقية تشير إلى الجهود التي ترمى إلى تحقيق مساواة في الاستحقاقات، والتقليل من المزايا الحقيقية

أو المتخيلة التي تحصل عليها الأطراف الأخرى، وكذلك التقليل من المعاناة التي تلحق بالذات (٤٠). ففي الوقت الذي تميل فيه المدينة الحديثة، مثل مدينة القاهرة، إلى تفكيك عرى الترابط القائم على علاقات الوجه للوجه والتعاونيات المحلية، وبالتالي إنتاج صور من الخبرة ذات النزعـة الكونيـة والتفاعل ذي النزعة الكونية، ففي هذا الوقت الذي تقوم فيه المدنية الحديثة بهذا التفكيك، فإنها تعمل في الوقت نفسه على تسهيل قيام جماعات أكثر اتساعًا، حتى وإن كانت جماعات متباعدة ومتصورة. فالمدينة الحديثة ليست مجرد حيز فيزيقي (علاقات جيرة، وتقارب وقتى، وتفاعلات يومية) ولكنها تتكون أيضًا من مجال عام - مجال الجماعات الافتر اضية، والعمليات السياسية، والأنشطة الاتصالية، والمواطنة. فمما لاشك فيه أن تركز محو الأمية، والحملات الانتخابية، ووسائل الاتصال الجماهيري (الأخبار، والروايات والصحف القومية، والأفلام، والتلفاز، والقنوات وشبكة الإنترنت) في المناطق الحضرية يعمل على تزويد أعضاء الجماعات الدينية المذين لا يعرفون بعضهم بعضاً بالوسائل التي تمكنهم من تكوين رابطة جمعية وتكوين جماعة افتراضية. وفي مثل هذه الظروف الحديثة نجد أن الشائعات، وهيي مصدر لكثير من التوترات الطائفية، تنتشر بشكل أسرع عن ذي قبل، ومن ثم فإنها تجعل العلاقات الطائفية أكثر عرضة للاختراق وأكثر حذرًا. ويختلف الوضع هنا عن ما كان عليه في العصر قبل الحديث، عندما كانت الصراعات محدودة ومغلقة إلى حد كبير، فوسائل الاتصال الحديثة لديها القدرة على أن توسع من حادثة صغيرة غير هامة وتصورها على أنها شكل

من أشكال العنف العام بين جماعات تنتشر في أماكن متفرقة ولا تعرف بعضها إلا على المستوى التصورى. وقد رأينا كيف أحدثت الرسومات الكاريكاتورية حول النبى محمد (عليه الصلاة والسلام) وحديث البابا بندكت غضبًا جمعيًا وصل إلى مستوى عالمى.

إن سيطرة الخطاب الإسلامي في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية، قد جعل الأقباط أكثر وعيا بكونهم "أقلية". وترتب على ذلك أن قويت العلاقات فيما بينهم عبر أفعال التمييز، سوءًا كانت واقعية أم متخيلة. فالأقباط بشكل عام يتحدثون عن كيف أنهم لا يمثلون في النقابات الأكاديمية والمهنية؛ كما تحرم الدراسات القبطية من دعم الدولة؛ كما لا يوجد من بينهم من يشغل مناصب العمد، والمحافظين، وعمداء الكليات، ونظار المدارس؛ كما أنهم محرومون من شغل المناصب العليا في الجيش والقضاء والمخابرات والمكاتب الرئاسية(\*). وعندما قال قائد الإخوان المسلمين، مصطفى مشهور، في التسعينيات إن الأقباط من أهل الذمة، وإنه لا يجب أن يسمح لهم بالالتحاق بالجيش، إن هذا القول قد تضمن نقص الثقة في الأقباط. ولقد كانت وسائل الاتصال الجماهيري على وجه الخصوص، وسيلة من وسائل اغتراب الأقباط كجماعة، وذلك عبر نشر الشائعات والأكاذيب المعادية للأقباط

<sup>(\*)</sup> هذه العبارة تجافى الواقع فهناك عدد من الأقباط يشغلون مناصب العمد (خاصة فى القرى التى بها أغلبية قبطية) وهناك عدد من المحافظين والوزراء وعمداء الكليات ونواب رؤساء الجامعات وفى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والقضاء. (المترجم)

أو التي تصور هم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وغالبًا ما تصور المسلسلات التليفزيونية الشهيرة مصر باعتبارها أمة إسلامية، ومن ثم فإنها تستعد الأقداط من عضوبتها (٢٠٠). وقد لا يكون الأقباط العاديون على وعي بهذه الحقائق، كما أنهم قد لا يجدونها في الواقع، ولكنها عادة ما نتبادل عبر المنشورات والمواقع الإلكترونية، وعبر النشطاء الأقباط في دول المهجر. وبعبارة أخرى فإن انسحاب الدولة من برامج الرفاهية الاجتماعية يميل إلى تأكيد هذه الانقسام الطائفي، ففي هذه الحالة يضطر الناس إلى الاعتماد على الدعم المجتمعي بدلا من الدولة. ولذلك فقد شرعت الكنيسة القبطية على أثر سياسة الانفتاح التي تبناها الرئيس السادات، شرعت في إقامة شبكات للتنمية المحلبة في المناطق الريفية والحضرية لتقديم التعليم الديني، وفصول لمحو الأمية وتمكين المرأة، ومشروعات مختلفة لتوليد الدخل – وهي أنشطة يستفيد منها الأقباط بشكل أساسي، لقد شهدت الثمانينيات والتسعينيات مزيدًا من التعددية في برامج الرفاهية الاجتماعي، تعددية يفترض أنها تؤكد الهوية الطائفية و الو لاء الطائفي (٤٠٠). وفي هذا الإطار نجد أن "عم ماجد" في منطقة شير اقد أقام جمعية للرعاية تساعد ١٠٠ أسرة قبطية يتم التعرف عليهم من خلال الكنيسة المحلية أو الجمعيات ذات الصلة التي تخدم الأسر المسيحية (٢٨). ولذلك ففي الوقت الذي نجد فيه أن منطقة شبيرا تقيف في الفضاء الحضري (المخيال الحضري) شاهدة على نزعة كونية محلية لعلاقة قبطية إسلامية متميزة، فإن خطاب الهويات الاستبعادية يساهم بالفعل في خلق خطوط من التوتر داخل شبرا.

نحن هنا بصدد تلاحم بين كل من الخبرة اليومية للتعايش بين الأديان وبين الشعور بالانتماء الطائفي الداخلي لدى الأقباط والمسلمين. ويعمل هذا التلاحم بين الهوية الطائفية الاستبعادية والرابطة الاندماجية بين الطائفتين، يعمل على ظهور نمط مختلف من الواقع الديني- الإثني، واقع يختلف عن ذلك الذي صورته كل المدارس التي تؤكد على نزعـة المـشاعر الفطريـة أو التي تؤكد على النزعة البنائية. إننا بصدد مشهد يمكن أن نطلق عليه "الشعوبية النقدية" Critical Communolism أو "ما بعد الـشعوبية" -Post communalism، وهما يشيران إلى الهوية النقدية التي تربط الشعور الجمعي بالذات الإثنية الدينية بالخبرة الكونية لعالم الحياة، والتي فيها يختلط الـشعور بالآخر مع الخبرة الحياتية للرابطة الشخصية والمشاركة والتقة. ففي عالم الحياة اليومية يميل الحكم على "النحن" و "الآخر" إلى أن يكون حكمًا ملموسًا، وانتقائيا ومتباينا، وليس حكمًا شاملًا ومعممًا. فالأحكام العقلية المنتقاة تلطف من الإطراء العام على الذات، كما تعدل من التحيز ضد الآخرين. ومن شم فإنها تقلص المساحة التي تظهر فيها النزعة الطائفية والصراع الجمعي في الحباة البومية.

فهل هذا يعنى أن المدينة الحديثة تخلو من توتر طائفي؟ الإجابة بالنفي، فالقصص غير العادية حول العنف الطائفي في بيروت، وسارييفو، وبومباي، ودلهي يؤكد حقيقة أن "النزعة الشعوبية النقدية" لا تقضى تمامًا على إمكانية وجود عنف طائفي مرحلي في الظروف الكونية. فالحرب الأهلية، وتدمير الملكية، والقتل والاغتصاب هي ملامح شائعة لما أطلق عليه هوروافتز

Horowitz "الشغب الإثني القاتل في الأحوزة الحضرية". فليس من الشائع أن تسمع قصصًا حول المذابح التي تحدث بين الجيران والعشائر الذين يعيشون بجانب بعضهم لفترة طويلة (٤٩). حقيقة أن خبرة الانقسام الطائفي في مصر، حتى في القرى، لا تتشابه مع مستوى العنف الجمعي الذي يخضع لعمليسات من الروتينية والطقوسية، والذي يميز العلاقات الإثنية في جنوب آسبا وإفريقيا (٥٠). ومع ذلك فإن الإطار الحضرى في مصر لم يسلم من بعض المواجهات الطائفية التي تظهر ما بين الحين والآخر. ففي يناير سنة ٢٠٠٥م شهدت مصر عشرة أيام من التوتر والعنف الطائفي بين المسلمين والأقباط في الميناء العالمي بمدينة الإسكندرية. وبدأت الحادثة بأخبار أذعاتها وسائل الأخبار عن شريط فيديو عن لعبة تسمى لقد كنت كفيفًا ولكني أستطيع أن أرى الآن. وتحكى القصة عن شاب قبطى تمكن المسلمون الأصوليون من جعله يتحول إلى الإسلام، ثم ما يلبث أن يعود إلى المسيحية بعد أن يدرك أوجه القصور الأخلاقية لدى المسلمين. ولقد استخدمت الصحافة الصفراء هذا الفيديو لكي تقلل من فرص أحد المرشحين الأقباط من الفوز في انتخابات البرلمان، في مقابل منافسه المسلم. وقد أجبرت الصحف الكنيسة القبطية أن تعلن اعتذارًا عن هذا الفيديو، ولما رفضت الكنيسة الاعتذار تجمع حوالي خمسة آلاف مسلم للاحتجاج أمام مدخل كنيسة مارى جرجس التي كانيت متهمة بتوزيع الفيديو. وأدت المعارك التي نشبت هناك إلى وقوع ثلاثة قتلي وجرح حوالي ١٥٠ والقبض على مائة شخص. ولقد أصبحت هذه الحادثــة مقدمة لحلقة أخرى من العنف، حدثت بعدها بستة أشهر ، فلا ١٤ إيربل عام ۲۰۰٦، عندما قام رجل مسلم بطعن المصلين الأقباط في شالات كنائس متفرقة في الإسكندرية، مما أدى إلى مزيد من الفرقة الطائفية (١٥).

فكيف يكون بمقدرونا إذن، أن نفسر عبر الانقسام الطائفي العداوات الدورية بين الأفراد وبين الأسر من الطوائف المختلفة، ممن يعيشون سويًا؟ أحسب أن ذلك يمثل تحديًا كبيرًا. وما زلنا بحاجة إلى أن نقدم تفسيرًا كافيًا له. ويكفينا هنا أن نفترض أن التعايش عبر التفاعل ذي الصبغة الكونية، من ناحية، والانتماء الطبقي من ناحية أخرى، يحمل بداخله بذور التأكيد المبالغ فيه على الحدود الفاصلة التي يمكن أن تتمو إلى شكل من أشكال العنف الجماهيري على نطاق واسع. وقد لاحظ جورج سيمل Gerog Simmel أن "انحطاط الخلاف حول القناعات وتحويله إلى كراهية وقتال يظهر فقط عندما تكون هناك تشابهات أساسية بين الأطراف"(٥٢). وبعبارة أخرى فإن الصراع عندما يتفجر بين جماعات دينية إثنية لها تاريخ من التشابه والتعايش، فإن الأطراف المتصارعة تبذل جهدًا خارقًا لتأكيد الخلافات والتخلص من مناطق التداخل وعدم الوضوح. وهكذا وكما ذهب تامبية Tambiah وهو يتحدث عن جنوب آسيا، "إنه كلما ازدادت مظاهر الغموض بين فئات اجتماعية ذات بنية مختلفة، از دادت الحدود بينها، عندما يتفجر الصراع بين الذات والآخر، "نحن" و "هم"(٥٣). وعلى الرغم من دلالة هذه الملاحظات فإنها تعكس جانبا و إحدا فحسب من الكل المعقد، فهي تتعلق بالعداوات بين الطوائف التي يكون الأطراف فيها صورة مجردة وعامة حول الجماعة الأخرى مصنف فيها كل شخص باعتباره هدفا للكراهية. ولكن الواقع يكشف عن أن أوقات الصراع

الشديد والمزمن تظهر عندما يحاول بعض الأفراد من الطرف المقابل أن ينقذ أو يحمى "الأعداء" الجيران من سورة الغضب الطائفية. إنهم هنا يكشفون عن خبرة حياتهم المرتبطة بالمشاركة والثقة في أفراد يفترض أنهم من الجماعة الأخرى. بعبارة أخرى فإن خبرة التبادل للقيم الكونية تجعل المسلم يتجه إلى أفراد أقباط بعينهم، أفراد واقعيين ومتباينين أكثر من ميله إلى جمعهم جميعًا في صياغة مجردة حول الآخر، والعكس يالعكس. وهكذا نجد أن أحد السكان الأقباط يشير إلى المواجهة الطائفية في الإسكندرية في أكتوبر ٢٠٠٦ بالقول: "إن هذا (الصدام) لم يمنعني من التواصل مع أصدقائي المسلمين". كما قال أحد أصحاب المحلات المسلمين: "نعيش في هذه المنطقة أقباطًا ومسلمين سويًا ونعمل سويًا، ونواجه المصاعب نفسها. وليس من المعقول أن تهزمنا مشكلة كتلك"(٤٠٠). إن هذه العملية من التباين الفردي في الحكم على "الآخر" من خلال الخبرة المعاشة للرابطة الشخصية، والعيش المشترك، والثقة، أقصد النزعة الكونية في الحياة اليومية، يمكن أن تحتوى مثل هذا الانقسام الطائفي والخلاف (٥٠). وأو لا وقبل كل شيء فإن الصراع الديني الأسوأ من نوعه الذي ضرب الإسكندرية في أكتوبر ٢٠٠٦ لم يقتل فيه سوى ثلاثة أفراد فقط - ولقد قتلوا بالرصاص المطاطى الذى استخدمه البوليس وليس من خلل

الطرف المعادي.

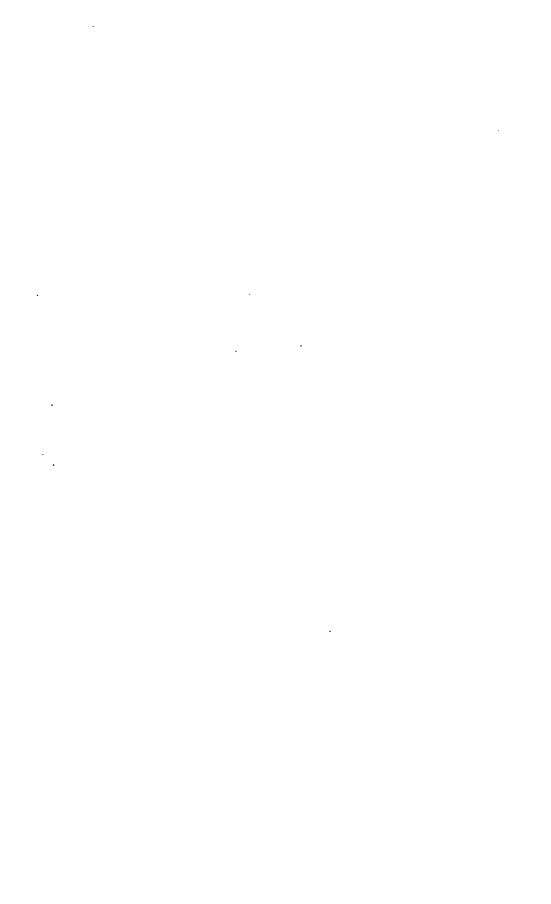

# الفصل الحادي عشر "الشارع العربي" (\*)

آثار المعلقون، في أسابيع الشدة، الممتدة من هجوم ١١ سبتمبر وهجوم الولايات المتحدة الأول على أفغانستان، والذي استمر حتى سقوط طالبان، أثاروا عددًا من الاهتمامات حول ما أطلقت عليه صحيفة وول سعريت الشارع العربي غير الرشيد"(١). فقد كان المتشدقون منهم يذهبون إلى القول بأنه إذا ما هاجمت الولايات المتحدة دولة مسلمة، فهل سيترتب على ذلك اصطفاف الشارع العربي خلف أسامة بن لادن وغيره من المتشددين الإسلامويين، الأمر الذي يهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة ويعرض "الحرب ضد الإرهاب" التي قادها جورج دبليو بوش إلى مخاطرة مليئة بالصعاب، هذا إذا لم تدان أصلا؟ ففي الوقت الذي كانت فيه قوات الولايات المتحدة تستعد للانتشار في أفغانستان، حاول بعض المسئولين في واشعطن إثارة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي إربيل شارون لممارسة ضغط بحملته

<sup>(\*)</sup> تم تبنى هذا الفصل من المصدر التالى:

Asef Bayat, "The 'Street' and the Politics of Dissent in the Arab World," Middle East Report, no. 226 (spring 2003), pp. 10–17.

وقام المؤلف بمراجعته بعد ثورات الربيع العربي، وتمت الترجمة في ضوء هذه المراجعة. (المترجم)

الموجهة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية بقوة. وأبدى البعض تخوفًا بالقول بأنه إذا ما استمر التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية في أثناء الهجوم على طالبان، فإن غضب الجماهير العربية الذي يتشكل بهدوء يمكن أن "يفيض به الكيل" بحيث تصبح الشرطة المحلية عاجزة عن أن تمنع الجماهير الغاضبة من أن تؤذى المواطنين الأمريكيين، وأن تعتدى على المملكية الأمريكية وتهدد استقرار النظم العربية الصديقة. وفي هذا الصدد ذهب السناتور جوزيف بايدن Joseph Biden إلى حد طرح إمكانية "أن تحرق كل سفارة أمريكية في الشرق الأوسط حتى تسوى بالأرض"(١).

ومنذ الحرب على أفغانستان، واستمرار التعدى الإسرائيلي على الضفة الغربية والاستعداد لحرب بوش على العراق، تحول "الشارع العربي" إلى كلمة تلوكها الألسنة في الغرب، وتم تصوير هذا الشارع في الإعلام كذات تكشف عن قلق عميق وكموضوع يكاد أن يفقد الحكمة. لقد تحول "السشارع العربي"، وبالتالي "الشارع الإسلامي" إلى كلمات رمزية تشير بشكل مباشر إلى وجهة عقلية "شاذة" ومادية، كما تشير إلى مكان غريب مليء بأنياس غاضبين، أما لأنهم يكرهوننا، أو أنهم لا يفهموننا، ومن ثم فإنهم يشيرون إلينا بأصابع الاتهام، وفي هذا الصدد يتم وصف "الأفعال العربية" و"الأفعال العربية" و"الأفعال الصادرة عن المسلمين" بشكل عام في ضوء كلمات من قبيل "الغوغاء"، "مثيري الشغب" و"الثوار"(")، ويؤدي ذلك إلى نتيجة منطقية مفادها "أن المعايير الغربية لقياس الرأى العام لا تنطبق بالضرورة على العالم العربي".

يمكن أن تؤكد حضورها وتتحول "بشكل مفاجئ إلى غوغاء لها من القوة ما يمكنها من أن تطيح بالحكومات". خاصة الحكومات العربية "المعتدلة" التسى تعتبر حليفة موالية للولايات المتحدة (٤٠).

وعلى الرغم من مظاهر القلق حول "الشارع العربسي" فيإن قوات الولايات المتحدة قد تحركت بالفعل إلى أفغانستان، كما قتلت القنابل الأمريكية المدنيين الأفغان بالآلاف، كما تم "تهدئة" الصراع العربي الإسرائيلي لفترة وجيزة، واستمر بوش بسرعة فائقة في خططه لغزو العراق. وعلى الرغم من وجود محتجين عديدين في العالمين الإسلامي والعربي، فإن هذا الأمر لم يؤد إلى حرق أى سفارة أمريكية وتسويتها بالأرض. كما لم تصطف الجماهير العربية والإسلامية خلف بن لادن. ولم يحدث إلا في ربيع ٢٠٠٢، عندما غزت إسرائيل الضفة الغربي، أن خرج العاديون من الناس في العالم العربي بشكل جماعي معبرين عن غضبهم. وقد تدكرت الملايين من المواطنين العرب الذين تدفقوا في شوارع القاهرة، وعمان، والرباط ومدن أخرى كثيرة للتعبير عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، تذكرت الحركات العربية المضادة للاستعمار في فترة ما بعد الحرب وكيف أن هذه الحركات قد جاءت من القاع. ولكن هذا المثال الواقعي عن الغضب الكامن في الوطن العربي قد ذهب أدراج الرياح، وذلك بسبب أن "الشارع العربي" لم يتحرك إزاء القصف الأمريكي لأفغانستان في شهر رمضان. لقد تغيرت الصورة الذهنية حول "الشارع العربي" بشكل حاد، من صورة تعتبره كغبار من البارود غير قابل للتنبؤ بحركته، إلى صورة أخرى تنظر إليه باعتباره "خرافة" ظلت حية على الرغم من حقيقة أن الدول العربية تغط بأناس تم غسل عقولهم وانجرفوا إلى حالة من "اللامبالاة" (٥). ولقد كانت دلالة هذا الموقف على صناعة السياسية الأمريكية واضحة: فالعرب لا يملكون وقف الحرب على العراق أو وقف أى مبادرة أمريكية أخرى، ومن ثم فإن الولايات المتحدة يجب أن تعبر عن موقفها لا من خلال "الحساسية"، ولكن من خلال "القرار" في مقابل تحفظات بعض حلفائها من العرب (٦). وفي هذا الصدد لا يجب الالتفات إلى الشعارات الذي يرفعها المتظاهرون أو الالتفات إلى إصرار الحكومات العربية على أنها تواجه ضغوطًا غير محتملة من سكانها. لقد أعلنت مجلة الإيكونومست عن "موت" الشارع العربي إلى الأبد. ولم يمر وقت كبير حتى ذهبت كونسدليزا ريس Condoleezza Rice مستشارة الأمن القومي في أمريكا إلى القول بأن ريس الشعوب العربية من الضعف بحيث لا يمكن أن تطالب بالديمقر اطية، وأن الولايات المتحدة يجب أن تتدخل لكي تحرر العالم العربي من الطغاة (٧).

### سياسة الشارع والشارع السياسي

يُدان "الشارع العربي" في سرديات الإعلام الغربي، سواء فعل أم لــم يفعل، حيث يوصف "الشارع العربي" بأنه "غير عقلاني"، أو "عدواني" أو أنه "سلبي" و "لا حياة فيه". و لا توجد سوى فرصة ضيقة لخلاصه بحيث يتحــول إلى شيء يمكن أن تعترف به المجتمعات الغربية باعتباره شيئًا عاديًا. ومــن ثم فإن مفهوم "الشارع العربي" أصبح امتدادًا لمفهوم آخر من المفاهيم ســيئة

السمعة، ذلك هو مفهوم "العقل العربي"، ذلك المفهوم الذي يخترل الثقافة والسلوك الجمعي لجل السكان في تجريد عنيف(١). وهو موضوع آخر للخيال الاستشراقي، وهو من بقايا التصوير الكولونيالي "للآخر"، وهو تصوير تـم تبنيه (استدماجه)، للأسف، من قبل بعض الذوات العربية. ونادرًا ما يصور "الشارع العربي" على أنه يعبر عن رأى عام وعن شعور جمعي، مثلما يحدث في الشارع الغربي، فهو يصور ككيان فيزيقي، يشكل قوة غافلة تعبر عن نفسها في أحداث الشغب وفي العنف الغوغائي. "فالشارع العربي" يتجلي فقط في صورته العنيفة عندما يوضع وجهًا لوجه مع مصالح متعارضة أو تهديد للاستراتيجيات الكبرى. وبذلك لم يتحول إلى الشارع الذي يعكس المشاعر الجمعية إلى قضية، ولذلك يمكن أن تهمله الولايات المتحدة، وهي دائما ما تفعل ذلك. إن كل هذه التصورات عن "الشارع العربي" هي التي تشكل النهج الذي تتبعه واشنطن في الشرق الأوسط - والذي يـتلخص فـي تسطيح الرأى العام العربي وتجاهله مع دعم غير شروط لإربيل شارون وهو يسير في خططه لتفكيك السلطة الفلسطينية، مع التصميم على شن الحرب على العراق.

غير أن سياسة الشارع بشكل عام والشارع العربي بشكل خاص أكثر تعقيدًا من ذلك. فالشارع ليس مجرد إطار فيزيقي، كما أن الشارع العربي ليس قوة غافلة أو كيانًا ميتًا. "فالشارع العربي" ليس تعبيرًا عن سياسة الشارع بشكل عام، ولكنه تعبير عما أسميه "الشارع السياسي". إن "سياسة الشارع" تمثل المسرح الحضري الحديث الذي يتعلق بالجدل السياسي في حد

ذاته. إن علينا أن نتذكر فقط الدور الذي لعبه "الشارع" في تلك اللحظات التاريخية من التغيير السياسي كما حدث في الثورة الفرنسية، والحركات العمالية في القرن التاسع عشر، والنضال ضد الاستعمار، وحركة معاداة الحرب ضد فيتنام في الولايات المتحدة الأمريكية، والثورات المتأججة في أوربا الشرقية، وربما في الحركة العالمية لمعاداة الحرب في الوقت الحاضر. إن الشارع بهذا المعنى هو المركز الرئيسي للسياسة بالنسبة للأفراد العاديين، أولئك الذين يغيبون من الناحية البنائية عن المواقع النظامية للقوة – العاطلون عن العمل، والعمال الموسميون، والمهاجرون، والذين ينتمون إلى قاع المدينة، وربات البيوت. إنه يعمل بمثابة الوسيط الرئيسي الذي تتشكل فيه المشاعر والتصورات، والذي تتتشر منه هذه المشاعر والتصورات ويتم التعبير عنها بشكل لا نظير له.

ولكن "سياسة الشارع" لها بعد آخر، وهو بعد لا يتعلق بمجرد الصراع بين السلطات وبين الأفراد في القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمي حول الاستخدام النشط للحيز العام والسيطرة على النظام العام. إن المشوارع بوصفها أحوزة للتدفق والحركة ليست مجرد مكان يحتج فيه الناس، ولكنها أماكن يوسع من خلالها الناس احتجاجهم خارج المدوائر المباشرة بحيث يستغرق الاحتجاج الأفراد غير المعروفين، أي "الغرباء" الذين ربما يشعرون بنفس صور المعاناة، شعورًا حقيقيا أو متخيلًا. وهذا هو السبب الذي يجعل فاعلين آخرين ممن لهم قوة نظامية مثل العمال والطلبة، وليس فقط الجماعات غير النظامية كالعاطلين، يجدون من الشارع مكانًا للتعبير عن

مشاعرهم الجمعية. إن هذه الإمكانية التفجيرية هي التي تهدد السلطات، تلك السلطات التي تفرض قوتها على الفضاءات العامة – مستخدمة في ذلك الدوريات الشرطية، وتنظم المرور، والتقسيمات المكانية. وعلى سبيل المثال فإن طلاب جامعة القاهرة، غالبًا ما ينظمون مسيراتهم الاحتجاجية داخل الحرم الجامعي، ومع ذلك ففي اللحظة التي يستعدون فيها للخروج إلى الشارع يتم نشر قوات مكافحة الشغب على مدى واسع لمحاصرة المتظاهرين ودفعهم إلى أحد الأركان، بعيدًا عن أعين المارة والعمل على جعل هذا الاحتجاج حادثة محلية. والحق أن مثل هذا الشارع الذي تتم حراسته بسشكل مكثف، يؤشر على حقيقة مفادها أن الشارع المجازى ليس شارعًا مهجورًا، بقدر ما هو شارع تحت الرقابة الشديدة.

إن الشوارع الحضرية تمثل، بجانب كونها مكانًا فيزيقيا "لسياسة الشارع"، تمثل تعبيرًا رمزيًا مختلفًا، فهى تمثل تعبيرًا يتجاوز مكانية الشارع ليستغرق المشاعر الجمعية لأمة أو لجماعة. إن هذا هو ما أطلق عليه الشارع السياسي و هو تصور يختلف عن "سياسة السشارع". إن دلالة الشارع السياسي ترتبط بالحساسيات الجمعية" والمشاعر المشتركة، والحكم العام للأفراد العاديين في أقوالهم وممارستهم اليومية، والتي يتم التعبير عنها بشكل كبير في الميادين العامة – في سيارات الأجرة، والحافلات، والمحلات، والأرصفة، أو بشكل أوسع في المظاهرات الجماهيرية في الشارع. إن الشارع العربي (وبالتالي "الشارع الإسلامي") يجب أن ننظر إليه في ضوء مثل هذا التعبير عن المشاعر الجمعية في المجال العام العربي.

## الشارع العربى المتحول

إلى أي مدى يكون العالم العربي عادلا في نظرته إلى الشارع العربي؟ إن النضالات المناوئة للكولونيالية تؤشر على تاريخ نشط للشارع العربي. فقط ظهرت حركات شعبية في سوريا، العراق، الأردن ولبنان في أو إخسر الخمسينيات بعد ما أعلن ناصر تأميمه لقناة السويس. وتسبب العدوان الثلاثي الفاشل الذي نفذته بريطانيا، وفرنسا وإسرائيل في أكتوبر ١٩٥٦، تسبب في تفجير احتجاجات شعبية في الدول العربية لمناصرة مصر. وعلى الرغم من أن عام ١٩٥٦ ربما كان العام الذي شهد آخر حركة للتضامن العربي حتى ظهور موجة مناصرة الشعب الفلسطيني في عام ٢٠٠٢، على الرغم من ذلك فإن التاريخ قد سجل عددًا من الاحتجاجات الاجتماعية التي قام بها العمال، وأرباب الصنائع، والمرأة والطلاب للمطالبة بالتنمية الاجتماعية المحلية، والحقوق المدنية والمشاركة السياسية (٩). كما نفذت الحركات العمالية في لبنان، وسوريا، ومصر، واليمن والمغرب إضرابات واحتجاجات تم التعبير عنها في الشارع حول قضايا الطعام والقضايا السياسية. ومنذ الثمانينيات، وفي أثناء الحقبة التي شهدت برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي، حاولت اتحادات العمال العربية أن تقاوم محاولات رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وارتفاع الأسعار، وتخفيض الأجهور وتحويل العمال إلسي المعاش. وعلى الرغم من وجود صفقات لعدم القيام بالإضرابات بجانب قمع النشطاء السياسيين، فقد ظهرت بعض صور الإضراب والتوقف عن العمل. ولقد تسبب الخوف من المقاومة الشعبية في إجبار الحكومات، مثلما حدث في مصر، والأردن والمغرب، إلى تأجيل برامج التكيف الهيكلي وتبنى بعص السياسات الاجتماعية (١٠).

لقد كان رد فعل السكان العرب سريعًا عندما كسرت التعاقدات الاجتماعية التقليدية. فقد شهد عقد الثمانينيات احتجاجات حضرية متعددة لارتفاع تكاليف المعيشة. ففي أغسطس عام ١٩٨٣ خفضت الحكومة المغربية الدعم الاستهلاكي لحوالي ٢٠% مما أدى إلى اضطرابات حضرية في الشمال وفي أماكن أخرى. وشهدت تونس احتجاجات مشابهة في عام ١٩٨٤، والخرطوم عامى ١٩٨٦ و ١٩٨٥. وفي صيف عام ١٩٨٧ اتحدت الفصائل المتصارعة في الحرب الأهلية اللبنانية لتبدأ احتجاجًا مكثفًا في الشارع ضد خفض قيمة العملة اللبنانية. وضربت أحداث الشغب التي قامت احتجاجًا على تكاليف المعيشة الجزائر في خريف عام ١٩٨٨، وقام الأردنيون باحتجاجات واسعة النطاق في عام ١٩٨٩ في مواجهة اضطهاد الفلسطينيين والمشاق الاقتصادية، وأجبروا الراحل الملك حسين على إدخال ضوابط إصلاحية لتحقيق الليبرالية السياسية. كما أدى رفع الدعم في عام ١٩٩٦ إلى موجة جديدة من احتجاجات الشارع، مما حدا بالملك إلى الحد من حرية التعبير والاجتماع (١١). وحدث في مصر في العام ١٩٨٦ أن خرج ضباط الجيش من الرتب الصغرى إلى الشارع للاعتراض على قرار نظام مبارك لمد الخدمة العسكرية ("). وحينئذ انتشرت مظاهر عدم الاستقرار في قطاعات أخرى من المجتمع.

<sup>(°)</sup> لم يخرج ضباط الجيش أو جنوده في مظاهرات في مصر على الإطلاق، وربما يقصد المؤلف هنا أحداث جنود الأمن المركزى. وقد خرجوا في مظاهرات احتجاجية فسى شهر فبراير ١٩٨٦ احتجاجًا على سوء أوضاعهم وعلى تسرب شائعات بوجود قرار سرى بمد فترة تجنيدهم إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاثة. (المترجم)

وفى الوقت الذى تشكل فيه الطبقات الدنيا والوسطى لب الاحتجاجات الحضرية، فإن الطلبة غالبا ما ينضمون إليها. غير أن حركات الطلبة لها أهدافها النضالية الخاصة. ففى مصر شكل عقد السبعينيات ذروة النسشاطية الطلابية التى سيطرت عليها الاتجاهات اليسارية. فقد أدت معارضة اتفاقيسة كامب ديفيد للسلام، وسياسات التقشف الاقتصادى إلى خروج الآلاف من الطلاب إلى الشوارع الحضرية. كما شهدت سنوات سابقة أنشطة خلابة فى تنظيم المؤتمرات والاضطرابات، والاعتصامات، ومسيرات الشارع وصدور مجلات الحائط، وهى من "أكثر قنوات النشر حرية"(١١). وفى العام ١٩٩١ تظاهر الطلاب في مصر، والجزائر، والمغرب، والأردن، واليمن والسودان للتعبير عن غضبهم من غزو العراق للكويت والحرب التى قادتها الولايات المتحدة لإجلاء العراق عن الكويت. ومنذ العام ١٩٨٦ كان الطلاب الفلسطينيون من أكثر الفئات مشاركة في أحداث الانتفاضة، والتى واجهتها الولامات الجيش الإسرائيلي باعتقال الطلاب وإطلاق النار عليهم أو غليق الجامعات الفاسطينية.

ولقد تغيرت الأمور بشكل كبير في الشارع العربي في أثناء التسعينيات، فقد انخفضت معدلات الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث عطلت الحكومات برامج التكيف الهيكلي وجعلتها نتم ببطء وحذر، وقامت بتنفيذ شبكات حماية مثل الصندوق الاجتماعي (في مصر والأردن) وسمحت للمنظمات غير الحكومية الإسلامية ومنظمات الإحسان أن تساعد في التغلب على الفقر. والحقيقة أن العالم العربي يكشف عن أقل معدلات في الفقر المدقع في المناطق

النامية من العالم (۱۳). ومع ذلك فإن مظاهر الامتعاض بين الطبقات الوسطى المحرومة قد انعكست في الحركات الإسلامية بشكل عام، وتسييس النقابات المهنية بشكل خاص.

وفي أثناء هذه الحقبة بدأت الحركات التقليدية المؤسسة على الطبقات في الانزواء النسبي - خاصة التنظيمات الفلاحية، والحركات التعاونية، والنقابات العمالية. فكلما انتقل الفلاحون من الريف إلى المدينة، أو فقدوا أرضهم أصبحوا عمالا أجراء وتحللت الأسس الاجتماعية للحركات الفلاحية والتعاونية. إن ضعف النزعة الشعبية الاقتصادية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالتكيف الهيكلي، يؤدي إلى تقلص التشغيل في القطاع العام، الذي يسشكل بؤرة الحركية النقابية التي تعمل تحت عباءة الدولة. إن التكيف الهيكلي قلل من أهمية العمل النقابي في القطاع العام وذلك عبر سياسات الإصلاح، وتقليص حجم الإنتاج، والخصخصة ونقل الأنشطة. أما المشروعات الخاصة الجديدة المرتبطة برأس المال الدولي فإنها مشروعات خالية من العمل النقابي تقريبًا وعلى الرغم من أن بيروقراطية الدولة تظل بثقلها، فإن الموظفين الذين يعملون فيها بأجور زهيدة يعوزهم التنظيم، ويعمل جزء كبير منهم على استبقاء حياتهم من خلال عمل ثان أو ثالث في القطاع غير الرسمي. ونجد الآن أن الغالبية الأعم من قوة العمل العربية تعمل لحسابها الخاص. فالكثير من العمال الأجراء يعملون في مشروعات صغيرة تسود فيها العلاقات الأبوية. وبشكل عام فإن هناك ما بين ثلث ونصف قوة العمل الحضرية تعمل في نطاق القطاع غير الرسمي الذي يعوزه التنظيم والتضبيط.

وعلى الرغم من النمو المتعاظم للمنظمات غير الحكومية منذ الثمانينيات، والذي يدل على نشاطية مدنية مستقلة، فإن منظمات المجتمع المدنى تتأسس على سياسة التشظى. فالمنظمات غير الحكومية تقسم المستفيدين المحتملين من نشاطيتها إلى جماعات صغيرة، وتهتم بمظاهر الإحسان مضحية بمبادئ الحقوق والمحاسبية، وتشجع العمل الداخلي أكثر من سياسات الشارع. أما المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المدافعة، مثل منظمات حقوق الإنسان، حقوق المرأة والتحول الديمقراطي، فهي التي قدمت فضاءات جديدة ومختلفة للحراك الاجتماعي في حقبة التسعينيات في الوطن العربي، وليس الثروة ولا فجوات الدخل هي التي تقوم بذلك.

وكلما اعتمد الناس بشكل أكثر على الأنشطة غير الرسمية وكلما تشظت ولاءاتهم، انزوت النضالات حول تحسين الأجور والظروف وانصرفت إلى الاهتمام بفرص العمل، وظروف العمل غير الرسمى، وتحقيق مستوى معيشى مقبول، وفي الوقت نفسه فإن التحضر السريع يزيد الطلب على الخدمات الحضرية، والمأوى، والمسكن المريح، والصحة والتعليم. وفي مثل هذه الظروف فإن الجماهير العربية لا تركن كثيرًا إلى سياسة الاحتجاج الجمعى، ولكن إلى السياسة الفردية لعملية "الزحف الهادئ". فالأسر والأفراد يسعون للحصول على المضرورات الأساسية (الأرض للمأوى، والاستهلاك الجمعى الحضرى، وفرص العمل في القطاع غير الرسمى، وفرص الأعمال التجارية والصناعة) بطريقة النفس الطويل، حتى وإن كانت غير قانونية. وعلى سبيل المثال فبدلاً من تنظيم مسيرة في الشارع

للحصول على خدمة الكهرباء، فإن الجماهير المهمشة تسطو على مصدر الكهرباء المرتبط بالمحليات دون إذن.

وهكذا نجد أن الطبقة السياسية في الوطن العربي تظل هي الطبقة الوسطى المتعلمة - المكونة من موظفى الدولة، والطلاب، وأصحاب المهن المتخصصة والمتقفين - أولئك الذين قاموا بتحريك "الشارع" في الخمسينيات والستينيات من خلال الأيديولوجيات القومية، والبعثية، والاشتراكية والعدالة الاجتماعية. ولقد كانت النزعة الإسلامية هي آخر هذه الرؤى الأيديولوجية الكبيرة. ولقد نجحت الحركات الإسلاموية بتأييد من السرائح الوسطى المحرومة، نجحت في القرنين الماضيين في تنشيط أعداد كبيرة من السكان المهمشين للانحياز لعملية الأسلمة - النقاء الروحي والأخلاقي والثقافي، والعمل الإحساني والممارسات السياسية التي تؤكد على الهوية. ومع ذلك فبحلول منتصف التسعينيات، أصبح واضحًا أن الإسلاميين لا يمكن أن يتقدموا أكثر من هذا في عملية الأسلمة - أي إقامة نظام إسلامي واقتصاد إسلامي وإقامة علاقات دولية تتفق مع مفهوم المواطنة على المستوى المحلى والكوني. لقد واجه الحكم الإسلامي أزمة عندما وضع على محك الممارسة (كما في إيران والسودان). كما فشلت الإستراتيجيات العنيفة في أماكن أخرى (كما هو الحال في مصر والجزائر)، ومن ثم فقد تطورت رؤى جديدة حول المشروع الإسلامي. إن الحركات الإسلاموية إما أنها قد سحقت أو أنها خضعت لعمليات مراجعة في وجهات نظرها الأولية المبكرة.

ولقد أدت المشاعر المضادة للإسلام في الغرب، والتي ظهرت فيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وما ترتب عليها من أحداث "شن الحرب على الإرهاب"، أدت ولا شك إلى ندعيم الشعور بأن الإسلام يتعرض لهجوم عالمي، وقد أدى ذلك بالتالي إلى تقوية لغة التدين والعودة إلى الأصولية. وقد عبرت أحزاب إسلامية عديدة عن معارضتها لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وحققت بذلك نجاحات ملحوظة في الانتخابات الوطنية. فقد حقق حزب العدالة والتنمية في المغرب أضعاف المقاعد التي حصل عليها في انتخابات ٢٠٠٢ ليصل عدد المقاعد إلى ٢٤ مقعدًا. وفي أكتوبر عام ٢٠٠٢ جاء ترتيب الحركة الإسلامية في الجزائر في المرتبة الثالثة، كما حصل تحالف الأحزاب الدينية في باكستان على ٥٣ مقعدا من إجمالي ١٥٠ معقدًا في البرلمان. وفي نوفمبر من العام نفسه حصد الإسلاميون ١٩ مقعدًا من بين ٤٠ مقعدًا في البرلمان في البحرين، كما حصد حزب العدالة والتنمية التركى ٦٦% من عدد المجالس التشريعية. ومع ذلك فإن هذه الانتصارات الانتخابية لا تؤشر إلا على النزر اليسير فيما يتصل "بإحياء النزعة الإسلاموية "(١٤) بقدر ما تؤشر على تحول هذه النزعة من المشروع السياسي ذى الاهتمامات الوطنية إلى لغة أكثر انقسامًا تهتم بالنقاء الشخصى ومحاربة التوجهات المعادية للإسلام على المستوى العالمي. إننا على أية حال نقف على أعتاب نقطة تحول ما بعد إسلاموية (١٥).

لقد كان أحد الهموم الأساسية للنزعة الإسلاموية، أيا كان منطلقها، هو تغيير الدول العربية أن تكون أكثر

تدينًا (حيث تحركت الدول لتسلب النزعة الإسلاموية سلطتها الأخلاقية)، وأن تصبح أكثر محلية ووطنية (حيث تسعى الدول إلى تأكيد أصالتها العربية وتتحدث عن الديمقراطية كمقولة فكرية غربية) وأن تكون أكثر قمعًا، مادام أن تصفية الإسلاميين الثوريين منح فرصة لهذه الدول في أن تضبط أشكال أخرى من المعارضة. لقد أدى هذا التراث الفكرى للحركات الإسلاموية إلى تعقيد سياسة الاعتراض في العالم العربي المعاصر.

#### تجديد (إحياء)

إن إحياء "الشارع العربى" في العام ٢٠٠٢ بالتضامن مع الفلسطينيين كان مذهلاً. فقد فقدت الدول في فترة وجيزة قبضتها الحديدية، وتكاثرت جماعات المعارضة الصوتية، حتى بين طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة، الذين يميلون إلى "الطابع الغربي" و"يعادون السياسة". لقد كشفت حركة التضامن الفلسطيني، أن هناك في الشارع العربي أمورًا أكبر من النزعة الإسلاموية، كما أنها فتحت الطريق نحو تجديد تراث سياسي.

ففى يناير عام ٢٠٠٣ عندما كانت الولايات المتحدة على وشك غــزو العراق، تجمعت مسيرة من حوالى مليون يمنى فى مدينة صنعاء وهم يهتفون قائلين: "إن إعلان الحرب هو ذاته الإرهاب". وتظاهر أكثر مــن ١٠ آلاف شخص فى الخرطوم، كما تظاهر الآلاف فى دمشق والرباط، وتظاهر المئات فى المنامة عاصمة البحرين (٢٠١). كما قــام ٢٠ ألــف مــسيحى فــى الأردن

بالصلاة من أجل شعب العراق، مع إدانة حرب بوش (۱۱). وتظاهرت ألف امرأة يمنية في الشوارع للاحتجاج على القبض على مواطن يمنى باعتباره عضوًا في تنظيم القاعدة في ألمانيا (۱۱). واستمرت أفعال الاحتجاج الصعغيرة والكبيرة ضد الحرب على العراق في مصر ودول عربية أخرى، وواجهت بانتشار مكثف لأفراد الشرطة. ومع غزو العراق، من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أخذت احتجاجات الشارع على طول الوطن العربي وعرضه زخمًا جديدًا.

ومع ذلك فإن الظهور القوى للشارع العربي، خاصة فيما يتعلق بفلسطين، قد تم بموافقة ضمنية من قبل الدول العربية. فقد أدى تطرف إسرائيل في استخدام العنف أثناء الاقتحامات التي تمت في عام ٢٠٠٢ جنبًا إلى جنب مع اقتحام القوات الأمريكية للعراق إلى اتحاد رجال السياسة مع الشعب سويًا في مشاعر قومية مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الغضب في الشارع كان متجها بشكل أساسي نحو جهة خارجية، فالشعارات ضد الحكومات كانت تستخدم من قبل القادة ذوى التوجهات الأيديولوجية وليس من قبل المشاركين من الناس العاديين (١٩٠). ولم يحدث إلا في التجمعات الاحتجاجية في عامى ٥٠٠٧ و ٢٠٠٦ أن طالبت الحشود في القاهرة بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ ثلاثين عامًا، والذي يمنع التجمعات العامة، وكذلك المطالبة بإنهاء رئاسة مبارك. إن هذه التجمعات قد تطورت إلى حركة ديمقر اطية ظاهرة قادها نتظيم كفاية وتجمعات سياسية أخرى. ولقد حاولت الدول العربية أن تحيد الطبقة السياسية، وذلك بنشر خطاب عام يقوم

على الوطنية، والتدين ومحاربة الصهيونية. ولقد فشل المثقفون العرب لوقت طويل، سواء عبر "أيديولوجيتهم التقليدية حول القومية العربية"، أو بما تبعها من لغة تركز على التدين والأخلاق، فـشلوا فــى الوصــول إلــى لحظــة يستطيعون فيها أن يحصلوا على نتاز لات من دولهم التسلطية. وقد أدى احتلال إسرائيل لفلسطين بدعم مادى ودبلوماسى من الولايات المتحدة، أدى إلى حصر أجيال من المثقفين العرب في نطاق نزعة وطنية ضيقة ونزعة قومية ثقافية استفادت منها الدول العربية التسلطية استفادة قصوى. وفي الوقت نفسه فإن الدول قد استمرت في عدم تسامحها مع المعارضة المستقلة. ومنذ العام ٢٠٠٠ أهملت السلطات مطالب الاحتجاجات الجمعية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، في الوقت الذي واجهت فيه الأفعال غير الرسمية التي تحدث في البشارع بالتشدد والقسوة، مع محاصرة النشطاء واحتجاز هم (٢٠). وفي ١٥ فبراير عام ٢٠٠٣، وهو اليوم الذي تظاهر فيه أكثر من ١٠ ملايين فرد حول العالم ضد حرب الولايات المتحدة على العراق، احتجز الآلاف من جنود مكافحة الشغب في مصرر حوالي ٥٠٠ متظاهر في أحد الأركان لمنعهم من الاتصال بالجماهير.

ومع ذلك فمنذ منتصف العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بدأ المسرح السياسى العربى يشهد وجود طبقة سياسية جديدة، كما بدأ يسشهد رؤية تميز هؤلاء عن السياسة الحزبية المرتبطة بالنزعة القومية العروبية. وكان على هذا المنحى الجديد في صياغة السياسة أن يلعب دورًا كبيرًا في مستقبل المنطقة (انظر الفصل الأخير). لقد طور الناشطون العرب، وهم

يو اجهون تحديات كبيرة للتعبير عن أنفسهم في الشارع، طوروا أساليب جديدة للتعبير عن الرفض، وهي أساليب تجسدت في الأساس في شكل حملات مدنية - ومن بينها حملات مقاطعة، وناشطية سياسية وفن احتجاجي عير الفضاء الإلكتروني. وكلما مارست الدول العربية رقابة على الشوارع، اتجهت الحركية السياسية نحو الداخل لتتقوقع في المؤسسات المدنية - حسرم الجامعات، والمدارس، والمساجد، والروابط المهنية، والمنظمات غير الحكومية. وفي غياب مناخ سياسي حر، فتحت السروابط المهنية المجال للحملات السياسية، إلى درجة أنها غالبا ما تمارس دور الأحراب، حيث تظهر منافسة كبيرة حول القيادة. لقد عملت مقرات هذه الروابط (النقابات) كمواقع للحشود السياسية، واللقاءات، والأعمال الخيرية وحملات التصامن الدولي. وبدأت روابط مدنية أخرى، خاصة منظمات المجتمع المدنى العاملة في مجال المدافعة، في الانخراط في مناقشات عامة حول حقوق الإنسان، والتحول الديمقراطي، والمرأة، وحقوق الأطفال والعمال. ومع مطلع العام ٠٠٠٠ كان هناك ما بين ٩٠ إلى ١٠٠ منظمة لحقوق الإنسان تعمل في العالم العربي، جنبًا إلى جنب مع مراكز الخدمات الاجتماعية، وكثير من منظمات الخدمات الاجتماعية التي بدأت تستخدم لغة الحقوق في أعمالها (٢١).

إن مظاهر التجديد في الحراك وأساليب الاتصال والمرونة التنظيمية قد أعطت دفعة جديدة للممارسات السياسية ذات النزعة القومية الآسنة في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتعد اللجنة المسعبية المصرية للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية واحدة من هذه التوجهات. لقد تأسست

اللجنة في أكتوبر عام ٢٠٠٠، وضمت ممثلين من الاتجاهات السياسية المختلفة – يساريون، وإسلاميون، وقوميون، وجماعات حقوقية وجماعات أخرى لمساندة المرأة. وقد أسست اللجنة موقعا إلكترونيا وكان لها قائمة مراسلات، وبادرت بجمع تبرعات خيرية، ونظمت مقاطعات للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وأحيت الشارع، وجمعت ٢٠٠ ألف توقيع للدعوة لغلق السفارة الإسرائيلية في القاهرة. كما تبنت منظمات أخرى أساليب مشابهة من النشاطية السياسية، من ذلك مثلا جماعة محاربة العولمة والحملة القومية ضد الحرب على العراق، ولجنة الدفاع عن حقوق العمال، ومنظمات غير حكومية أخرى لحقوق الإنسان (٢٢). ولقد عملت هذه المنظمات بأساليبها الجديدة في الحراك على ظهور نوع جديد من الممارسة السياسية في مصر، ثم التعبير عنها بعد ذلك بشكل واضح من خلال حركة كفاية والحركات المطالبة بالديمقر اطية (٢٢).

لقد أصبحت الأعمال الخيرية الجماهيرية، وحملات مقاطعة المنتجات، أصبحت وسائط للحراك السياسي. لقد انخرط آلاف من المتطوعين السشباب ومئات من الحملات والمنظمات في جمع الطعام والدواء للفلسطينيين. وفي إبريل ٢٠٠٢ جمع طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة ٢٠٠٠ طنا من المنتجات الخيرية من المصانع، والشركات والمنازل في غضون أربعة أيام وليال، وأرسلوها إلى الفلسطينيين في غزة. وانضم الملايين من العرب والمصريين لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، بما فيها منتجات ماكدونالدز، وكنتاكي، ومقاهي ستار باكس، ونايك وكوكاكولا. ولقد أدى

نجاح المقاطعات المحلية إلى أن تفقد شركة الكوكاكولا ما بين ٢٠ إلى ٤٠% من مساهماتها في السوق في بعض البلدان، كما فقدت شركات الطعام السريع بعضا من مبيعاتها (٢٠). وبدأ المشروب الإيراني المعروف باسم "زمزم كولا" يغزو السوق في الشرق الأوسط؛ ففي غضون أربعة شهور، صدرت الشركة ١٠ ملايين عبوة إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وبجانب زمزم بدأ المشروب المسمى "بمكة كولا" يظهر في باريس لكي يستخدم من قبل العرب والمسلمين الأوربيين الذين قاطعوا المشروبات الأمريكية. ولقد تم بيع ٢,٢ مليون زجاجة من هذا المشروب في فرنسا في غيضون شهرين، ولقد خصص مشروب مكة كولا ١٠ % من أرباحه للأطفال الفلسطينيين.

واستخدمت تكنولوجيا المعلومات على نحو متزايد اتحريك الحمالات السياسية. إن "وسائل الاتصال الصغيرة" لها تاريخ في السشرق الأوسط، فالخطب التي يلقيها دعاة إسلاميون مثل الشيخ كشك، ويوسف القرضاوي، والشيخ فضل الله والنجم التليفزيوني المصرى المشهور عمرو خالد، هذه الخطب قد انتشرت على نطاق جماهيري واسع من خلال الشرائط المسموعة والمرئية. لقد جمع أنصار عمرو خالد، الذي منع من الدعوة في نهاية عام ٢٠٠٢، عشرة آلاف توقيع لدعمه عبر المواقع الإلكترونية. وبدأ الناشطون فيما بعد يستخدمون البريد الإلكتروني لنشر دعوات وتحريك التجمعات والمظاهرات. ولقد أثبتت هذه الوسائط فاعليتها في نشر الأخبار والدعوة إلى التجمعات والحراك في الشارع. ففي فبراير ٢٠٠٣، خططت التحالفات المصرية المتضامنة مع فلسطين والعراق لإرسال مليون طلب إلى الأمل

ولقد ظهرت مواقع إلكترونية بديلة للأخبار وأدوات للتسبيك الاجتماعي، وقنوات فضائية عملت كوسائل مهمة لتكوين شبكات لدوائر نقدية ومعلوماتية. وأدى استخدام الفيس بوك بشكل مكثف من قبل الشباب المصرى في عام ٢٠٠٨ إلى تأسيس ما عرف "بحركة ٦ إبريل". ولقد استطعت هذه "الحركة" تعبئة حوالى ٧٠ ألفًا من الشباب المتعلم الذين يدعون إلى حريسة الكلام، والرفاهية الاقتصادية ومحاربة الفساد. لقد نجح الناشطون في تنظيم احتجاجات وتجمعات في الشارع، وأهم من ذلك نجاحهم في تنظيم إضراب عام في ٦ إبريل عام ٢٠٠٨ لمساندة إضراب عمال النسيج. هذا على الرغم من أن الإضراب لم يحدث، فإنه قد ظل عملية تشبكية واسعة النطاق. إن نطاق التشبيك قد اكتسب أرضا واسعة في معظم البلدان العربية، حيث تحول الفيس بوك إلى واحد من أهم عشرة مواقع يتم زيارتها على السشبكة (٢٠). وبالإضافة إلى ذلك فإن القنوات الفضائية قد انتشرت على نطاق كبير في الوطن العربي، وقد نمت بذلك معلومات بديلة تتحدى بها قبضة قنوات الأخبار المحلية. لقد ساعدت سماء دمشق بما فيها من أطباق فضائية علي كشف لافتات الأخبار التي لا روح فيها، والتي يعرض عليها الحزب الحاكم أخبار الحزب.

وفى الوقت الذى تقتصر فيه حملات الفضاء الإلكترونى على النخبة (على الرغم من تزايد انتشار الإنترنت)، فإن الممارسات السياسية المتصلة بفنون الإنترنت قد وصلت إلى جمهور كبير. وقد أدى إعادة احتلال إسرائيل للضفة الغربية فى العام ٢٠٠٢، أدى إلى إحياء التراث الغنائى لأم كلتوم،

والمطربة اللبنانية فيروز، والمطرب المغربي أحمد سنوسي. لقد أصبح الفنانون العرب، ونجوم السينما، والرسامون والمطربون على وجه الخصوص، أصبحوا محط اهتمام الجماهير الشعبية الغاضبة. وقد أنتج نجوم الغناء المصربين من أمثال عمرو دياب، ومحمد منير، ومصطفى قمر، ألبومات غنائية وزعت على نطاق واسع. وهى ألبومات تقدم نغمات موسيقية ذات طابع ديني ووطنى. وقد باعت أغنية محمد منير "الأرض والسلام، آه يا رسول الله"، باعت في مدة قصيرة حوالى ١٠٠ ألف نسخة. ولقد اجتمع عدد آخر من المطربين من ضمنهم على الحجار، ومحمد ثروت وهاني شاكر لإنتاج ألبوم غنائي ذي طابع ديني قومي بعنوان "القدس يا الله"، وهو ألبوم يتم بيعه في كل الأسواق العربية.

ويبدو أن مجال هذه المساحات الجديدة من النصال، وكذلك نطاق تأثيرها، يبقى محدودًا. ولكن محاولات معظم الحكومات العربية لضبطها علق المنظمات غير الحكومية، ومنع المنشورات والأغانى والقبض على مصممى المواقع الإلكترونية – يدل على قدرة هذه الحكومات على التغلب على العقبات التى تواجه الشارع العربي. فالشارع لا يزال هو المكان الأكثر حيوية للتعبير الصوتى عن المشاعر الجمعية، مادام أن النظم المحلية أو القوى العالمية تهمل الآراء ووجهات النظر الشعبية. وكما أوضحت ثورات ٢٠١١ فإن الشارع العربي ليس شارعًا "ميتًا" أو "لا عقلاني"، كما يقال. إنه على العكس من ذلك قد شهد تحولات جوهرية بسبب الكوابح القديمة التي تعرض لها والفرص الجديدة التي اكتسبها في ضوء إعادة المنظومة العالمية. فالشارع العربي، كنمط للتعبير ووسيلة له، هذا الشارع قد تغير وأصبح أداة قوية للتعبير عن صور المعاناة الجمعية.

الباب الثالث الستسورات

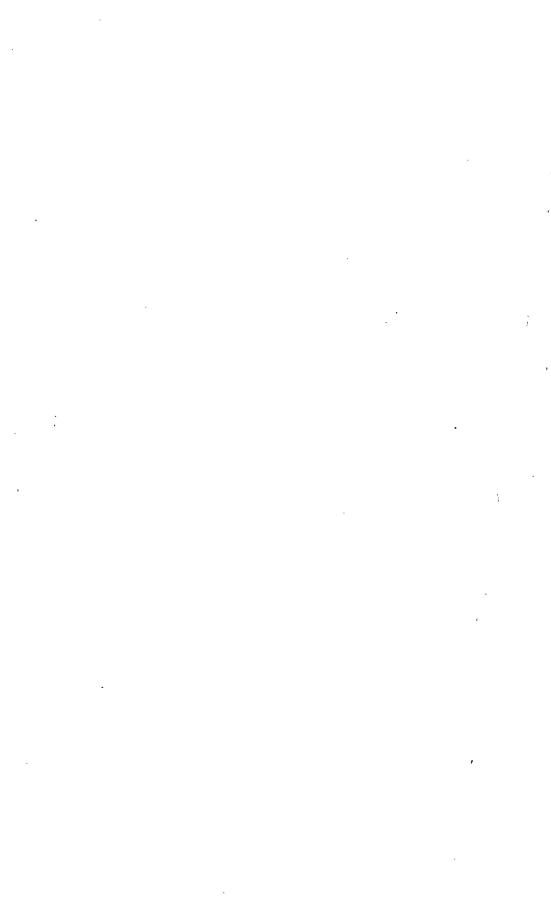

# الفصل الثاني عشر

# هل هناك مستقبل للثورات الإسلامية؟(\*)

يبدو أن المسيرة المستمرة للنضال الإسلامي – من إيران إلى لبنان، ومن الجزائر إلى فلسطين، ومن شمال إفريقيا إلى جنوب آسيا، وامتداده إلى الجماعات المهاجرة في أوربا، هذا إذا غضضنا الطرف عن تتظيم القاعدة العابر للقارات – يبدو أن هذه المسيرة تؤكد وجهة النظر التي مفادها أن العالم على مشارف ثورات إسلامية. ويبدو الأمر وكأن نهاية القرن العشرين قد جعلت التاريخ يحمل في رحمه ما يمكن أن يولد ثورات إسلامية بالعمق والقوة التي أنتجت بها الثورات الاشتراكية في بداية القرن. وهنا ظهر السؤال: هل تدفع العولمة بالدين وبالإسلام إلى قلب مسرح السياسة الثورية العالمية؟

يحاول هذا الفصل أن يوضح أن عصرنا يمكن أن يكون عصر الحركات الدينية الإسلامية، وعصر تحولات اجتماعية ملحوظة، لكن هذه

<sup>(\*)</sup> لقد تم تبنى هذا الفصل من المصدر التالى:

Asef Bayat, "Is There a Future from Islamic Islamic? Religion, Revolt, and Middle Eastern Modernity," in Revolution in the Making of the Modern World", ed. John Foran, David Lane, and Andreja Zivkovic (London:Routledge, 2008), PP. 96-111.

الحركات، وتلك التحولات لا يجب بالضرورة أن تترجم إلى ثورات (سريعة، وعنيفة، وذات أصول طبقية، وواسعة الانتشار). إن ما تشير إليه معظم تحليلات النزعة الإسلامية لا تدل على ثورات إسلامية؛ على العكس من ذلك، أنها تؤشر بشكل أو بآخر، على وجود مشاعر متدفقة ومنتشرة ترتبط بها حركات ولغة تدين. وربما تكون بحاجة إلى أن نعيد فهمنا للثورات بشكل عام والصورة الإسلامية منها على وجه الخصوص. فالمستقبل في السشرق الأوسط الإسلامي من المحتمل أن يحمل في طياته تغيرًا اجتماعيًا وسياسيًا، يمكن أن نطلق عليه "ثورة إصلاحية بعد إسلاموية".

### الحداثة والثورات

تعد الحركات الثورية والثورات من الملامح الأساسية للحداثة، ولا تعد خبرة الشرق الأوسط استثناء في هذا الصدد. ففي هذا السباق تتضمن الحداثة تقوية الدول الوطنية التي تؤسس بنية تحتية مادية مثل الجيش الحديث، والتجنيد الإجباري، والتعليم والاتصال، يمكن من خلاله أن "يتخيل" السعب إحساسًا بالأمة، وأن يطور هذا الإحساس في الواقع(۱). وتكون الحركات القومية هي أحد نواتج هذا الوضع، إذا ما كانت الدولة قد وقعت تحت نير الهيمنة الاستعمارية(۱). كما تتصف الحداثة، ثانيًا، بتكوين دول مركزية حديثة، لها وحدها القوة في سن القوانين واحتكار مظاهر القوة القهرية على الشعب الذي يتم الاعتراف بحقوقه (كمواطنين) في إطار الدولة الوطنية. وباختصار، فإنها تتضمن حكم شعب له حقوق. ويرتب على ذلك أن تقوم

الدول الحديثة، ليس فقط بتنفيذ القانون لضبط الانشقاق (تأسيس التنظيمات، والنقابات، ووضع الإجراءات، وصور الحماية)، ولكنها تصبح أيضا من الأهداف العامة للجدال أو النضال من خلال القوى السياسية. وثالثًا، فإن الظروف الحديثة هي التي تصنع صورًا من خلال النموذج الأوسع وتجعلها ممكنة، حيث تميل النضالات المحلية المرتبطة باهتمامات أبوية في العصور ما قبل الحديثة، تميل إلى الانحصار أمام الحركات العامة والمنتشرة (٦). وأخيرًا فإن الحداثة (الرأسمالية) تتضمن ميلاً متناقضا، حيث تخلق أشكالاً من الخلاف يتم تعزيزها من خلال بقايا الطبقات والجماعات القديمة جنبا إلى جنب مع الجماعات الجديدة (مثل الطبقة الوسطى، والمرأة، والشباب...إلخ). وأنا هنا لا أشير إلى التناقض بين العمل ورأس المال بالمفهوم الماركسى، على الرغم من أنه يظل تناقضا جوهريًا. إنني أشير على العكس من ذلك إلى نوع من الخلل العام. وبشكل مبسط فإن الحداثة توفر فرصًا غير مسبوقة للكثير من الناس لكي يسعوا في الأرض، ويصيغوا لأنفسهم هويات، وأن يستمروا في الحياة، وهي إذ تفعل ذلك فإنها تقصى أفرادًا آخرين عن هده الفرص. فالاقتصاد والعلم الرأسماليان الحديثيان، والتحضر، والتعليم، وفكرة المواطنة تترابط جميعًا لتنتج جماعات اجتماعية جديدة مثل البرجوازية، والطبقات المهنية، والشباب، والمرأة العاملة، أولئك الذين يؤكدون نوعًا جديدًا من الوجود والوسط المعيشي، وتشكيل مطالب خاصة. وفي الوقت نفسه تنمو على هو امش الاقتصاد السياسي الحديث، وأساليب الحياة، والمؤسسات الحديثة، تنمو جوانب كثيرة من الإنسانية يتم استبعادها مما تتيحه الحداثة من ظروف، فيما يتعلق بفرص الحياة والاحترام والمساواة والممارسة الـسياسية الحقيقية. إن الثورات تنتج كمحصلة للادعاء الجمعى الذى تقوم به كائنات اجتماعية تتواصل فيما بينها فيما يتصل بمصالحها الجزئية، سـواء كانـت أخلاقية أم مادية، وتصبح قاعدة لهوية جمعية وفعل جمعـى. إن النـضالات الثورية تستهدف الدولة، وهي تنمو فقط داخل حدود دولة قومية بعينها.

و لا نحسب أن ما قدمناه آنفا بمكن أن يفسر التكوين الفعلى للشورات. فالثور ات تعد ظو اهر أكثر تعقيدًا من كونها مجرد تعبير عن تناقضات بناءية وفعل بنائي. إن تكوين (صناعة) الثورات يتضمن، بالإضافة إلى ذلك، مجموعة معقدة من الظروف المادية والروحية والمعرفية جنبًا إلى جنب مع الفرص السياسية (الداخلية والعالمية). ويحتاج المرء إلى أن يحدد كيف يستوعب الثوار المحتملون مظاهر تهميشهم وحرمانهم، سواء كانت حقيقية أو متخيلة وكيف يفسرونها. وإذا ما فعلوا ذلك أصلاً، فمن ذا الذي سيقع عليه اللوم على أنه مسئول عنهم، هل الله، أم الدول، أم رؤساؤهم في العمل، أم قدر هم؟ وهل وجدوا طرقًا ممكنة للخروج من مصاعبهم، مئل الاعتماد على الأسرة، والقرابة، أو المؤسسات التقليدية للدعم؟ ولكن إذا ما كانوا قد اختاروا طريقة تغير، فما أنواع المصادر التي سوف يستخدمونها، كما عبر تلى Tilly و آخرون؟ (٤) و أخيرًا، فإلى أي مدى يسمح "بناء الفرصة" بالعمل، و إلى أي مدى يمكن أن تتقبل الدول مطالب المواطنين بالتغيير، وما الاستر اتيجيات (القهرية أو الإصلاحية) التي تستخدمها (الدول) للتقليل من أثر الحركات الثورية؟<sup>(٥)</sup>.

## الحداثة الشرق أوسطية والثورات

إن هذه الفرضيات تجد لها صدى فيما يتصل بالشرق الأوسط الحديث أيضا، خاصة في بلدان النفط والاقتصاديات الريعية الأخرى. إن الحداثة الشرق أوسطية لها خصوصياتها حتى وإن ادعى البعض غير ذلك(٦)، والقول بذلك، لا يعنى أنها تعتبر استثناءً أو شيئًا خاصًا، كما يذهب المستشرقون. لقد كانت عملية التحديث (والتي تميزت بالعلاقات الرأسمالية، والأسواق الوطنية، والحراك البشرى، والتحضر، ونظم التعليم الحديثة، والدول الوطنية الحديثة) كانت عملية التحديث هذه ناتجة عن التآلف بين عملية داخلية وعوامل كولونيالية (٧). وكما يذهب هشام شرابي فإن هذا التكوين "المهجن" يعكس "أبوية جديدة"، هي خليط ما بين "الحداثة الزائفة" و "الأبوية". وتفهم الأبوية هنا باعتبارها واقعًا ثقافيًا اجتماعيًا يتسم بالخرافة (وليس العقل)، الحقيقة الدينية (وليس العلمية)، واللغة البلاغية (وليس اللغة التحليلية)، والسياسة التسلطية (وليس الديمقر اطية)، والعلاقات الاجتماعية السمعوبية (وليسس علاقات المواطنة)، وعلاقات القرابة وليس علاقات الطبقة (١٠). وعلى الرغم من أن مفهوم هشام شرابي عن الأبوية الجديدة يركز على الأبعاد الثقافية للحدائة (الأفكار، والسلوك، والعلاقات) في الوطن العربي، فإن بعدها البنائي في ضوء وجود أبنية اجتماعية وقوى اجتماعية جديدة، وطبقات اقتصادية وعلاقات اجتماعية جديدة، كل ذلك له تأثير واسع النطاق.

وهكذا، فإن العمليات المتدرجة للتحديث التى بدأت فى أو اخر القرن التاسع، بل والتى بدأت قبل ذلك فى بداياته، قد تضمنت عمليتين متناقضتين. فهى من ناحية قد ضاعفت فى فرص سكان المدينة، والتعليم الحديث،

والحراك الاجتماعي، والطبقات والجماعات الجديدة (مثل الطبقات الوسطى، والعاملة والمرأة، والشباب، الذين وجدوا جميعًا جنبًا إلى جنب مع الفئات الموجودة بالفعل من التجار، والصناع، والنخبة الدينية، أو "العلماء"). ومن ناحية أخرى فقد جاءت الحداثة بتحديات منقطعة النظير بالنسبة للسكان. ومن أهم هذه التحديات المشاركة السياسية المقيدة (من جانب النظم الاستعمارية والدول التي تأسست فيما بعد الاستعمار)، واللامساواة، واستبعاد فئات من التنمية الاقتصادية (الفقراء، والجماعات المهمشة)، والأبنية السياسية، وظروف إعادة الإنتاج (لقوة الجماعات "التقليدية"، والنظم الإسلمية، و"العلماء" (أو رجال الدين) وما يتمتعون به من شرعية). وفي الوقت نفسه فإن الحداثة قد عملت على تكوين دول مركزية تملكت زمام القوة على الجماهير وعلى الموارد الاقتصادية الرئيسية. ومن الملامح الظاهرة للحداثة الشرق أوسطية وجود تناقض بين النطور الاقتصادى والتطور الاجتماعي والتخلف السياسي (٩)، وهو ظرف كاف لقيام الثورات الديمقر اطية. فالاقتصاد الحديث والمؤسسات الحديثة والبير وقراطية وعلاقات العمال، والتعليم، والطبقات الاجتماعية، والعمل وسكان الحضر وبشكل عمام المجال العمام الحديث قد ظهرت بجانب الدول التي ظلت بشكل كبير ذات طابع تسلطي، وأتوقر اطى، وأحيانا استبعادى (متمثلا في الملوك، والشيوخ، والرؤساء الذين يحكمون طيلة حياتهم). وبذلك فإن الطبقات الوسطى الجديدة قد لعبت الدور القيادى في كل الحركات والثورات الاجتماعية الرئيسية في المنطقة. كما أن الطابع التسلطي للنظم يرتبط بالنخب الحاكمة المكونة في "عصبية تقليديــة"،

خاصة في الدول العربية والخليج العربي<sup>(۱۱)</sup>؛ كما يرتبط الطابع التسلطي في جانبه الأكبر بالسيطرة على عوائد النفط، وهو عائد لم يمكن هذه النظم مسن احتكار الموارد الاقتصادية فقط، ولكنه مكنها من أن تحظى أيسضا بالتأييد السياسي من القوى الأجنبية التي تسعى للحصول على نصيب من عوائد النفط. إن القوة الطاغية لهذه الدول الريعية قد أدت إلى توليد انشقاقات من جانب قطاعات عريضة من السكان بما فيهم الجماعات المترفة نفسها. ولذلك رأى هوما كاتوزيان Homa Katouzian أن الانقسام بين الشعب والدولة يعد مبدأ رئيسيًا للمقرطة في مجتمعات مثل إيران، على الرغم من أن الصراعات الاجتماعية داخل فئة "الشعب" لا يمكن إنكارها (۱۱). وغالبًا ما تثير هذه الدول المركزية مناظرات أو تمثيلات بمفهوم ماركس عن نمط الإنتاج الآسيوى أو مفهوم فنفوجل Wittfogel "الاستبعاد الشرقي".

ومما لاشك فيه أن كثيرًا من هذه النظم التسلطية هي من منتجات التحديث، كما أنها تعد محركًا له، باستثناء المجال السياسي. فالكثير من هذه الدول إما أنها تأسست من خلال القوى الاستعمارية (كما في الأردن، والمملكة العربية السعودية، ومشيخات الخليج العربي جنبًا إلى جنب مع دولة آل بهلوى في إيران) أو أنها تملكت زمام القوة عبرة الطبقات الصاعدة. لقد واجهت النظم التي تأسست فيما بعد الاستعمار في مسعاها لتحديث مجتمعاتها، واجهت صراعات مع قوة الطبقات مالكة الأرض التي قاومت عملية تحولها إلى برجوازية جديدة. وفي مثل هذه الظروف فإن النظم التحديثية قد بدأت عملية حيوية "للإصلاح الثورى"، غالبا الإصلاح الذي يأتي

من أعلى، نيابة عن الطبقات الوسطى وطبقات الفلاحين التى كان عليها أن تتحول إلى طبقات من صغار الملاك والعمال الزراعيين. وأخذت الصراعات السياسية المبكرة في مصر، وسوريا، والعراق، شكل الانقلابات العسكرية التي مثلت الطبقات الصاعدة، تلك الانقلابات التي تلتها تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة الجذور، وعمليات تأميم، وإصلاح زراعي، والتوسع في التشغيل، والتعليم والصحة (١٦). ومع ذلك فإن أيًا من هذه الإصلاحات لم يتضمن سياسة للدمج أو حوكمة ديمقر اطية. إن ما أنتجته كان إنتاج قوى اجتماعية وتمكينها، قوى كان عليها هي نفسها أن تستهدف الدول نفسها ولكن هذه المرة باسم الإسلام.

# إلى أى نوع ينتمى التمرد الإسلامى؟

ما أنواع التمرد الإسلامي في زمن الحداثة، تـرى تحليلات عديدة للحركات الإسلاموية أن أساس التمرد الإسلامي هو رد فعل ضد الحداثة (١٣٠). وثمة نوعان من التفسيرات التي حاولت أن تفسر انتشار الممارسات الدينية في الأوقات الحديثة، هذا إذا غضضنا الطرف عن المناظرات التي يقدمها الأيديولوجيون الإسلامويون. فهناك التفسيرات الحداثية التي تصور النزعة الإسلاموية باعتبارها حركات رد فعل يقوم بها "أناس تقليديون"، سواء أكانوا من المثقفين أو فقراء الحضر، ضد التحديث ذي الطبيعة الغربية. وتوصف هذه الحركات بأنها مناوئة للديمقراطية ورجعية الطابع. ويكشف مفهوم

"صدام الحضارات" الذي قدمه برنارد لويس Samuel Huntington صموئيل هانتجنون Samuel Huntington، يكشف عن الإطار الذي يتم من خلاله تقييم الطابع غير الحديث لمثل هذه الحركات في مواجهتها للحداشة. وهذا هو موقف اليمين (١٠٠). أما موقف اليسار فإن المرء يمكن أن يشير إلى البرتو ميلوس Alberto Melucci و ألين تورين Alain Touraine، ضمن البرتو ميلوس Alberto Melucci و ألين تورين ممن عبروا عن اهتمامات تتعلق بالإحياء الديني. فهما يشيران إلى الحركات الدينية، بما فيها الحركات الإسلامية، على أنها نزعة "يوتوبيا الحديثة" أو أنها "مضادة للحركة" (١٠٠). أما النمط الثاني من التفسير فهو النمط الذي ينظر إلى النزعة الإسلاموية على أنها تعبير أو رد فعل لما بعد الحداثة. وفي هذا الإطار فإن الحركات تمثل مسعى نحو الاختلاف، والاستقلال الثقافي، والسياسة البديلة والأخلاق، في مقابل الحداثة العلمانية والاستقلال الثقافي، والسياسة البديلة والأخلاق، في مقابل الحداثة العلمانية الثورة الإيرانية على أنها الشورة ما بعد الحداثة الأولى في عصرنا"، أو هي "روح عالم بالا روح". "الثورة ما بعد الحداثة الأولى في عصرنا"، أو هي "روح عالم بالا روح". وبالنسبة لجيدنز Giddens فإنها تعبر عن "أزمة الحداثة").

ويبدو أن هناك قدرًا من المعقولية في مثل هذه الملاحظات. فالظروف العالمية التي ظهرت في إطارها معظم هذه الحركات، جنبًا إلى جنب مع خطابات القادة الإسلاميين من أمثال سيد أبو الأعلى المودودي Abul Ala خطابات القادة الإسلاميين من أمثال سيد أبو الأعلى المودودي Maududi، وآية الله الخميني، وعلى شريعتي، وموسى الصدر، وسيد قطب، وراشد غنوشي وآخرين، كل ذلك قد دفع في هذا الاتجاه. فمفهوم المودودي حول الجاهلية، أي المجتمع الذي يتسم بعبادة الإنسان وسيطرة الإنسان على

الإنسان، هذا المفهوم قد أخذ مأخذ الجد من خلال سيد قطب في مصر، وعبد السلام ياسين في المغرب، وعلى شريعتى في إيران، وآخرين وذلك للهجوم على الليبرالية الغربية، والقومية العالمية، والإمبريالية، التي دخلت، كما يذهب ياسين، باسم التنوير، والحرية، والقومية، والعقلانية (١٧٠). أما فكرة على شريعتى حول "الرجوع إلى الذات" فإنها تعكس اختيار أصحاب النزعة الإسلامية للإسلام كبديل داخلى وإنساني، ففي الوقت الذي اقترح فيه أبو الأعلى المودودي نوعًا من "النزعة الكونية الإسلامية" تقودها "ديمقر اطية دينية" أو "حكومة ديمقر اطية مقدسة"، طرح على شريعتى مفهوم "اللاطبقة المقدس"، وطرح سيد قطب مفهوم "دولة إسلامية واقتصاد إسلامي". ودعا آية الله الخميني إلى "حكومة إسلامية"، ولكنه ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى قيام جمهورية إسلامية إسلامية (١٨٠).

إن الشيء غير الواضح في كل هذه المشاهدات هو كيف توصل كتابها إلى هذه النتائج. ويبدو أن كثيرًا من الافتراضات تعتمد على نصوص، أي على خطابات القادة الموثوق بهم في الحركات الإسلامية. فإذا ما فهمنا الحركات لا في ضوء نظرية برديو على أنها جماعات قوية لها قادة يمثلونها، ولكن على أنها تتكون من كيانات غير متجانسة تكشف عن مستويات متعددة من النشاطية السياسية والاهتمامات والتوجهات، إذا ما نظرنا إلى الحركات وفقًا لهذا المنظور فإن علينا أن ننظر في تنوع الخطابات المرتبطة بهذه الحركة الاجتماعية، وأن نبحث بعمق عن الجماهير التي تتوجه إليها. ومن خلال العيش في الشرق الأوسط وملاحظته عن كثب،

خلال العشرين سنة الماضية، فإننى أرى أن معظم المتمردين الإسلاميين سوف يفضلون الظروف المعاصرة، وأن يصبحوا جزءًا منها، وأن يرغبوا في التمتع بما تتيحه هذه الظروف، هذا إذا ما أتيحت لهم الموارد التي تكفل لهم هذا. ولكنهم ببساطة غير قادرين على ذلك. ومن ثم فإن المشكلة الرئيسية ليس معاداة كل ما هو حديث؛ كما أنها لا تربيط بالأصل التاريخي للأعداء، بحيث تعادى الطبقات قبل الحديثة على سبيل المثال النظام الحديث؛ فالطبقة العاملة أو لا وقبل كل شيء هي من منتجات النظام الرأسمالي الحديث، ومن ثم فإن لها صراعات أساسية مع تكوينه الاقتصادي والاجتماعي. على العكس من ذلك فإن السؤال يرتبط بما إذا كان الأفراد والجماعات يمتلكون القدرة على تعاطى الحداثة، بمعنى أن يعملوا في داخلها ويستفيدوا منها. فالحقيقة، كما أوضحنا من قبل في هذا الكتاب، هي أنه ليس بمقدور أي فسرد أن يتعاطى الحداثة، لأنها مشروع مكلف. إنها تتطلب القدرة على التوافق مع متطلبات مادية ونظامية وعقلية، لا يمكن للفرد أن يوفرها. بعبارة أخرى فإن الأمور كان من المحتمل أن تكون أقل خطورة إذا ما استطاعت غالبية السكان أن تتكيف مع التكاليف المتنوعة للحياة الحديثة. دعني أوضح ذلك.

هناك قطاعات عريضة من الطبقة الوسطى المتعلمة، في كثير من مجتمعات الشرق الأوسط (خريجو الجامعات، وأصحاب المهن الفنية المتخصصة، وموظفو الدولة، والمتعلمون المتعطلون عن العمل) تفتقد القدرات المادية للتمتع بما يمكن أن تقدمه لهم الحداثة، مثل المسكن اللائق وإمكانية تكوين أسرة نووية لها درجة معقولة من الاستقلال عن الكبار (١٩).

ولذلك فإن كثيرين منهم يضطرون إلى الإقامة تحت رعاية الأسرة الممتدة، الآباء والكبار، بما تحمله هذه الرعاية من تأثيرات ضابطة تحد من استقلالهم ومن فرديتهم التى غالبا ما يرغبون فيها. ويرغب كثيرون منهم فى امتلك السلع الاستهلاكية العادية أو السفر إلى أماكن يعرفون عنها كثيرًا، ولكنهم لا يستطيعون تحقيق هذا أو ذاك. وبالتالى فإنهم غالبًا ما يدفعون إلى الالتحاق بصفوف الفقراء، وإلى التهميش فى فرص الحياة والفرص الاستهلاكية، وهم فى الوقت نفسه يناضلون بشدة للمحافظة على أسلوب الحياة والتذوق الدى يتلاءم مع تعليمهم ومع مكانتهم (٢٠٠). إن وعيهم الشديد بما هو متاح وعدم قدرتهم فى الحصول عليه، يخلق لديهم شعورًا دائمًا بالاستبعاد، وهو ما أطلق عليه برينجتون مور Barrington Moore "الانتهاك الأخلاقي" (٢٠١). ومن هنا فإنهم من المحتمل أن يكونوا ثوارًا (٢٠٠).

وغالبًا ما يمر فقراء الحضر بنفس الخبرة، ولكن بدرجة أكبر من الحرمان النسبي مقارنة بالمتعلمين والمهمشين من الفئات الوسطى. ومن شم فإن هذه الحالة من الحرمان لا تخلق فيهم نفس درجة الغضب السياسي والأخلاقي كما يظهر في الطبقات الوسطى. فالفقراء، بخلف الطبقة الوسطى، يعيشون على هامش المعطيات الحديثة، سواء كانت تتصل بحقوقهم في العمل، والسلع، والترفيه، والقوة، والفرص، أو فوق كل ذلك، المعلومات. وكما ناقشنا في الفصل التاسع، فإن الفقراء يتأثرون ويصيبهم الإحباط من تعقد أنماط العمل الحديث، والحياة الحديثة، والوجود الحديث. وهم عادة ما يفقدون القدرات والمهارات المادية والثقافية السلوكية، لكي يعملوا داخل

المؤسسات الحديثة المنظمة. إن هذا لا يعنى أن الفقراء يعادون الحداثة وأنهم تقليدو النزعة؛ على العكس من ذلك، فإن ذلك يعنى كيف أن ظروف حياتهم تجبرهم على أن يعتمدوا على أساليب غير رسمية لتحقيق مآربهم.

وعلى المنوال نفسه فليس الفقراء المسلمون يشكلون بالضرورة تـوارًا يعادون الحداثة. فالمحقق أنهم بدلاً من مواجهة الدول، فإن الفقـراء يجـدون ضالتهم في الاعتماد على "الزحف الهادي". فعندما تسنح الفرصـة، فانهم يميلون إلى استخدام تحالفات تكتيكية مع الثوار، حتى إذا ما بدأت مصالحهم المتوقعة في التأثر، فإنهم يعودون إلى إستراتيجية "الزحف الهادي"(٢٣). وعلى أي حال، فإن الفقراء قد ظلوا بعيدين عن الإسلاموية كمشروع سياسي. حقيقة أنهم يدخلون في علاقات وجماعات على أسس قرابية في الغالب، ولكن هذه الجماعات لا تتحول إلى جماعات تورية، كما قد يذهب البعض (٢٤).

ومن ثم، فإن هناك الأغنياء – قطاعات من الفئات الميسورة الحال، خاصة الأغنياء الجدد (وبخاصة المرأة) – الذين يتمتعون بمكانة اقتصادية ومادية؛ إنهم في الغالب ينحازون إلى السلوك الاستهلاكي المعولم، فيما يتصل بالسلع الاستهلاكية، والتعليم، والترفيه. ومع ذلك تنقصهم القدرات الفكرية التي تمكنهم من معاركة المقدمات الإبستمولوجية للحداثة المتأخرة، بما تفرضه من تعدد الحقائق، تلك الحداثة المتأخرة التي يعيشون مظاهر ها بحكم أوضاعهم المتميزة (السفر، والاتصال المعولم، وتملك المنتجات الثقافية والفكرية، والعيش في المدن المعولمة). إنهم يرتبكون عند مواجهة مظاهر عدم اليقين الفلسفية والوجودية للحداثة، وما تفرضه من مخاطر. فهم على

سبيل المثال ينز عجون من فكرة عدم وجود إله، أو إمكانية إضفاء الـشرعية على زواج المثليين. إنهم يشعرون بالقنوط لما يلقى عليهم من "حقائق" عبر القنوات التليفزيونية، و"بالاكتشافات" الجديدة التي تقوض دعائم النماذج الأخلاقية المستقرة – وكل ذلك يقدم بطرق تكون فيها "تقسيم الخطيئة الجندري" (بين الرجال والنساء) متحاملة على المرأة دون الرجل، أو نظرة الشك من قبل المرأة الفقيرة إلى أفعال تعتبرها "خاطئة" من الناحية الدينية والأخلاقية (مثل ظهور المرأة نصف عارية على الشاطئ، وكشف شعرها، أو الهذر مع الرجال) ومن ثم شعورها بالأسى والندم. إن مثل هذه الجماعات تشكل تجمعاتها الأخلاقية الخاصة، كفضاءات للأمن الوجودي واليقين. إن الدين، الإسلام هنا يمكن أن يقدم سياقا تصوريًا وتنظيميًا لمثل هذه التجمعات. ففي مصر على سبيل المثال تعقد آلاف الحلقات، أو التجمعات غير الرسمية الأسبوعية للنساء لمناقشة الطقوس والممارسات الدينية، وهي تعمل بمثابة تجمعات أخلاقية تشعر المشاركات فيها بأنهن قادرات على مواجهة الأخلاقيات الحديثة. إن هذه الجماعات قد لا يمكن أن تكون ثورية، ولكن من المحتمل أن تؤيد بعض التحول الديني في المجتمع (٢٠).

ويمكن أن نضيف إلى هذه الطبقات الحديثة التجار التقليديين، والصناع، والنخب الدينية، وأعضاء المؤسسات الدينية التقليدية، ورعاة المساجد والكنائس، ويشكل هؤلاء وأولئك تحالفًا فضفاضًا من الطبقات المتنافسة في الشرق الأوسط الإسلامي الحديث. وتوجه هذه الطبقات نضالها المشترك إلى النظم العلمانية فيما بعد الاستعمار، وهي نظم غالبًا ما تكون

قمعية، وذات أداء ضعيف، وهي نظم تميل إلى الاعتماد على دعم القوى الغربية العلمانية.

لقد شكلت الطبقات الشعبية في الشرق الأوسط الإسلامي الجديد، في فترة ما بعد الحرب، شكلت حركتها السياسية حول أيديولوجيات علمانية قومية، واشتراكية، وبعثية، وهي أيديولوجيات تراجعت في السبعينيات أمام نمط غير ليبرالي من الرأسمالية. لقد عملت الثورة الناصرية في مصر في العام ١٩٥٢ على تعبئة الطبقات الدنيا والوسطى لمحاربة بقايا الحكم الاستعمارية وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وتبنت نموذجا "للاشتراكية العربية"، و هو نموذج انتشر في الوطن العربي في العقود اللاحقة. ففي العام ١٩٦١ أطاح انقلاب عسكرى بنظام العصور الوسطى الذى كان يتربع على عرشة الأمام الذي حكم اليمن لقرون عديدة. وبعد عامين جاءت ثورة في العسراق بحزب البعث إلى سدة الحكم. كما قادت حركة قومية علمانية عملية استقلال الجزائر عن الحكم الفرنسي سنة ١٩٦٢؛ وأطاحت النخب الليبيـة الحديثـة بالأسرة الملكية السنوسية، وأقامت نظامًا توريًا في عام ١٩٦٩ (٢١). ولقد كان الأصل في كل هذه الأحداث هو تلك الحركة القومية التبي قادها رئيس الوزراء العلماني محمد مصدق، الذي أمم صناعة النفط الإيرانية، ودشن ديمقر اطية علمانية في إيران، وذلك قبل أن يطيح به انقلاب تم برعاية وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام ١٩٥٣ (٢٢). ولكن مع حلول السبعينيات بدا أن هذه الأيديولوجيات كلها لا تأتى بخير . فالاشتراكية العربية (على الرغم من النتائج الاجتماعية المهمة التي ترتبت عليها) واجهت

ضغوطًا اقتصادية غير محتملة، كما حدث ذلك في مصر والجزائر. وسقطت القومية العلمانية مع هزيمة عبد الناصر في حرب ١٩٦٧. وأسلمت البعثية الروح تحت وطأة الاستبداد الذي وسم حكم صدام حسين وحافظ الأسد. كما أدت التجربة الرأسمالية إلى نمو مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والإقصاء الاجتماعي، والتي ارتبطت بالسياسة الخارجية للسادات، وسياسته الداخلية البطشية. هنا أخذ الإسلام السياسي دفعة كبيرة من الثورة الإسلامية في إيران عام ١٩٧٩.

## مكانة الإسلام

لماذا الإسلام السياسي؟ ما مكانة الإسلام في هذه الظروف النصالية؟ وهل الإسلام يعد ديانة ثورية بطبيعته، هل هو دين سياسة؟ المحقق أن النتائج الدينية للثورة الإيرانية قد دعمت بين كثير من المراقبين صورة الإسلام ذي النزعة السياسية في زمن الحداثة. ومن خلال إسقاط نتائج الشورة على العملية (التي تحدث في الواقع) فإن الباحثون بما فيهم الباحثون الحصفاء من أمثال نزيه الأيوبي لم يترددوا بالقول بأن الإسلام هو "دين سياسي لأنه يعد بضبط الأخلاق العامة"(٢٠).

وبادئ ذى بدء نجد أن جل الاهتمام يتركز على المذهب الشيعى من الإسلام (خاصة فى صورته الإيرانية) باعتباره أكثر قربًا من الشورة والاحتجاج من المذهب السنى. ويرجع ذلك إلى أن الشيعة يمثلون جماعة

الأغلبية، تحمل "عقيدة اجتهاد" ومن ثم "التدين الاحتجاجي". وتقدم قصمة نضالات الإمام الحسين (حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم) ضد الأمويين أولى القوة و "السلطان"، تقدم هذه القصة الأساس المذهبي والتاريخي للنزعة الراديكالية كما يتصورها الشيعة. وتعطى كتابات خريج السربون الإيراني على شربعتي، تعطى على وجه خاص شرعية "علمية" إلى ما وصفه على المستوى التصوري باعتباره شيعة تورية أو "حمراء"(٢٩). والحقيقة أنه قد جاء بالمفاهيم الحديثة "للطبقة" و"النضال الطبقى" و"الثورة" إلى الخطاب الشيعي، مصورًا معركة كربلاء (التي قاتل فيها الحسين ضد بني أمية) على أنها المرحلة التاريخية للثورة قبل الحديثة. لقد كان تحليله أدائيا حيث حول الإسلام إلى أيديولوجية سياسية. ولقد سارت على خطي "على شريعتى" منظمة "مجاهدي خلق" في إيران، التي قدمت خليطا أيديولوجيًا من الإسلام والماركسية اللينينية، ووضعت النزعة الثورية في الممارسة العملية في فترة الستينيات عن طريق إنشاء منظمة لها ميلشيات، على غرار منظمات أمريكا اللاتينية (٢٠٠). ويمثل الكتاب الصخم لحامد داباشي Hamid Dabashi والمعنون فقه الاعتراض، يمثل شرحًا لهذه الطبيعة الثورية للإسلام الشيعي. أما في خارج إيران، فقد كان لظهور حزب الله في لبنان في نهاية الثمانينيات في قلب مسرح السياسة الراديكالية العلمانية، ونضاله الدائم من أجل إجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن لبنان، قد أدى إلى تدعيم الصورة الثورية للإسلام الشيعي في العالم، حتى وقعت أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، فتحول الاهتمام إلى الإسلام السنى باعتباره دين عنف وثورة.

والواقع أن الإسلام السنى له أيضاً عناصر ثورية. فحسن البنا، المصرى، وهو قائد أقدم وأكبر حركة إسلامية في الوطن العربي، قد استخدم مفهوم دولة ومجتمع الجاهلية مستعيرًا هذا المفهوم من الفقيه الهندي أبو الأعلى المودودي، الذي تأثر هو نفسه بالاتجاه اللينيني فيما يتصل بالتنظيم والدولة. إن مفهوم المودودي حول "الديمقر اطية الدينية" الإسلامية يتشابه إلى حد كبير مع نموذج الدولة الشيوعية. ومع ذلك فإن حسن البنا كان جر اميشيًا في إستراتيجيته (في مفهومه حول "حرب المراوغة" والسيطرة)، هذا علي · الرغم من عدم وجود دليل على أنه قد قرأ جرامشي بالفعل. ولقد حدث مؤخرًا، في نهاية الثمانينيات، أن تحول كثير من المار كسبين السنة (مثل طارق البشرى ومحمد عمارة، ومصطفى محمود، وعادل حسين، وعبد الوهاب المسيرى وغيرهم) تحولوا إلى النزعة الإسلاموية، ومن ثم فقد جاءوا بالكثير من التصورات والمفردات الماركسية إلى الإسلام السياسي، مصورين الإسلام السياسي على أنه أيديولوجية داخلية للعالم الثالث من أجل محاربة الإمبيريالية، والصهيونية، والعلمانية (٢١). ومع ذلك فقد كانت الأحداث التي تلت الحادي عشر من سبتمبر هي التي روجت للنزعة الثورية في الإسلام السنى، محولة الانتباه إلى النزعة الراديكالية السنية، خاصة في صورتها الوهابية. فالمتهمون في أحداث ١١ سبتمبر لم يكونوا جميعهم من المسلمين السنيين، كما أن ظهور الإصلاحيين الإسلاموين في إيران في آخر التسعينيات قد قلل بالفعل من أهمية الفرضية القائلة بالنزعة الثورية الشيعية. ولذلك فإن التمرد العنيف "لمثلث السنة" في العراق ضد احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق يقابل غالبًا بالأفكار "المعتدلة" و"العاقلة" للرعيم الديني الشيعي آية الله السيستاني.

لقد ذهبت في مكان آخر إلى القول بأن الطابع الشورى / الرجعي والطابع الديمقراطي/ اللا ديمقراطي للديانات، كالإسلام مثلا، لا يجب النظر إليه بالإشارة إلى خصائص "داخلية" تتصل بالعقيدة، ولكن يجب النظر اليه في ضوء الخصائص الظرفية التاريخية التي يخبرها صاحب العقيدة نفسه. بعبارة أخرى فإننا يجب أن نركز ليس على الإسلام في حد ذاته، ولكن على المسلمين في تاريخهم، أولئك الذين حدوا معنى معينًا لدينهم وأعادوا تعريف أيضا، سواء على مستوى الأفكار أو الممارسة وبطرق مختلفة. وباختصار فإن المسلمين بمصالحهم المادية والمعنوية المختلفة، وولاءاتهم وتوجهاتهم المختلفة هي التي أسست الأنماط المختلفة للإسلام – الشورى، والمحافظ، والديمقراطي، والقمعي (٢٢).

ومن خلال هذا المنظور، فإن دور الإسلام في السياسة الراديكالية يعد دورًا مهمًا من جانبين: الأول هو أن الإسلام يمكن أن يعمل – ولقد حقق ذلك بالفعل – كبناء أخلاقي وأيديولوجي تكتسب داخله الممارسات السياسية والثورات المعارضة معنى معينًا. فأي فعل للاعتراض يسير أولاً في فلتر القيم الأخلاقية العامة السائدة التي يدرك الناس من خلالها معاني "عدم العدالة"، ويعرفونها، ويطورون مقاومة تجاهها، والتي يتحدد في ضوئها طبيعة النضال أيضًا. والإسلام هو الذي يقدم هذا البناء. كما أن الأكواد والمفاهيم الإسلامية يمكن أن تنتشر أيضًا، وبشكل مقصود، لتشكل حركة ثورية، وتعمل بالتالي

على تبرير انتشار الدعوة إلى الحركات وإضفاء الشرعية عليها وتبجيلها. إن الثوار المسلمين يحاولون تقديم الإسلام كنظام سياسى واجتماعى وأخلاقى أو حتى اقتصادى. وبالتالى فإن وجود بديل فى الأفق يسشكل قفزة بالنسبة لأصحاب العقيدة لينخرطوا فى مزيد من النضال. إن التصوير الأيديولوجى للإسلام كنظام اجتماعى بديل يظل فى الغالب على درجة من العمومية. وقد يبدو هذا الأمر كما لو كان رجوعًا إلى الخلف، ولكنه فى الواقع يقدم منظورًا فضفاضًا وغامضًا يمكن أن يستغرق الخلافات فى الآراء والتوقعات، ومن ثم يؤكد الوحدة. وفى خضم الفوضى المحيطة بالأمل الثورى فإن عمومية الأهداف تؤكد التشابه وتوجه الفعل، تاركة التفاصيل الحاسمة إلى الختيار الحر لكل طرف ليبنى تصوراته المثالية (٢٣).

إن الإسلام يمكن أن يتدخل في الصراعات الثورية لا كأيديولوجية أو إطار أو نموذج، ولكن كمجموعة من المصالح الظاهرة. "فالقطاع الإسلامي" في الشرق الأوسط (والذي يتكون من المؤسسات الدينية، والمساجد، والأضرحة والمدارس، والقواعد، والطقوس، والتصرفات ومنا يرتبط بها من قوة شخصية أو ملكية شخصية) هذا القطاع قد ظل من الناحية التاريخية قطاعًا مهمًا، وكان العلماء (الطبقة الدينية) يعملون، بوصفهم حراس العقيدة، كعامل أساسي في إضفاء الشرعية على الحكام (٢٠٠٠). واستمر القطاع الإسلامي في إعادة تشكيل نفسه في مواجهة تحديات الحداثة. ومن ثم فان قدوم الدولة الحديثة، والمواطنة والتعليم، والتمويل، والضرائب قد قالت إلى حد كبير من الشرعية والقوة، كما قالت من المكاسب المادية والسيطرة على

كثير من الوظائف، خاصةً من جانب "النخب الروحية" المنخرطة في القطاع الديني. وفي هذا الظرف فإن "العلماء" (رجال الدين الإسلامي، كجماعة لها احترامها ولها سيطرتها على "الملكية الروحية"، يمكن أن ينظروا إلى أوضاعهم، وشرعيتهم، ومكاسبهم المادية، و"نموذج القوة" الذي يمتلكونه ويشكلونه (بمعنى الإطار الخطابي الذي يسمح لهم بأن يتصلوا بالناس وأن يمارسوا هيمنتهم) على أنها محل تهديد. لقد حرمهم النظام التعليمي الجديد من كونهم الأفراد الذين يحتكرون المعرفة والتعليم؛ كما أن النظام القضائي الحديث قد دفعهم بعيدًا عن نطاق التحكيم الديني؛ وعمل النظام الحديث للضرائب والمؤسسات المالية على التقليل من قدرتهم على رفع الصرائب الدينية (الزكاة، والخمس، والصدقات)، وفي الوقت نفسه فإن الدول الحديثة قد سيطرت على الكثير من الأوقاف الدينية ووضعتها تحت سيطرة رجال البيروقراطية، الأمر الذي أدى إلى التقليل من الاعتماد المالي على السلطات الدينية. ويرتبط بهذه التغيرات ظهور قدر من التحدى للحساسيات الدينية والقوة التي تخولها للنخب الدينية. وباختصار فإن الإسلام بهذا المعنى يمكن أن يتحرك إلى مركز النضال الثورى بسبب المصالح الظاهرة للنخب الدينية. وفيما يتصل بخبرة إيران، فإن رجال الدين من السشيعة الدين حاولوا أن يحافظوا على استقلالهم (المالي والسياسي) ونجحوا في الحفاظ على جانب كبير من القطاع الديني مستقلا عن إملاءات نظام الشاه، بالاعتماد على صور مختلفة من الضرائب والعطايا الدينية (الزكاة والخمس) التي تجلب من أصحاب العقيدة والعائد من الأوقاف المتبقية. ولكن جماعة "العلماء" في مصر

ومعهم غالبية القطاع الإسلامي قد دخلوا في بناء الدولة، أو لاً عن طريق محمد على في أوائل القرن التاسع عشر، ثم ثانيا، وبشكل أكثر حدة، عن طريق عبد الناصر في حقبة الستينيات. لقد أصبحت جماعة "العلماء" في إيران قوة ثورية حقيقية، بينما كان الوضع مختلفًا في مصر، فلم تكن جماعة "العلماء" هي التي رفعت راية إعادة أسلمة المجتمع المصرى والسياسة المصرية، ولكن النشطاء المسلمين ممثلون في جماعة الإخوان المسلمين هم الذين رفعوا هذه الراية.

ولا يعنى ذلك أننا نركز على الإسلام وجماعة "العلماء" المسلمين باعتبارهم فاعلين أساسيين في التحول الثورى. فالمحقق أن جماعة "العلماء التحديثيين" يمكن أن يتعايشوا وأن يتعاونوا مع الدول العلمانية في السشرق الأوسط. فالقطاع الأعلى من المؤسسة الدينية المصرية، وما فيها من نخب قد تبنت لعقود سياسية تعايش وتعاون مع الحكومة. والحقيقة أن كثيرًا من النظم الموجودة في المنطقة الآن تتلقى دعما من "المؤسسة الإسلامية"، على سبيل المثال، كبار رجال الدين في الأزهر. أما في إيران فإن الطبقة الدينية تنقسم انقسامًا شديدًا وفقا لاعتبارات سياسية ومذهبية. فرجال الدين الذين يتصفون "بالتقليدية" و "الأصولية" (كما يطلق عليهم في إيران) يؤيدون الدولة الدينية، بينما تعارض الأجيال الصغرى، وأولئك الذين يؤيدون "العقلانية النقدية"، الذين يضعون "العقل" في مركز الإدارة في الحياة العامة، هؤ لاء يعارضون فكرة "الدولة الإسلامية" نفسها. وفي الوقت الذي تميل فيه وحدة السلطات الدينية والسياسية نحو استبعاد (تغريب أو تجنب) قطاع من الطبقة الدينية،

فإن المسلمين العاديين قد عبروا بشكل أكبر عن عدم الثقة في أي شكل من أشكال الإسلام يتم السيطرة عليه من قبل قوى سياسية دنيوية. وكما أوضحت نتائج الانتخابات المختلفة في عقد التسعينيات، فقد شعرت النساء كما شعر صغار السن في إيران أكثر من أي جماعة أخرى بالتأثير الواهن للدولة الدينية في حياتهم اليومية، في العمل، وأمام القانون، وفي المجال العام. لذلك فقد كانوا في مقدمة صفوف المعارضة ضد الإسلام الذي تحول إلى سلطة للقوة. ومن هنا يمكن القول بأن الإسلام يمكن أن يكون عاملاً للثورة وهدفًا لها في آن واحد. إنه يمكن أن يكون، ليس فقط الذات الفاعلة في الشورة، ولكن يكون هو موضوع الثورة أيضا.

#### مستقبل الثورات الإسلامية

ما مستقبل الثورات الإسلامية في عصر العولمة؟ هل العولمة تـشجع صناعة الثورات بشكل عام، والثورات الإسلامية على نحو خاص؟ أعتقد أن العولمة يمكن أن تؤدى إلى حركات من الاختلاف، وحركات اجتماعية، أو حتى ثورات، ولكنها تناهض الثورات الكلاسيكية، بما فيها الصور الإسلامية من هذه الثورات. وربما نكون بحاجة إلى أن نراجع فهمنا "للثورات" ناظرين إليها على أنها نوع من الحراك الأكثر انتشارًا والأكثر سلمية عبـر عمليـة متدرجة وتغيرات طويلة المدى. والهدف النهائي لها لن يكون تحديًا لنظام العولمة، ولكن النفاوض معه.

ويذهب نقاد العولمة، فيما يبدو، إلى الاتفاق بشكل عام على أنها تؤدى إلى قدر من عدم الاستقرار والاضطراب، على وجه الخصوص في توابع النظام الرأسمالي العالمي(٢٥). فالدول القومية تصبح في وضع أقل عبر تدخل الكيانات والأبنية الاقتصادية والسياسية الأكبر من الدولة القومية في الشئون الوطنية للدول ذات السيادة. وهنا نجد أن السسياسات الاقتصادية للبير الية الجديدة، والتي توجهها الدول الدائنة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، تجبر الدول الشعبوية، في مرحلة ما بعد الاستعمار، على الانسساب من عقدها الاجتماعي التقليدي الذي تقدم بمقتضاه خدمات مدعمة للمواطنين المحتاجين. إن هذه الصور من انسحاب الدولة لا تعمل فقط علي إثارة الامتعاض الشعبي ضد هذه النظم، ولكنها تفتح أيضًا فراعًا جديدًا (يظهر عبر انسحاب الدولة من القطاع الاجتماعي) يتم ملؤه بالقوة المعارضة، من أمثال النشطاء الإسلاميين في مجتمعات الشرق الأوسط(٢٦). لذا ينظر البعض لظهور "الإسلام الاجتماعي" كواجهة للإسلام السياسي على أنه ينتج من هذا الغياب للدولة. وفي الوقت نفسه فإن عولمة أدوات الاتـصال يـسهل نـشر الصراعات الوطنية على مستوى عالمي، كما يسهل الندفق السهل للمعلومات، ويعمل على تكوين صور من التضامن تتجاوز الحدود الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الضغوط السياسية العالمية، عن طريق الحكومات، والمجتمع المدنى، والمؤسسات ذات الطابع العالمي (مثل المحكمة الدولية للجريمة، وميثاق الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، وما شابه ذلك) كل هؤلاء يمكن أن يشجعوا حركات بعينها لإحداث تغيير سياسي داخل دول بعينها في جنوب العالم، وهكذا ومع تلقص "الهويات التي تضفي الشرعية"، مثل القومية والاشتراكية، وكما يذهب كاستاز، فإن الخصوم سوف يعبرون عن مقاومتهم ضد مجتمع "الشبكات" العالمي عن طريق تكوين "مجتمعات" (أو جماعات) تنتظم حول هويات إثنية وثقافية ودينية ("هويات المقاومة"). إن هذه التشكيلات يمكن ألا تظل في موقف دفاعي، ولكنها قد تتحول إلى هوية جديدة تحاول "أن تعيد تعريف موقفها في المجتمع، وهي إذ تفعل ذلك فإنها تحاول أن تبحث عن تحول البناء الاجتماعي برمته"، وهو ما يطلق عليه كاستلز "الهويات صاحبة المشروع" (٢٧).

إن سلسلة الثورات في أوربا الشرقية في العام ١٩٨٩، وحركة ذاباتستا الثورية (\*) التي ارتبطت بتمرد الفلاحين المحليين متصامنين مع حركة مكافحة العولمة على مستوى العالم (Castells)، وأخيرًا الثورات الملونة في دول الاتحاد السوفيتي السابقة بين ٢٠٠٣، و ٢٠٠٥ (والتي على العكس من حركة ذاباتستا، قد تم تأييدها من قبل الطبقات والنخب المستقرة في الغرب) كل هذه الثورات تؤشر على قوة العلاقة عبر القومية لعمليات الانشقاق والتضامن، والنماذج وأساليب الحياة التي يبدو أنها تخترق الجدر الوطنية الحديدية (٢٠٨). ويبدو الأمر وكأن هذه الأحداث الحاسمة، التي ظهرت مع تحول القرن العشرين، تقف شاهدة على عصر جديد هو "عصر الشورة"،

<sup>(\*)</sup> وهى حركة ضد فولجنسيو باتيستا زالديفار رئيس كوبا تميز بالنهج الدكتاتورى، خدم كقائد لكوبا من ١٩٣٣ إلى ١٩٥٦ إلى ١٩٥٩، قبل أن يسقط نتيجة للثورة الكوبية عام ١٩٥٩.

الذي يتمشى مع الآمال الكبيرة للمنظرين الاجتماعيين في فترة ما بعد الحرب والنشطاء السياسيين أيضا من أمثال حنا ارندت Hanna Arendt التي ذهبت إلى القول "بأن المجرى الطبيعي للأمور هو أن تأتى الثورى للحرية". ولقد عبر السبب الحقيقي الذي يمكن أن يبررها هو السبب الثورى للحرية". ولقد عبى إريك هوبسباوم Eric Hobsbawm عن الأمل الكبير نفسه حتى الاعتداء على "المسيرة المتقدمة للعمال" في العام ١٩٧٨. ولقد ذهب ديفيد هارفي David ألى العبيرة وقت متأخر، يرجع إلى عام ٢٠٠٠، مناقضًا بذلك المزاج السائد، ذهب إلى القول بأن الماركسية وخاصة المنشور الشيوعي لم يكن بحال ملائمًا للظروف العالمية، كما هي الآن. وأضاف هارفي بأنه مع بداية القرن الحادي والعشرين سيكون العالم قد نضج بالقدر الكافي ليحرر نفسه من مآسى رأس المال (٢٩٠).

ومع ذلك فيبدو أن "تفاؤل" هؤلاء المنظرين بـشأن الإرادة يعكس "تشاؤمًا" بشأن العقل، فلم تعش إرندت حتى تشهد موجة الثورات مع نهايـة السبعينيات ضد الشيوعية. واعترف هوبسباوم، في عرضه لتاريخة الخاص، اعترف "دون عذر"، بوجود "تفاؤل مفرط" في تلك السنوات المبكرة. كما أن هارفي أصبح غير مبتهج بغياب الاهتمام بالماركسية وسياسية الشورة (٤٠٠). وإذا ما كانت فكرة الثورة بالنسبة لهؤلاء المراقبين مرتبطة بتحرر الإنسانية من هيمنة الرأسمالية، فإن عصر العولمة قد جعل هذه الحرية متاحة بـاكثر مما يتصور. فمع هيمنة رأس المال ومنطق الليبرالية الجديدة في كل مجتمع

وكل قطاع رئيسى، فإن الفضاء أمام نظام اجتماعى بديل يسصبح محدودًا، خاصة فى مناطق الأطراف الهامشية، تلك التى تقع فى مناطق الاستبعاد بالنسبة للرأسمال المعولم والنظام السياسى: القطاعات غير الرسمية، والتجمعات السكانية، وظهير المدينة، واقتصادات الأسرة المعيشية، وفى ضوء إحياء الهويات والإثنيات الثقافية، التى لا تزال تحتفظ بدرجة من الاستقلال (١٤). والحقيقة أن بعض (المناصرين لنظرية ما بعد التنمية) يعتبرون أن هذه "الشعوبيات قبل الحداثية" بديل رئيسى لنموذج التنمية المفروض من الغرب (١٤).

ومن ثم فإن النقطة التى نود تأكيدها هى أن العالم الذى يحتاج شورة ليس هو بالضرورة العالم الذى يحمل القوة اللازمة لتنفيذها، إذا ما كان الفاعلون منقسمين، وبائسين، ويعانون من الفردية، والاغتراب. وحتى في الفاعلم ٢٠٠٩ ونحن في قلب الأزمة العالمية شديدة السوء منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات، لم تظهر حركة جادة لتحدى الرأسمالية. وترجع أهمية أفكار هارفي ليس في تحديدها للظروف الثورية، وإنما في محاولته "لفتح آفاق للأمل"، إمكانية وجود طرق بديلة لتنظيم المجتمع، والاقتصاد، والعمل، والبيئة، والتقليل من تشاؤم الإرادة، أو للفكرة السائدة بأنه "لا يوجد بديل". إن ما حاول بحثه هارفي وكاستلز ليس فعل الثورات الماركسية وظروفها، إنهم لم يقصدوا إلى ذلك أصلاً، ولكن الطريقة التي يتكون بها الاعتراض، والحراة.

وأنا أميل إلى التفكير في أن منطق العولمة (وذلك لأنه يعمــل علــي تفتيت الطبقات الشعبية من خلال عمليات التحول نحو القطاع غير الرسمى، والمنظمات غير الحكومية والفردية، هذا فضلا عن أنه بجعل الأهداف المتصلة بالحركات الثورية والفاعلين فيها ينتشرون على مستوى عالمي). هذا المنطق للعولمة يمكن أن يقف على طرف نقيض مع إحداث شورات كالسيكية، حقيقة أن العولمة تُحدث تغيرات جذرية، ولكنها لا تكون في شكل ثورات سريعة، وعنيفة، ومؤسسة على نطاق وطنى، تعمل على تحويل الدولة والمجتمع. إن الثورات الكلاسبكية تحدث فقط داخل نطاق الدولة الوطنية؛ وهي تظهر إلى السطح من خلال تورات جماهيرية تصبح الدول الوطنية فيها هي الهدف المطلق. والسبب في ذلك إن الحقوق لا تأخذ معناها الحقيقي إلا في حدود الدولة الوطنية فقط. وفي نطاق الدولة الوطنية تصبح مفاهيم مثل الانشقاق والحراك والفعل لها مدلول. وبالإضافة إلى ذلك، ففيي داخل حدود الدولة الوطنية فقط يجد الانشقاق (الاعتراض) طريقة الـواقعي، كما يصبح هدفًا معترفًا به، وطريقا معروفًا للفعل. بعبارة أخرى فإن قصية الثورة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية الدولة - فالطريقة التي تتغير بها المدول (أو لا تتغير) هي التي تحدد ما إذا كانت الثورة تظهر أم لا، كما أنها تحدد نوع الثورة. وإذا ما قلنا بأن الثورات في نطاق الأمة هي جوهر التورات الكلاسيكية، فإن تحويل الثورات إلى النطاق العالمي، سواء في الفاعلين فيها أو في أهدافها (مثال ذلك صور النضال ضد "الغرب" أو ضد "ظلم العولمة") سوف يجعل هذه الثورات لا تتضمن حراكا واسعًا ضد هدف وطني محدد. وباختصار فإن فكرة الثورة العالمية ليست فكرة ثورية.

وقد نسأل الآن، ما مستقبل "الثورات الإسلامية"؟ أحسب أن إمكانية الثور ات الإسلامية في الوقت الراهن يمكن أن يكون لها المنطق نفسه تقريبا. فالفكرة الإيرانية المبكرة حول "الثورة الإسلامية العالمية"، التي تبدأ من العراق، هذه الفكرة قد فشلت في أثناء الحرب مع صدام حسين، ويرجع ذلك إلى أن المعارضة ضد النظام البعثي لم تكن تأتى من داخل الوطن، ولكنها اعتمدت على عنصر أجنبي (إيران)، الأمر الذي أدى إلى بعث النزعة القومية العراقية. ومنذ ذلك الحين فإن الفكرة التراجعية التي تقول "بتطبيق الإسلام في بلد واحد" أصبحت هي الإستراتيجية المقبولة للجمهورية الإسلامية. ولكن قصة الثورات لا تنتهي هنا. إن الثورات تعبر عن تغير كبير يتم في حد ذاته، وهي تقدم لنا لحظات نادرة من الرؤى اليوتوبية والضوابط المتطرفة. بما يصاحب ذلك من صور من التوافق والصراعات لكي بحدث تداخل لليوتوبيا مع مظاهر الواقع القاسية، ومن ثم فإنها تؤدي إلى انقسام داخل الكوادر الثورية وخارجها. ولقد اشتملت الثورية الإسلامية على صور من التتاقضات، بما عرفته من أيديولوجية دينية ونظام أخلاقي، يحكم مواطنين عبر دولة حديثة. وعلى الرغم من أن الثورة الإسلامية في إيران قد أحدثت انشقاقًا في الداخل، فإنها ألهمت حركات إسلامية في العالم الإسلامي وحظيت بدعمها. ولكن الثورات الإسلامية لا تلهم فقط الحركات لكي تحاكيها، ولكنها تحدث مظاهر خلل مشابهة، لأنها تجبر النظم العلمانية (كما هو الحال في مصر والجزائر) على أن تكون أكثر شراسة في قمع الثورات المحتملة، كما أن النتائج المشابهة المترتبة عليها، والتراجع تكشف عن أن

الثورات قد لا تكون بالضرورة خيارات مرغوبة. ويدفع ذلك الحركات الإسلامية داخل الدولة الوطنية إلى حالة من الارتباك والفوضى حيث تتقسم بين تبنى اليوتوبيات الثورية والممارسات السياسية الواقعية في نطاق التطلعات والحدود المفروضة على الفعل.

إن ثمة اتجاهات مهمة تتشكل داخل منظومــة الاســتعدادات للنزعــة الإسلامية تؤدى بها إلى الابتعاد عن الطريق الثورى. إن هذه الاتجاهات تتأثر بالطرق الداخلية التي تعمل بها الحركات الإسلامية، كما تتاثر أيضا بالممارسات السياسية على المستوى العالمي، خاصة فيما بعد أحداث ١١ سبتمبر. ومن هذه التوجهات ما أطلق عليه "ما بعد الأسلمة" Post Islamization. إنه يشير إلى المشروع والحركات التي تحاول أن تتجاوز الإسلاموية كأيديولوجية استبعادية وشمولية، وتسعى في المقابل إلى الدمج والتعددية والغموض. وهذا التوجه يتخذ طابعًا قوميًا (في مقابل النزعة الإسلامية) كما أنها تتسم بوعي بعد تورى - الأفكار ما بعد الثورية. إنها تجسد مشروعًا سياسيًا أوليًا. ففي إيران تأخذ شكل "الحركة الإصلحية" والتي ظهرت في نهاية التسعينيات وتطورت إلى "الحكومة الإصلحية"، (١٩٩٧ - ٢٠٠٤). وهناك عدد من الحركات الإسلامية تكشف هي الأخرى عن بعض جوانب النزعة "ما بعد الإسلاموية": كالإستراتيجية التعددية الجديدة لحزب الله في لبنان في بداية التسعينيات، والتي أدت إلى حدوث انقسام في الحركة؛ وظهور حزب الوسط في مصر في منتصف التسعينيات كبديل لكل من النزعة الإسلامية الجهادية والإخوان المسلمين؛ كذلك أحرز اب العدالـة والتنمية في كل من تركيا والمغرب؛ والتحول الخطابي في جماعة الإسلام فى الهند نحو تبنى توجهات أيديولوجية أكثر احتوانًا، وأكثر تعددية، وأكثر غموضًا؛ وأخيرا ظهور التوجه "الإسلامى الليبرالي" في المملكة العربية السعودية فى أواخر التسعينيات الذى يحاول التوفيق بين الإسلام والديمقراطية فكل واحدة من هذه التوجهات تكشف عن صور متعددة من التوجهات ما بعد الإسلاموية داخل المجتمعات الإسلامية الآن. وتسعى معظم هذه الحركات إلى تكوين دولة علمانية وتطوير صور من المجتمعات الدينية (انظر الفصل ١٣).

إن هناك الكثير من الحركات في العالم الإسلامي لا تزال تأمل في القامة دولة إسلامية، ولكنها تأمل في أن تفعل ذلك في الإطار الدستورى القائم؛ إنها ترفض استراتيجيات استخدام العنف وتأمل في أن تعمل في ضوء المعايير السياسية السائدة، ومن ثم قبول الكثير من المبادئ الديمقراطية. وتتوافق الدولة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي توافقًا كبيرًا مع الرأسالية. فالإخوان المسلمون في مصر، ونظراؤهم في الجزائر، وسوريا، والسودان، والكويت، وفلسطين، والأردن يمثلون جميعا هذا التوجه. وينسحب ذلك على حزب الرفاه ذي الركيزة المحلية، والذي يتزعمه نيمتن إيربكان Necmettin في تركيا. وعلى الرغم من أن كل هذه الجماعات لها طابع إصلاحي في الأساس، فإنها تحاول أن تحدث تغيرًا اجتماعيًا وسياسيًا ملحوظًا على المدى الطويل.

إن الأحداث على مستوى العالم نهاية التسعينيات (من القرن الماضى) (من هذه الأحداث حرب البلقان الإثنية، وسيطرة روسيا على الشيسان، واعتداءات إسرائيل على الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى المساعر المعادية للإسلام في الغرب بعد اعتداءات ١١ سبتمبر) كل هذه الأحداث

خلقت بين المسلمين إحساسًا عميقا بعدم الأمن والحصار، وأدى ذلك بالتالى إلى تعميق الشعور بالهوية والروابط المشتركة، وتولد عن ذلك توجه جديد "للنشاط المبنى على التقوى"، وهو نوع من التوجه التبشيرى يختلف عن "الإسلام غير السياسى" الأكثر تنظيما وقوة المرتبط بحركة التبليغ(الدعوة). ويهدف المناصرون لهذه الحركة، من خلال ميلهم نحو النزعة الفردية، والانتشار، والنزعة المحافظة ذات التوجه الوهابى، يميلون ليس إلى إقامة الدولة الإسلامية، ولكن إلى إصلاح ذواتهم الفردية الأخلاقية والرقى بها، على الرغم من أنهم يسعون إلى غرس هذا التوجه في الآخرين، وعلى الرغم من حراك ملايين المسلمين تجاه الرسوم المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في عام ٢٠٠٦ قد كشفت عن تشكل نمط جديد من الممارسة السياسية الأخلاقية والاعتراض السياسي، فإنه قد أشارت أيضًا إلى الطابع غير الثورى، والإصلاحي، والعولمي لهذا النوع من الاعتراض.

أن ما يسمى بالتوجه الجهادى هو الذى يسعى على نطاق واسع نحو الكفاح المسلح والإرهاب. وحتى عند هذه النقطة فإن قطاعًا واحدًا فحسب هو الذى يتبع مشروع الإطاحة بالنظم الإسلامية داخل حدود دولة وطنية بعينها، وبهذا المعنى، يفهم هذا التوجه باعتباره توجهًا ثوريًا. فجل هذه الجماعات تتعاطى فكرة الجهاد كغاية، مستوعبة عملية الكفاح باعتبارها عملية أخلاقية لا تقدم سوى النزر اليسير في بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد في المستقبل. فالكثير من الجماعات الجهادية تتخرط في صور من "الكفاح الحضارى"، فالكثير من الجماعات الجهادية تتخرط في صور من "الكفاح الحضارى"، بهدف مواجهة عالم مجرد هو "الغرب"، الذي يُوصف بأنه "غير فاضل"

و"فاسد". إن قراءة رسائل بن لادن يكشف عن أن أولوياته لا تذهب بعيدًا عن فكرة، "توحيد الآراء تحت كلمة التوحيد والدفاع عن الإسلام"("أ). إن تنظيم القاعدة الذي يتسم في هدفه وتنظيمة بأنه عابر للقوميات ويخضع لسيطرة الرجال (والذي يدافع عن أمة عالمية ضد "الغرب الملحد")، هذا التنظيم يفتقد إلى خضوعه لبرنامج سياسي أو اجتماعي من أي نوع كان، ومن ثم فإنه من غير المتوقع أن ينجح في تحريك الغضب القومي على أرض الواقع عضد الدولة الوطنية على أرض الواقع أيضاً.

وفى خضم المشاعر الدينية والحركات الدينية التى تنشر على مدى واسع فى العالم الإسلامي، فإن نمو الحساسيات والحركات الديمقراطية (سواء كانت علمانية أو دينية) من المحتمل أن تدفع الإسلاموية إلى مسلك المسار ما بعد الإسلاموي، ممهدة الطريق، عبر صور الكفاح "الإصلاحي" لإحداث تغير ديمقراطي يمكن أن يقوم فيه الإسلام بدور كبير. ويمكن أن يكون من نواتج ذلك ما يمكن تسميته "الثورات الإصلاحية ما بعد الإسلاموية". وفي النهاية فإن الخبرة الإيرانية لعام ١٩٧٩ سوف تظل أول وآخر ثورة إسلامية في عصرنا الراهن. ويشرح الفصل الأخير تفصيلات عن هذا التوجه في الشرق الأوسط الإسلامي ملقيا الضوء على "اللاحزكات"، "وفن الحضور" ودورهما في إحداث هذا التحول.



# الفصل الثالث عشر اللاصمت واللاعنف المسيرة ما بعد الإسلاموية<sup>(\*)</sup>

إن الجدل حول "الفشل الديمقراطى" في الشرق الأوسط ليس جديدًا بحال. إن الجديد هو الاهتمام الكبير بالإسلام كعامل يُقال دائمًا إنه يعطل الإصلاح الديمقراطي. فالإسلام يؤكد على السيادة المُطلقة شه كما يؤكد على النزعة الأبوية، ولذلك يجادل البعض بالقول بأنه لا يتفق مع الديمقراطية. إن غياب مفهومات كالمواطنة، والحرية، والتسامح، يودى إلى تشجيع أصحاب الديانة إلى تبنى مفهومات القهر والعنف، والطريق إلى الجهاد (۱۱). ولذلك فإن الإسلام يُنظر إليه على أنه "عالم لا تحتل فيه الحياة الإنسانية القيمة نفسها التي تحتلها في الغرب، فيما يتصل بالحرية، والديمقراطية، والانفتاح، والإبداع، حيث تحتل كل هذه المفهومات مكانة هامشية (۱۲). وقد

<sup>(\*)</sup> تم تبنى هذا الفصل من:

Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Stanford Calif.: Stanford university Press, 2007).

ولمزيد من التفصيل حول القضايا التى أثيرت هنا، وللتوسع فى السرديات الإمبيريقية والتاريخية، برجاء الرجوع إلى الكتاب السابق الإشارة إليه.

شجع على انتشار وجهات النظر هذه المواقف التي تبناها عدد من أنصار النزعة الإسلامية، الذين تشككوا، باسم الدين في الديمقر اطية "كنظرية غربية" تؤيد الإرادة الشعبية على حساب السيادة الإلهية، كما أنهم يؤيدون العنف باسم الجهاد. وعلى الرغم من أن الكثير من المسلمين يرفضون هذه الاتهامات بالقول بأن الله قد منح السيادة إلى البشر لكي يحكموا أنفسهم، وأن العدل الإسلامي يقدر الحياة الإنسانية ("فقتل فرد واحد يعني قتل الإنسانية جمعاء") كما أنه يصنع التمييز بين البشر بناءً على الطبقة والعرق، أو النوع ("")، على الرغم من ذلك فإن النقاش حول هذا الموضوع قد تم في ضوء اعتبارات فلسفية ونصية دون النظر في فهم الممارسات السياسية المتصلة بالانتماء الديني، وكيف يفهم المسلمون دينهم في علاقته بالنماذج الديمقر اطية المثالية.

وأود هنا أن أفترض أن القضية التي تثار على نحو بيشى بتعمد واستمرار، لا ترتبط بما إذا كان الإسلام يقف مع الديمقراطية (وهى نفسها مفهوم غامض) من عدمه، ولكنها ترتبط بالطريقة أو الظروف التي يستطيع المسلمون من خلالها أن يجعلوا الإسلام يستوعب الأخلاق الديمقراطية. فليس هناك من خصائص داخلية في الإسلام – أو في أي ديانة أخرى – تجعله ديمقراطيا أو غير ديمقراطي، أو تجعله سلميًا أو عنيفًا. إن ذلك يعتمد على الطرق المعقدة التي يفهم بها صاحب العقيدة عقائده والطريقة التي ينظم بها هذه العقائد ويعيش من خلالها: فالبعض يستخدمون دياناتهم بطريقة استحواذية، وتسلطية، وعنيفة، بينما يرى البعض الآخر فيها العدالة، والسلام، والمساواة، والقدرة على التمثيل والتعددية. وبصرف النظر عما كانت

المعتقدات والخبرات الدينية تتصل بواقع فوق طبيعي، فإن الدين يتم التعبير عنه في النهاية "من خلال أدوات تتصل بالأفكار الإنسانية، والرموز، والمشاعر، والممارسات والتنظيمات "(٤). فالمواقف الدينية ما هي إلا فهمنا لها؛ إنها من صنعنا نحن. ولقد حدث منذ خمسين عامًا خلت أن اعتقد الكثيرون من علماء العلوم الاجتماعية أن المسيحية والديمقر اطية لا بلتقبان (٥). ولكننا نرى الآن أن أكثر الديمقر اطيات استقر اراً توجد في مجتمعات مسيحية، هذا على الرغم من أن هذه المجتمعات قد شهدت أيصنًا ظهور الفاشية، والتي ارتبطت بالكنيسة في قلب المجتمعات المسيحية. فمن الواضح إذًا أنه لا يوجد ديانات مستقلة عن حامليها أو المعتقدين فيها. علي العكس من ذلك أن الدين يتم فهمه وتخيله وبناؤه عبر جماعات مختلفة وبصور مختلفة. ومن القضايا الاجتماعية الأكثر أهمية في فهم الدين القضية التي تبحث في السبب الذي يجعل الأفراد والجماعات يفهمون النصوص نفسها فهمًا مختلفا، ونحن لا نستطيع أن نحسم هذه القضية هنا. ويكفي أن نقرر أنها تعتمد بشكل كبير على التاريخ الشخصى للأفراد ومواقعهم الاجتماعية ومصالحهم.

وفى الوقت الذى توجد فيه مناقشات معاصرة كثيرة حول "الأصوليين الإسلاميين" والتوجهات الجهادية، وهى مناقشات تركز في الغالب على التفسيرات التطهيرية والاستبعادية والعدائية للمذهب أو للعقيدة، فإننا لا نعرف سوى النزر اليسير عن أخلاقيات وخبرات الحركات الاجتماعية غير العنيفة والتى أطلق عليها "ما بعد الإسلاموية" – والتى تحاول أن تجسر الفجوة

بين الإسلام والديمقر اطية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. ويحاول هذا الفصل أن يقدم أعمال هذه الحركات وأن يناقش المصاعب والفرص أمام إقامة ديمقر اطية بعد إسلاموية في الشرق الأوسط من خلال أساليب سلمية.

#### ما بعد الإسلاموية

ماذا تقصد بمفهوم ما بعد الإسلاموية؟ هل هي خلاف خطابي مسع النزعة الإسلاموية – الإيديولوجيات والحركات التي تهدف إلى إقامة النظام مختلفة على والدينية، والقوانين والقواعد الإسلامية)، والتي تركز بنسب مختلفة على واجبات الناس دون حقوقهم؟ أم إنها تمثل وجهة نظر محددة للممارسات السياسية الإسلامية؟ وهل يدل المفهوم على أننا وصلنا إلى النهاية التاريخية للإسلاموية ككل؟ لقد حدث في العام ١٩٩٥ أن كتبت مقال بعنوان "المجتمع ما بعد الإسلاموي القادم"(٦) ناقشت فيه الطريقة التي تقدم بها التوجهات الاجتماعية الملحوظة، والمنظورات السياسية، والفكر الديني الذي النهاية التسعينيات. فمنذ ذلك الحين استخدم بعض المراقبين والدارسين للإسلام نهاية التسعينيات. فمنذ ذلك الحين استخدم بعض المراقبين والدارسين للإسلام والاستراتيجيات المتعلقة بالجهاديين الإسلاميين في العالم الإسلامي. والحقيقة أن المفهوم قد أثار الكثير من النقييم النقدي، وذلك بسبب بساطته التصورية وسوء فهمه أحبانًا.(٧)

وتمثل ما بعد الإسلاموية بالنسبة لي ظرفا ومشروعًا في آن واحد. كما يشير مفهوم ما بعد الإسلاموية إلى الظرف السياسي والاجتماعي بعد مرحلة من التجريب، التي فيها أجهضت الدعوة، والطاقة ومصادر الشرعية التي تتمتع بها الإسلاموية حتى بين أنصارها أنفسهم. فقد أصبح الإسلامويون أكثر وعيًا بمظاهر الضعف والنقص في نظامهم، وذلك أثناء محاولتهم تطبيع حكمهم وإضفاء الطابع المؤسسي عليه. ولقد أدت طريقة المحاولة والخطأ بالنظام إلى أن يصبح موضع تساؤلات عديدة؛ كما أن المحاولات البرجماتية للحفاظ على المنظومة قد أدت إلى التخلي عن بعض المبادئ التـي يـنهض عليها. وهنا أجبرت الإسلاموية على أن تعيد إنتاج نفسها، ولكنها فعلت ذلك على حساب تحولات كيفية. ولا تشكل ما بعد الإسلاموية ظرفا فحسب، بل هي مشروع أيضًا، أي إنها محاولة واعية لإعادة صياغة المبررات العقلية لإدخال الإسلاموية في المجالات الاجتماعية، والسياسية، والفكرية جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات المتصلة بذلك. وعلى هذا النحو فإنها ليست معاديسة للإسلام أو غير إسلامية أو علمانية. فما بعد الإسلاموية ظهرت عير التناقضات والعثرات التي تعرضت لها السسياسة الإسلاموية منذ بدايسة التسعينيات، ومن ثم فقد مثلت محاولة لخلط التدين بالحقوق، والعقيدة بالحرية، والإسلام بالتحرر. لقد حاولت أن تقلب المبادئ الإسلاموية في خطوطها العامة رأسًا على عقب، وذلك بالتأكيد على الحقوق بدلاً من الواجبات، والتعددية بدلا من الصوت السلطوي الواحد، والتاريخية بدلا من النصوص الجامدة، والمستقبل بدلا من الماضي. لقد حاولت أن تدمج الإسلام في الاختيار الفردي والحرية الفردية، وفي الديمقر اطية والحداثة (وهو أمر يؤكده المفكرون ما بعد الإسلامويين)، وذلك لتحقيق ما أسماه البعض "الحداثة البديلة". إنه يأمل في أن يوقف خطاب العنف الذي ترعرع بشكل كبير داخل الأيديولوجيات والممارسات الخاصة ببعض التوجهات الإسلاموية المعاصرة، وإن لم يكن فيها جميعًا، وذلك بهدف نفى الرابطة الحالية بين الإسلام والعنف. ويتم التعبير عما بعد الإسلاموية بطريقة تكشف عن اعتراف بالضروريات العلمانية، والتحرر من التصلب، وعدم احتكار الحقيقة الدينية، وباختصار ففى الوقت الذى تتسم فيه الإسلاموية بالخلط بين الدين والمسئولية، فإن ما بعد الإسلاموية تؤكد على العلاقة بين التدين والحقوق، هذا على الرغم من أن العلاقة الأخيرة مع الليبرالية تظل محملة بالتوتر. ويجب أن أؤكد أو لا أن الإسلاموية وما بعد الإسلاموية ما هما إلا مقولات تصورية مجردة تمكننا من فهم التغير والاختلاف وجذور التغير. أما الواقع العملى فيكشف عن أن كثيرًا من المسلمين يمكن أن يتحيزوا بـشكل تلقـائي أو انتقائي لجوانب من كلا المذهبين. ومن ناحية أخرى فإن ظهور ما بعد الإسلاموية كتوجه حقيقى، لا يجب أن يفهم بالضرورة على أنه نهاية تاريخية للإسلاموية. إننا يجب أن ننظر إليها على أنها تولدت من الخيرة الاسلامية ذاتها، ومن الممارسات السياسية والخطابات التي تختلف كميا. إننا بمكن أن نلاحظ، في الواقع، وجود عمليات تلقائية تتصل بالأسلمة من ناحية، و ما بعد الأسلمة من ناحبة أخرى.

والحقيقة أن تواصل الإسلام أو عدم تواصله مع الأفكار الديمقراطية الذي يعتمد بشكل أساسي على أي من أنصار هذين الاتجاهين - الإسلاموية وما بعد الإسلاموية - بمقدوره أن يبنى الهيمنة في المجتمع والدولة. إن تاريخ الحركات الدينية الاجتماعية في كل من إيران ومصر منذ السبعينيات يقدم لنا تربة خصبة لدراسة المنطق والظروف والقوى التي يمكن من خلالها أن يكون الإسلام ديمقر اطيا أو غير ديمقر اطي. ففي إيران وفر قيام التورة (١٩٧٩) وتأسيس الدولة الإسلامية مجموعة من الظروف أدت إلى ظهور أفكار وحركات بعد إسلاموية، هدفت إلى تجاوز الإسلاموية في المجتمع والحكم. ولقد شكلت نهاية الحرب مع العراق (١٩٨٨)، وموت الإمام آية الله الخميني (١٩٨٩)، والشروع في برنامج إعادة البناء فيما بعد الحرب، تحت حكم الرئيس رافسنجاني، شكل كل هذا نقطة تحول نحو ما بعد الإسلاموية. ولقد عبرت النزعة الإسلاموية عن نفسها في ممارسات وأفكار عديدة، بما في ذلك الإدارة الحضرية، والممارسة النسوية، والتوجه الفقهي، واتجاهات وحركات اجتماعية وفكرية. لقد دعا الشباب، والطلاب، والمرأة، ورجال الدين، وكثير من موظفي الدولة وغيرهم، دعوا جميعا إلى الديمقر اطية، والحقوق الفردية، والتسامح، والمساواة الجندرية، ولكنهم جميعًا رفضوا أن يتخلصوا تمامًا من الحساسيات الدينية. ومن ثم فإن المقاومة والنضال اليومي للأفراد العاديين قد أجبر رجال الدين، والنخب الروحية، والفاعلين السياسيين، أجبر مم على أن يشرعوا في اتخاذ شكل من أشكال التحول البرجماتي الحاسم. كما شرع عدد من مناصري الثوار الإسلامويين في التخلي عن

أفكار هم القديمة المتصلة بالنزعة الاستبعادية، والعنف الشورى، والدين كل كأيديولوجية وكممارسة سياسية، وأشاروا إلى خطر الدولة الدينية على كل من الدين والدولة. ودعا عديد من النقاد داخل الدولة الإسلمية و خارجها إلى إضفاء الطابع العلماني على الدولة، مع الحفاظ على الأخلاق الدينية في المجتمع. والمحقق أن الحكومة الإصلاحية للرئيس محمد خاتمي في المجتمع. والمحقق أن الحكومة الإصلاحية للرئيس محمد خاتمي وهو الجانب السياسي.

أما في مصر، فبدلاً من قيام ثورة إسلامية، تطورت حركة إسلامية ذات تأثير كبير، وقد تبنت هذه الحركة رؤية إسلامية محافظة، وتتحدث لغة شعبوية، وتتبنى استعدادات أبوية، وتركن إلى النصوص الدينية. ومع بداية التسعينيات استطاعت هذه الحركة، من خلال الدعوة والعمل الاجتماعي، أن تحتل فضاءات أوسع داخل المجتمع المدنى، وتحركت لكى تحصل على حيز داخل مؤسسات الدولة نفسها. وعلى الرغم من أنها فشلت في زعزعة النظام العلماني في مصر، فإنها تركت علامة بارزة على كل من المجتمع والدولة. لقد نجحت الحركة في نشر "المزاج الإسلامي" في أرجاء المجتمع. والتفت الفاعلون الرئيسيون، بما فيهم عناصر من المفكرين، والأغنياء الجدد، والأزهر، والنخب الحاكمة، التفوا من خلال هذا المزاج الإسلامي حول اللغة التي تفوح منها رائحة الشعوبية، والأخلاق المحافظة، واستطاعوا بهذه الطريقة أن يهمشوا الأصوات الناقدة، والفكر الديني التجديدي، والمطالبة الطريقة أن يهمشوا الإصوات الناقدة، والفكر الديني التجديدي، والمطالبة، بإصلاح ديمقراطي أصيل. وترتب على ذلك أن بدأت الدولة التسلطية، التي يهددها انتشار الإسلاموية، بدأت في تبنى جوانب من التدين المحافظ،

والمشاعر الوطنية (والتي ظلت مزدهرة مع استمرار الصراع العربي الإسرائيلي) لتدخل مصر بذلك في "ثورة سلبية". وتجسد هذه الثورة السلبية، بمفهوم جرامشي، استعادة منظمة للإسلام تنجح فيه الدولة، التي هي هدف لهذا التغير، في أن تظل قابضة على السلطة. وعلى الرغم من ظهور حركة ديمقر اطية وليدة في عام ٢٠٠٥ (هي حركة كفاية)، والتي أشارت إلى إمكانية حدوث تغيير مأمول في المناخ السياسي، فإن بناء القوة قد ظل تسلطيًا، كما ظل الفكر الديني جامدًا واستبعاديًا، وظلت الطبقة السياسية ذات توجه محلى النزعة (شعوبي). وهنا نجد أن مسيرة النزعة ما بعد الإسلاموية في مصر لا تتشابه مع نظيرتها في إيران إلا في النزر اليسير.

ومنذ التسعينيات كان كل من هذين الاتجاهين، الإسلاموية وما بعد الإسلاموية، يكشفان عن تغيرات مستمرة في أماكن أخرى من العالمية الإسلامي. فمن ناحية نجد أن الظروف السياسية والاجتماعية العالمية والمحلية، قد استمرت في توليد دعوات لتبنى سياسة أخلاقية دينية، خاصة في تلك الأمم التي لم تخبر ظهور نزعة إسلاموية. وأدت المشاعر العدائية ضد الإسلام في الغرب، فيما بعد ١١ سبتمبر، وما تلاها من "الحرب على الإرهاب"، إلى تعزيز الشعور العميق بعدم الأمن والغضب، بين المسلمين الذين شعروا بأن الإسلام والمسلمين يتعرضان لهجوم كاسح. وأدى ذلك إلى تزايد الدعوة إلى التدين والشعوبية، لذلك فإن الأحزاب الإسلامية (مثل تلك التي توجد الجزائر، والمغرب، وباكستان، والبحرين، وتركيا) التي عبرت عن اعتراضها على سياسة الولايات المتحدة ضد أفغانستان، هذه الأحزاب عدا من اعتراضها على سياسة الولايات المتحدة ضد أفغانستان، هذه الأحزاب عدا عن اعتراضها على سياسة الولايات المتحدة ضد أفغانستان، هذه الأحزاب

ولقد حدث في الوقت نفسه، وعلى أصداء الانتشار الواسع للمـشاعر الدينية في العالم الإسلامي، بزغ إلى السطح تيار ما بعد إسلاموي يحاول أن يتكيف مع جوانب من التحول الديمقراطي والتعددية وحقوق المرأة و اهتمامات الشياب والتنمية الاجتماعية المرتبطة بالتمسك بالدين. لقد تجاوز حزب الله في لبنان موقفه الإسلاموي الاستبعادي (كأن يدعو مثلاً إلى إقامة دولة إسلامية في لبنان) ليتكيف مع الواقع السياسي التعددي في المجتمع اللبناني، عاملاً كحزب سياسي مثل الأحزاب الأخرى. وفي مصر فصل حزب الوسط، وهو فصيل منشق عن الإخوان المسلمين، نفسه عن الإستراتيجية العنيفة للجماعة الإسلامية (والتي أدانت العنف، ومالت نصو الأنشطة السلمية، في أو اخر عام ١٩٩٧)، كما فصل نفسه عن الاستعدادات التسلطية للأجيال السابقة من الإخوان المسلمين. إن حزب الوسط يميل إلى الديمقر اطية الحديثة أكثر من ميله إلى الشورى الإسلامية، ويقدر التعددية في الدين، ويرحب بالاختلاط الجندري، كما يرحب بالميول الأيديولوجية الجندرية. والمحقق أن الأيديولوجي الرئيسي للحزب هو مسيحي قبطي. أما في وسط آسيا فإنه في الوقت الذي مكن فيه حزب التحرير الإسلامي لنفسه في طاجيكستان، فإن حزب النهضة الإسلامي قد تكامل مع العملية الـسياسية العلمانية في الإقليم، محاولاً أن يتنافس على القوة السياسية من خلال مسلك انتخابي سلمي (٨). أما في الهند فقد شهدت الجماعة الإسلامية تحولاً كيفيًا من كونها حركة تعتمد على الإسلام العضوى الكامل الاستبعادي - حركة ترفض الديمقر اطية وتتشدد في الأمور الأخرى للعقيدة - تحوات إلى حركة تميل إلى الالتباس والتأويل في أفكارها التأسيسية، وتقدر الديمقر اطية والتعددية

وتتعاون مع "الآخر" الأيديولوجي (٩). ونجد أن قادة الحركة الدينية المعاصرة في المغرب، وهي حركة العدل والإحسان، ترفض الفهم الاستبعادي للإسلام، وتركن إلى تأويل النصوص في سياقها التاريخي، وتعترف بالمرونة والتباس النصوص؛ إنهم يرفضون فرض القوانين الشرعية والحجاب على المسلمين، ويقدرون الحقوق الإنسانية والتعددية والديمقراطية والفصل بين السلطات (١٠٠). وأكثر من حركة العدل والإحسان هناك حزب العدالة والتنمية في المغرب الذي كان له قصب السبق في تبنى اتجاه ما بعد إسلاموى، وذلك بالمشاركة العملية في التنافس الانتخابي متعدد الأحزاب، الذي يشهده المغرب المعاصر. وأخيرًا فعلى الرغم من وجود قلق غربي حول النسبية الدينية المتنامية، فإن تركيا قد تجاوزت بشكل سلس وسريع النزعة الإسلاموية التي كان يتبناها حزبى الفضيلة والرفاه، وذلك عن طريق التحول إلى توجه ما بعد إسلاموى قائم على وعى ذاتى تم التعبير عنه في حزب العدالة والتنمية - وهو حزب يسعى إلى إقامة مجتمع فاضل عن طريق دولة ديمقر اطية علمانية. وحتى في المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الأشد محافظة، ظهر اتجاه ما بعد و هائي بحاول أن بتبني أفكار مثل "الإسلام الليبرالي"، ساعيا نحو تحقيق مصالحة مع الديمقر اطية (١١). ومع ذلك ففيما عدا تركيا، التي تمتلك بالفعل نظامًا ديمقر اطبًا، لم تصل أي من تلك الحركات إلى سدة الحكم، لكي نحكم على مدى قدرتها في بناء حوكمة ديمقراطية. وإذا ما كان هناك من درس يتم تعلمه من الخبرة الإيرانية، فإنه يتعلق بما حدث للنزعة ما بعد الإسلاموية فيها من تراجع أمام الإسلامويين المحافظين، الذين يسيطرون على المجالات الرئيسية للسلطة في الدولة.

وهكذا فلم تنجح الحركة الإسلاموية في مصر في أسلمه الدولة المصرية، كما لم تنجح النزعة ما بعد الإسلاموية في إيران في إحداث تحول ديمقراطي في الجمهورية الإسلامية. فكلا الحركتين واجهت معارضة قوية من جماعات الصفوة (النخبة) التي تحتكر القوة. بعبارة أخرى فإن المسأزق السياسي في هاتين الدولتين لم يكن دالاً على الدين في حد ذاته بقدر ما كان دالاً على مشكلات بنائية ومصالح طويلة المدى للنخب الحاكمة. وتبقي الأسئلة إلى أي مدى يمكن للحراك المتصل بالحركة الاجتماعية، أن يحدث تغييراً بنائيا وسياسيًا مقصودًا؟ وإلى أي مدى يمكن للحول أن تستوعب مشاريع راديكالية من الاختلاف بين الحركات الاجتماعية؟ وإلى أي مدى يمكن للحركات الاجتماعية؟ وإلى أي مدى أليون الشورة، مكن للحركات الاجتماعية أن تغير، دون اللجوء إلى العنف أو الثورة، الوضع السياسي الراهن في الشرق الأوسط – وهي منطقة قد وقعت تحت أسر النظم التسلطية ذات التوجهات الدينية والعلمانية على حد سواء، والمعارضة الإسلاموية الاستبعادية، والهيمنة الخارجية الصارخة؟

## الحركات الاجتماعية والتغير السياسي

إن الحركات الاجتماعية المتعددة الوجوه ليست تعبيرًا يظهر لمرة واحدة ويختفى تحت أى فعل من أفعال القهر. على العكس من ذلك إنها فعل وتغير ذو نفس طويل، يتكون من الداخل من عمليات جانبية كثيرة، فيها مد وجزر، بحيث يمكن لما ينتج عنه من "ترابطات لاحقة"، أن يؤدى إلى إعادة

إحياء الحراك الشعبي عندما تسنح الفرصة. ومن الواضح أن معظم العمل الشائع للحركات الاجتماعية يرتبط بالضغط على أعدائها أو على السلطات لتحقيق مطالبها الاجتماعية. ويتم تتفيذ ذلك عبر صور من الحراك والانقطاع أو عدم اليقين تجاه القوى المخالفة (١٢). وعلى سبيل المثال فإن الحملة الإسلاموية في مصر قد أجبرت الحكومة على الحد من المنشورات الليبرالية الكثيرة، ومصادرة الأعمال الفنية والكتب، ومنع الأفلام، وثانيا فإن الحركات الاجتماعية حتى وإن لم تكن منخرطة في حملة سياسية، فإنها تظل منخرطة فيما أطلق عليه ميلوسي Melucci" الإنتاج الثقافي" (١٣). إن الطريقة التي تعمل بها الحركة الاجتماعية تكون في حد ذاتها نوعًا من التغير، مادام أنها تتضمن خلق أشكال اجتماعية، وجماعات، وشبكات، وعلاقات جديدة. إن "الآثار التنشيطية" للحركة الاجتماعية، والتي يمكن من خلالها أن تظهر مؤسسات وعلاقات بديلة، تعمل على تتشيط الإنتاج الثقافي لأنساق مختلفة من القيم، والمعايير، والسلوك، والرموز، والخطاب. وإن هذه العملية من أساليب "الهيمنة" يتم التعبير عنها بإنتاج أساليب بديلة للوجود وفعل الأشياء. إن الحركات ما بعد الإسلامية تكشف عن أمثلة حية لهذا التائير الأخلاقي والثقافي في المجتمع المدنى عبر الصحافة، والمطبوعات، والروابط، والخطاب، والتعليم، وأساليب الحياة.

وثالثًا، فإن الحركات الاجتماعية يمكن أيضًا أن تحدث تغيرًا عن طريق العمل على الخط المعطل بين الدولة والمجتمع المدنى - في المؤسسات التعليمية، والقضائية، والإعلامية ومؤسسات أخرى. لقد نجح

الإسلاميون المصريون في بداية التسعينيات في اختراق نظام التعليم الدي تديره الدولة، والتأثير على صناع القرار، والمدرسين، وفوق كل ذلك تكوين جيل من التلاميذ عبر أنشطتهم في كليات التربية. كما عمل القصاة ذوو النزعة الإسلاموية على تطبيق القانون الإسلامي، مطبقين العقاب على العلمانيين، ومؤيدين للأطر القانونية ذات التوجه الإسلامي. وحتى الشرطة والجيش لم يستطيعا أن يتحصنا من هذا التوجه. وأخيرًا، فإن الحركات الاجتماعية يمكن أن تكون قادرة، إذا ما تم التسامح معها من قبل النظم المعينة، يمكن أن تسيطر على قطاعات من السلطة الحكومية، عبر الأدوات الانتخابية العادية. وتمثل حالتا حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والحكومة الإصلاحية تحت رئاسة الرئيس خاتمي في إيران، تمثلان حالتين فقط من أمثلة كثيرة، فكلا الحركتين حاولت أن تشكل حكومات شرعية.

ومن التحديات الكبرى للحركة الاجتماعية ما يتصل بقدرتها على المحافظة على طابعها الحركى، وأن تمارس فى الوقت نفسه سلطة حكومية. فبينما المشاركة فى سلطة الدولة، تمكن للحركات الاجتماعية من أن تحول بعض أفكارها إلى سياسات عامة، فإن الفشل فى تحقيق هذا، حتى وإن كان هذا الفشل بسبب ممارسات استخبارية لأعدائها، يمكن أن يقلل من قاعدة تأييدها فى المجتمع، ومن ثم تركها خالية الوفاض. ومن الواضح إذن أن الحركات الاجتماعية يجب أن تذهب إلى أبعد من نضالاتها الخطابية من أجل تحقيق سياسة ديمقر اطية، وذلك عن طريق تقوية أسسها التنظيمية داخل نسيج المجتمع، وأن تتصل بشكل مباشر بالدوائر الانتخابية المهمشة. فالقاعدة نسيج المجتمع، وأن تتصل بشكل مباشر بالدوائر الانتخابية المهمشة. فالقاعدة

المجتمعية المؤسسية فقط هي القادرة على إجبار أعداء الحركة/ الدول على إجراء إصلاح سياسي، كما هو الحال في الخبرة المكسيكية، بل إنه قد ينتج "تحالف سياسي" بين الحركات الديمقراطية والدول (كما هو الحال في تشيلي وإسبانيا)، كما أنه يمكن أن يحمى الحركات من القمع والتصفية، ويؤكد استمرارها وإحياؤها، حتى بعد فترة اختفاء. وتجسد حركة الإخوان المسلمين في مصر حالة صارخة لهذا الوضع، حيث حاولت الحركة أن تبقى منذ تأسيسها في نهاية العشرينيات عن طريق التعايش مع حالة من المد والجزر، وذلك بسبب عملها الترابطي العميق في المجتمع المدنى واعتمادها على شبكات قرابية.

#### فن الحضور

مما لا شك فيه أن إصلاح الدول التسلطية يحتاج إلى أشكال من النضال القوى، وهو نضال لا يستطيع المرء أن يحسب فوائده وعقباته. ومع ذلك، فإن التغير المجتمعي الديمقراطي يظلل أحد المتطلبات الأساسية للإصلاح الديمقراطي للدولة. ومن شروط تحقيق تحول ديمقراطيي واسع النطاق إحداث تغير في حساسيات المجتمع. إن التغير الاجتماعي يمكن أن يحدث جزئيا كنتيجة غير مقصودة للعمليات البنائية، مثل الهجرة، والتحضر، والتحولات الديموجرافية، أو زيادة معدلات التعليم؛ كما أنه يمكن أن ينتج عن عوامل عالمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والنماذج. ولكن العنصر الحاسم

فى الإصلاح الديمقراطى هو وجود المواطنة النشطة: وجود حضور متصل ومكتف بذاته للأفراد، والجماعات، والحركات فى كل فضاء اجتماعى متاح، سواء كأن فضاء نظاميًا أو غير نظامى، أو كان فضاء جماعيًا أو فرديا، حيث يمكن لهم أن يؤكدوا حقوقهم ويؤدوا مسئولياتهم. ففى مثل هذه الفضاءات تنتج الأفكار، والمعايير، والممارسات، كما تتتج السياسة. إن الاستعداد والعلنية المرتبطين بالمواطنة النشطة، هو ما أطلق عليه "فن الحضور". إن المواطنين المسلمين لا يمكن أن يحدثوا تحولاً ديمقراطيا حقيقيا إلا إذا تمكنوا من فن الحضور – أعنى تملك المهارة والاستعداد لتأكيد الإرادة الجماعية على الرغم من كل المصاعب، وذلك باحتواء الكوابح، واستخدام من هو متاح، واكتشاف فضاءات جديدة تجعل وجودهم متحققًا واستخدام من هو متاح، واكتشاف فضاءات جديدة تجعل وجودهم متحققًا على النظم التسلطية يمكن أن تكون قادرة على قمع الحركات ومسموعًا. إن النظم التسلطية يمكن أن تكون قادرة على قمع الحركات على عندما يكون الأمر متعلقًا بتحول المجتمع كله، تحول جماهير المواطنين العاديين في حياتهم العادية.

إن التغير في سياسات المجتمع عبر المواطنة النشطة يمكن أن يؤدي، بجانب كونه شرطًا لتحقيق تحول ديمقراطي، يمكن أن يؤدي أيضا إلى إملاء التغير على الدولة (التسلطية). وفي هذا الصدد فإنني أتصور إستراتيجية يمكن من خلالها أن تقوم كل جماعة اجتماعية بإحداث تغيير في المجتمع، من خلال المواطنة النشطة، في الحيز الذي توجد فيه هذه الجماعات، الأطفال في المنازل والمدارس، الطلاب في الجامعات، المدرسون في فيصول

الدراسة، العمال في المصانع، الفقراء في مجتمعاتهم المحلية، والرياضيون في أنديتهم، والفنانون عبر فنونهم، والمتقفون عبر الاتصال الجماهيري، والمرأة في المنزل وفي الأماكن العامة. إن كل هذه الجماعات لن تقوم فقط بالتعبير عن مطالبها، وكشف الاعتداءات التي تتعرض لها، وتمكين المجتمع من سماع أصواتها فقط، ولكنها تتحمل المسئولية عما تقوم بــه. إن وجـود نظام تسلطى لا يجب أن يكون سببا في عدم إنتاج روايات ممتازة، وأعمال فنية راقية، وأبطال في ألعاب القوى على مستوى عالمي، وأفراد بارعون في الرياضيات ومدرسون فضلاء، وصناع سينما عالميون. إن الامتياز قوة؛ إنه هوية. وأنا أتخيل "عبر فن الحضور" طريقة يمكن من خلالها أن يعيد المجتمع تجديد نفسه، عبر الممارسات اليومية، من خلال تأكيد القيم التي تتحدى الشخصية التسلطية، وتقلق نخبها، وتصبح قادرة على توصيل حساسياتها الجمعية إلى الدولة ورجالها. إن المواطنين المسلحين بفن الحضور سوف يزعزعون الحكم التسلطى، وذلك لأن الدولة لا تحكم عادة وهي خارج المجتمع؛ إنها على العكس من ذلك تحكم عن طريق نسج منطق قوتها - عبر المعايير والقواعد والنظم - في نسيج المجتمع. والمحقق أن محتوى هذه المعابير والنظم ومنطق القوة يمكن أن يهـز (يزعـزع) قـدرة الدولة على الحكم أو ما يسمى "بالحكومية" (١٤). وفي هذا الإطار فإن نـضال المرأة لتحدى الأبوية في تفاعلات الحياة اليومية أصبح موضوعًا ذا حساسية، وذلك لأن الأبوية تتجذر بشكل عميق في وعى النظم السياسية التسلطية وممارستها. وعلى الرغم من أن الأبوية يمكن أن تتغلب على حضور المرأة

وتتجاوزه، فإن هذا الحضور يظل فاعلاً. فعندما تتفوق الإناث على المذكور في الجامعات فإن المرأة يمكن أن تصبح في المستقبل في مواقع الإدارة والإشراف التي يجب أن يقبلها الرجال، وأن يستدمجوها (في ثقافتهم). ويشير ذلك إلى تحول ملحوظ في معايير المجتمع وتوازن القوة فيه.

إن مثل هذه الجهود لتحدى الأبوية، تحت وطأة الحكم التسلطى، يحتمل أن تكون تعبيرًا لأشكال من اللاحركات المتعلقة بالمرأة. فالحقيقة أن اللاحركات، أو المساعى الجمعية للفاعلين غير الجمعيين، سوف تشكل عمومًا الأداة الرئيسية التي يمكن أن تتحقق بها المواطنة النشطة. ويحدث ذلك بسبب الحراك المستمر للفاعلين ضد القوى المسيطرة والتفاوض، أو التعامل مع هذه القوى – والتي تمثلها الدولة وأصحاب الملكية، والسلطة الأبوية، والسلطات الأخلاقية. ولا يحدث التغيير الجوهرى في فرص الحياة المتاحة للفاعلين بسبب اللاحركات وحدها؛ وإنما يمكن أن تتحول هذه اللاحركات نفسها إلى حركات اجتماعية مستقلة بنفسها، كما يمكن أن تتحول إلى صور من الممارسات النضالية الحياتية عندما تسنح الفرصة بذلك.

إن تركيزى على "فن الحضور" أو المواطنة النشطة لا يهدف إلى التقليل من أهمية التنظيم والمساعى الجمعية الواقعية فى إحداث التغير. كما أننى لم أسع إلى استبدال المواطنة الفردية النشطة بالحركات النشطاية؛ فالمحقق أن مثل هذه المواطنة، وكما اتضح قبل قليل، يحتمل أن تتطور إلى فعل جمعى منظم. فالحركة الخضراء الشهيرة فى إيران (والتى تعارض التزوير الانتخابى وتطالب بالإصلاح الديمقراطي)، لم تظهر من فراغ وإنما

لها جذور عميقة في العديد من اللاحركات الاجتماعية، والتي انفجرت في العلن بشكل جمعى عندما سنحت الفرصة السياسية بذلك في يوليو ٢٠٠٩. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن الحكم التسلطي لا يعمل بشكل مطرد على كبح الأفعال النضالية الجمعية والحركات المنظمة، فمن غير الـواقعي أيضًا أن نتوقع - في هذا الظرف - وجود مجتمع مدنى حي، ونشط، وقادر على النضال الجمعى. إن المجتمع يتكون في النهاية من أفراد عاديين، يتعبون وتسلب أخلاقهم، وعواطفهم. أما النشاطية السياسية، وهي الممارسات غير العادية التي تنتج التغير الاجتماعي، فإنها مهمة النشطاء السياسيين الذين يمكن أن يشحنوا العواطف الجمعية عندما تسنح الفرصة. وليست القصية التي نحن بصددها هي أن نقال من الأهمية السياسة للحركات النضالية في إحداث التغير السياسي، أو أن نهمل ضرورة فهم القوة القهرية للدولة. إن القضية، على العكس من ذلك، هي أن نكتشف الفضاءات المجتمعية وأن نتعرف عليها، وأن ينبه المواطنون من خلالها النخب السياسية القائمة ومؤسسات الدولة إلى حساسياتهم. وذلك في أثناء ممارساتهم اليومية العادية، عبر فن الحضور.

إن هذا الشكل من إعادة تشكيل الدولة قد لا ينتج فقط من المواطنة النشطة، أى من خلال تعليم الأفراد ومبادراتهم، ولكنه ينتج من التأثير طويل المدى للاحركات، أو من نشاطية الحركة الاجتماعية على وجه الخصوص. فالحركات يمكن، من خلال منتجاتها الثقافية - أى من خلال خلق وقائع حياتية جديدة، وتكريس أساليب حياة، وأنماط تفكير وسلوك ووجود وفعل جديد

يمكن للحركات من خلال كل هذا أن تجعل الدول تتكيف مع توجهات مجتمعية جديدة، وأن تجبر السلطات بأن تأخذ في اعتبار ها الحساسيات المنتشرة في المجتمع. وعلى سبيل المثال، فإن النظام الإسلامي في إيران قد أجبر على الاعتراف بالرغبة في التحول العلماني، والسياسة الديمقر اطية، والحريات المدنية، والتي ساعدت الحركات الاجتماعية الإيرانية على تأسيسها في نهاية التسعينيات. وعلى المنوال نفسه فإن حقيقية تكيف حرب العدالة والتنمية مع الديمقر اطية العلمانية التركية، ليس علامة على الخداع أو الخوف من رد فعل الجيش التركي. على العكس من ذلك، فهو موقف اكتمل وتشكل من خلال الحساسيات الديمقراطية العلمانية للمواطنين الأتراك، سواء من التيار الديني أو العلماني، ولقد أطلقت على هذه العملية الشاقة الذي يؤثر بها المجتمع على الدولة - من خلال إقامة أساليب حياة جديدة وأشكال جديدة من التفكير، والوجود، والفعل – أطلقت عليها تنــشئة الدولــة Socialization of the State . وتعنى تدريب الدولة ورجالها على التكيف مع الحسساسيات، والأطر المثالية، والتوقعات المجتمعية. إن تتشئة الدولة هي نوع من "الحوكمة المعكوسة". فهي يمكن أن تعمل باعتبارها نافذة حاسمة يمكن أن يحقق من خلالها المواطنون الإصلاح الديمقراطي في الدول التسلطية، وأن يفرضوه عليها.

وقد يكون من السذاجة أن نعول كثيرًا على المجتمع على حساب ضعف الدولة. فإذا كانت الدولة تعانى أحيانا من التسلطية والقهر، فإن المجتمعات يمكن أن تعانى الانقسام، والنزعة الفردية، والمحافظة، والاستغلال. ومن ثم فإن تتشئة النظم السياسية، أى الدولة، على الحساسيات

الديمقر اطية يمكن ألا يؤتى ثماره دون تسسيس المجتمع نحو الاتجاه الديمقر اطى. وإذا لم يحدث ذلك فإن المواطنة النشطة يمكن أن تتحول بسهولة إلى نوع من الشعوبية، والأصداء التسلطية، أو النزعة الفردية الأنانية التى تجعل المواطنين تتعدم لديهم الحساسية الجمعية، والمسئولية الاندماجية، والطموح. ومن ثم فمن الأهمية بمكان بالنسبة للمواطنة النشطة أن تفكر وتسلك بشكل سياسى، حتى داخل إطارها الفعلى المباشر، حتى وإن لم يكن هدفها الثورة أو تغيير النظام؛ إنها يجب أن تهتم بالتضامن والعدالة الاجتماعية والنظام والاجتماعى غيير الاستبعادى.

إن المبادرات المتعلقة بتحقيق إصلاح ديمقراطى مكتفيا بذاته فى الشرق الأوسط الإسلامى، يجب أن تأتى من الحركات الداخلية فى المنطقة، تلك الحركات التى سوف تحسم الطريقة التى يمكن أن تقدم بها المعونة الدولية وزمن تقديم هذه المعونة. ولن تحقق جهود الإصلاح المضنية فى المنطقة سوى النزر اليسير من النجاح إذا ما تم نشر الديمقراطية وفرضها عن طريق القوى الخارجية، وسوف يكون النجاح أقل إذا ما تم فرضها خلال المغزو والقهر.

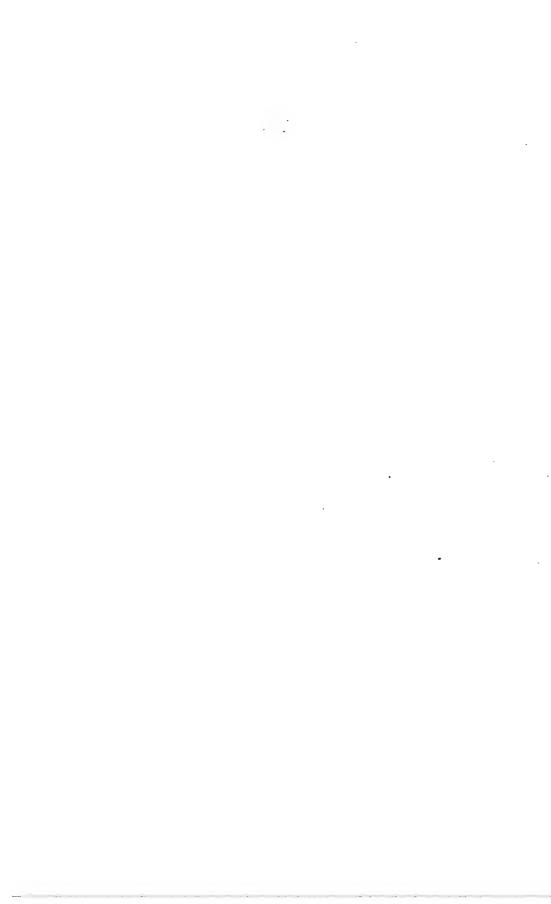

# الفصل الرابع عشر الشورات العربية

لقد خطف الشرق الأوسط في مشهد مثير - ذلك هو مشهد الثورة. فمن المغرب إلى سوريا، ومن إيران إلى الممالك في الخليج العربي. أجبرت الانتفاضات الشعبية النظم التسلطية الراسخة على أن تقف على شفا جرف هار. فالثور ات الشعبية قد أثارت الآمال ووسعت من المصالح وزعزعت النماذج النظرية المستقرة. فكيف يكون لنا القدرة على أن نفسر مسيرات هذه الثورات الملحوظة من منطقة كان ينظر إليها لسنوات طويلة خلت، من العبون الاستشراقية على أنها "آسنة ثقافيًا" و"عاجزة سياسيًا"، و"تقليدية بالضرورة" وأنها منطقة "نرعى" الشخصية السلطية؟ وقد يكون "من المبكر جدًا" أن نجيب على هذا السوال، ولكن ثمة آراء انتشرت بالفعل حول الأساس الذي قامت عليه هذه الانتفاضات. ولقد وصفت معظم التفسيرات التي ظهرت هذه الانتفاضات على أنها "ثورات شبابية"؛ وفسرتها آراء أخرى على أنها "ثورات شعبية" - ثورات أقرب إلى الثورات ما بعد الحداثية؛ أي التي تتصف بالانتشار وعدم وجود قائد له أيديولوجيات محددة. وفي الوقت الذي يصف فيه البعض الثورات على أنها ثورات ليبرالية، فإن القليل يذهبون إلى القول بأنها تجسد صورًا من الاحتجاج على اقتصاديات الليبرالية الجديدة

التى تركت آثارها على المجتمع العربى منذ التسعينيات. وأخيرًا فقد تم النظر إلى هذه الثورات من زاوية أخرى على أنها انتفاضات ديمقراطية علمانية وهذا موقف يتعارض مع موقف أولئك الذين يدعون أن الشورات العربية تستلهم من الإسلام والسياسات الإسلاموية (ومن هؤلاء على سبيل المثال أنصار النظم التى تقلقها الثورة، وتنظيم القاعدة، والنظام الإسلامي في إيران والجناح المحافظ في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية).

والواقع أن جل هذه الانتفاضات السياسية لها قيادات منت شرة؛ وهي تشهد مشاركة كبيرة من جانب الشباب على أنهم أدوات الحراك جنبًا إلى جنب مع الطبقة الوسطى الحضرية، والجماعات المهمشة، والمسلمون الملتزمون بالإسلام؛ وأنهم جميعًا لهم مساع ديمقراطية، غير أن التشكل الأيديولوجى لهذه الانتفاضات ومسيرة التغير السياسي نظل على درجة أكبر من التعقيد. ويدور السؤال المفتاحي هنا حول الكيفية التي تنتشر بها هذه الانتفاضات الديمقراطية، كما تنتشر النار في الهشيم في منطقة كان يسيطر عليها حتى وقت قريب السياسية القومية ذات الطابع المحلي (الشعبوي) من ناحية، والسياسية الإسلامية الأصولية من ناحية أخرى؟ وما الذي سبب هذا التحول، وما الدور الذي لعبه الواقع الحضري في هذه الانتفاضة السياسية؟ وبأي طريقة ترتبط هذه الثورات التي تنتشر في أرجاء الوطن "باللاحركات" وبأي طريقة ترتبط هذه الثورات التي ينخرط فيها ملايين الفقراء، والنساء، والشباب في حياتهم اليومية؟

ولقد افترضت في العام ٢٠٠٧ في مقال عن الثورات الإسلامية أن الخبرة الإيرانية "ربما تكون الثورة الإسلامية الأولى والأخيرة في عصرنا الراهن". ذلك أن "نمو الحساسيات الديمقراطية والحركات الديمقراطية (فسى الشرق الأوسط) من المحتمل أن يدفع الإسلاموية إلى أن تسير في المسلك "بعد الإسلاموي"، مفسحة الطريق لتغير ديمقراطي يمكن أن يلعب فيه الإسلام دورًا حاسمًا. ويمكن أن تكون النتيجة نوعًا من ما أسميته بالثورات الإصلاحية nefolution (وهي خليط من الإصلاحات والثورات، أو إنها باختصار ثورات إصلاحية) (١). ولا يعني هذا بحال أنني تنبأت بالثورات العربية. وأعترف بأنني لم أستطع أن أتصور عمق وسرعة وانتشار الحركات الشيعية المعاصرة والتي سوف تحدد مصير المنطقة إلى وقت طويل. ومع ذلك فإن المؤشرات حتى الآن تشير إلى أنها حركات "ما بعد إسلاموية" في توجهها، وهي ثورة إصلاحية في مسارها وهي "حضرية" في توزيعها المكاني.

### الثورات ما بعد الإسلاموية

إن ما بعد الإسلاموية هى نقد للإسلاموية من الداخل وهـى مـشروع بديل لمحاولة تجاوز الفقه الـسياسى، والدولـة الدينيـة، وانتهاك حقوق المواطنين. فما بعد الإسلاموية، وهى ليست إسلامية أو علمانية، تنطلق مـن الدين، ولكنها تعلى من حقوق الأفراد. فهى تتصور مجتمعًا ينصهر فيـه

التدين بالحقوق، والعقيدة بالحرية، والإسلام بالديمقراطية، إنها تأمل في إقامة مجتمع داخل دولة ديمقراطية (علمانية) مدنية. ومن الأمثلة على ذلك حركة الإصلاح في إيران في أواخر التسعينيات، وحزب الرفاهية والعدالة في إندونيسيا، وحزب الوسط في مصر، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وحزب العدالة والتنمية ما بعد وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وتختلف الحركات ما بعد الإسلاموية في رؤيتها للقيم الديمقراطية والتزامها بها من حيث الدرجة (٢).

ويبدو أن الثورات المعاصرة في الشرق الأوسط تكشف عن توجه ما بعد إسلاموى. فمعظم هذه الثورات، والتي غابت فيها اللغة الدينية، ترفض فكرة إقامة دولة دينية، على الرغم من أن المشاركين فيها ذوو عقيدة دينية راسخة. فالناس يبدون وكأنهم يملكون العقيدة بالفعل، ولكنهم يتعطشون إلى الحرية. ففي إيران كانت الحركة الخضراء – وهي تتكون من أشكال من الاحتجاج غير العنيف ضد تزوير الانتخابات الرئاسية في ١٠٠٩ – قد تطورت إلى حركة ديمقراطية واسعة النطاق لزعزعة الدولية التسلطية الإسلامية. وفي تونس كان هدف الثورة الرئيسي هو الإطاحة بديكتاتورية زين العابدين بن على، وتأسيس نظام سياسي ديمقراطي تواجه فيه المشكلة المتفاقمة للاستبعاد الاجتماعي. ففي الوقت الذي وجدت فيه الحركة الإسلاموية المحظورة، النهضة، لم تكن هناك أية شعارات دينية في الثورة. القد رفض حزب النهضة الإسلامي نمط الثورة الخمينية، واستشرف قائده راشد الغنوشي دولة ديمقراطية مدنية تتفق وروح الإسلام. ويلتزم حزب النهضة بشكل رسمي بالحفاظ على ما تتمتع به المكانة الشخصية للأفراد

في تونس – وهي من أكثر الدول نقدمًا في الوطن العربي – في اتفاق مع الأحزاب العلمانية. كما كانت الثورة المصرية ثورة شعبية ومدنية، تراجعت فيها اللغة الدينية والنزعة القومية والمشاعر المعادية للغرب. والواقع أن معظم الجماعات الدينية – السلفيون والأزهر والكنيسة القبطية – قد عارضوا الثورة في البداية. كما انضم إليها الحرس القديم من الإخوان المسلمين على نحو متردد بعد أن أجبروا على ذلك من خلال جماعات الشباب الذين تحدوا قادتهم بتعاونهم بشكل وثيق مع الليبر اليين واليساريين في تحالف شباب ثورة مح يناير. لقد كان المطلب الرئيسي للثوار هو "التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية"، هذا على الرغم من أن بعض الجماعات السلفية المحافظة قد دعت إلى "حكم إسلامي" في الشهور التالية للثورة.

ولقد تكونت قيادة الانتفاضة الليبية، المجلس الوطنى الانتقالى، من أطباء، ومحامين، ومدرسين، وبعض المعادين لنظم القذافى الدين وجدوا أنفسهم فجأة يقودون ثورة، ولم تضم إسلاميين أو أعضاء من تنظيم القاعدة. وطبقا للمتحدث الرسمى للثوار، (عبد الحق خوجه)، فإن المتطرفين الإسلاميين ظلوا هامشيين لأن القذافي قد سحقهم. وأكد على أن "الليبيين جميعا يريدون ديمقر اطية مدنية وليس ديكتاتورية أو قبلية أو نظامًا يقوم على العنف والإرهاب". وعلى المنوال نفسه فإن جماعات المعارضة الرئيسية في اليمن سعت إلى إنهاء ديكتاتورية على صالح وإقامة دولة مدنية وبصرف النظر عن حزب الإصلاح ذى التوجه الإسلامي، فليس هناك من دليل على حضور الإسلاميين في الانتفاضة. وينسحب هذا القول على أي فصيل ديني.

ويمكن أن نجد الشيء نفسه في سوريا حيث تم سحق الجماعة الإسلمية، وجماعة الإخوان المسلمين عن طريق حافظ الأسد منذ وقت طويل مضي، وحيث كانت جماعة العلماء (رجال الدين المحافظين) يقفون بجانب النظام، أما عن التوترات السياسية في البحرين (وهي دولة ذات أغلبية شيعية تحكمها أقلية سنية) فقد تداخلت ومن هنا بدت وكأنها تشي بتوتر ديني، ومع ذلك فقد كان التيار الرئيسي للمعارضة هنا يريد أن يحول البلد إلى ملكية دستورية. كما أنها أرادت إقامة حكومة منتخبة، وصحافة حرة، وتنظيمات مجتمع مدني حرة، وإنهاء الممارسات التمييزية (كما في العمل، وتوزيع الشروة) ضد الأغلبية الشيعية. وفي إشارة إلى الاستقلال، فقد رفض الشوار محاولات إيران أن تستغل المعارضة الشيعية. وأخيرًا فإن حركة المعارضة في كل من المغرب والأردن قد دعت إلى مزيد من الديمقراطية استجاب لها الحكم الملكي في البلدين ببعض الإصلاحات السياسية.

إن هذه الثورات المدنية غير الدينية ذات الانتشار الواسع تمثل قطعية مع سياسية المنطقة التي امتدت من منتصف الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات، تلك الفترة التي انشغلت فيها الطبقة السياسية بالممارسات السياسة القومية والأخلاقية والمضادة للصهوينة، والتي تم صياغتها بشكل كبير في إطار النموذج الإسلاموي. والسؤال الآن كيف حدث هذا التغير؟

لقد ظهرت الأفكار ما بعد الإسلاموية في إيران في وقت مبكر يرجع إلى منتصف التسعينيات في أثناء مرحلة "إعادة البناء" فيما بعد الحرب تحت رئاسة الرجل التكنوقراطي رافسنجاني، حيث تحدت أعداد من (اللاحركات)

الاجتماعية، شارك فيها الشباب، والمرأة، والمثقفون من ذوى التوجهات الدينية، تحدت الدولة الدينية التسلطية. ولقد جسدت "حركة الإصلاح" في التسعينيات، والتي تمثلت في السلطة الحكومية تحت رئاسة الرئيس خاتمي (١٩٩٧ – ٢٠٠٤)، جسدت هذه المشاعر الديمقراطية وما بعد الإسلموية. أما الدول العربية، فعلى عكس إيران؛ فإنها لم تخبر حدوث "ثورة إسلامية"، فلم يحدث الانعطاف السياسي إلا بعد عقد من الزمان. لقد ظهرت بوادر مبكرة "السياسة الجديدة" في مصر في بداية العام ٢٠٠٠. ولقد تجلت بشكل مبدئي في الأنشطة التي شاركت فيها اللجنة الشعبية التضامن مع المشعب الفلسطيني والشعب العراقي، وتبلورت بشكل أوضح في حركة كفاية ذات التوجه الديمقراطي، والتي دشنت بداية سياسة ما بعد القومية (التي تركز ها بشكل أكبر على الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل أكثر من تركيز ها على الهيمنة الخارجية)، وما بعد الأيديولوجية (تجاوز الحدود الأيديولوجية، خاصة الانقسام بين الديني والعلماني، وبين اليساريين والقوميين)، وسياسة ما بعد الإسلاموية وجميعها تراكم في ثورة ٢٥ يناير.

وقد يحق لنا أن نسأل الآن لماذا حدث ذلك وكيف حدث؟ إن العناصر المشكلة لهذا الحدث تشتمل على فاعلين جدد، وبيئة سياسية جديدة، وأساليب وطرق جديدة للتعبئة، والتي أثمرت جميعا عبر سلسلة من التغيرات البنائية التي شهدتها المجتمعات العربية في العقدين الماضيين. لقد عملت الدول التسلطية، والتي كانت قد تأثرت تأثرًا كبيرًا بالعولمة، عملت على نحو غير مقصود على خلق بيئات وفاعلين بإمكانهم تحدى منطق هذه الدول.

لقد أصبحت مجتمعات الشرق الأوسط في العقدين الماضيين أكثر تحضرًا وأكثر ارتباطا بالعولمة، يعيش ٦٥% من سكانها في المدن. وفسي الوقت نفسه قد بدأت تدخل عناصر حضارية معينة (نظم، ووسائل اتصال، وتعليم) في اختراق الريف، مؤدية إلى دمج الحياة الريفية في خضم المجتمع القومي والسياسية القومية. فالكثير من القرويين الآن يتمتعون بالكهرباء، والتليفونات، وأجهزة التلفاز، وتقسيم العمل، والأعمال الخدمية (الميكنة، والمخابز، والمدارس)، كما يوجد السشباب السنين يستخدمون السسيارات ويحصلون على الدرجات الجامعية، وفي المقابل هناك الحياة الحضرية التي ولدت الرغبات، والمطالب، والاستحقاقات، خاصة "حق الحياة في المدينـة" (مثل الحصول على عمل، ومسكن ملائم" وخدمات حضرية معقولة، واحترام) وهو ما فشلت النظم التسلطية في تحقيقة. لقد غرست المدينة في سكانها بعض الحقوق والاستحقاقات التي يؤدى انتهاكها إلى شكل عميق من أشكال عدم الرضا. فزوجة المهاجر إلى المدينة سوف تعتبر أن وجود مياه جارية في مطيخ منزلها ضرورة وحق - وهو وضع يختلف عن حالها فسي القرية عندما كان عليها أن تحصل على المياه من بئر بعيد (\*).

ومن ناحية أخرى، فإن هناك تحول ديموجرافى كبيسر جعل هذه المجتمعات تتشبع بالشبابية، حيث تقدر نسبة من تقل أعمارهم عن ٣٥ سنة

<sup>(\*)</sup> وقد لا ينطبق هذا الحكم على القرية المصرية التى يوجد بها منازل كثيرة بها مياه جارية، كما أن أهل القرية لا يحصلون مطلقا على مياههم من آبار، وإنما من صنابير موجودة فى أماكن مختلفة فى القرية، وهى تزود من لا توجد فى منازلهم مياه جارية بالمياه التى تأتى من شبكة مياه من داخل القرية أو من خارجها. (المترجم)

بحوالى ٧٠. وفى هذه البيئة يواجه الكثير من صغار السن ضغوطًا كبيرة لتحقيق مطالبهم (الحرمان الاقتصادى، الصبط الاجتماعى، والصنغوط الأخلاقية) – من ذلك مثلا اتباع معايير استهلاك حضرية، وممارسة الاستقلال، وضمان مستقبل آمن. كما أن هذه المدن توفر لسكانها فرصًا عظيمة لبناء هويات جمعية ولتحقيق التماسك الاجتماعى، وتلك هى المدن التي يتحول فيها الأفراد الصغار من ذوى الميول والأهواء المنفرقة إلسى شباب، أى إلى فاعلين جمعيين (يحدث ذلك فى التجمعات على نواصى الشوارع، وفى المقاهى، والمدارس والجامعات، وأخيرًا.. فى العالم الافتراضى وشبكات التواصل الاجتماعى).

وفى الوقت نفسه فإن هذه المجتمعات الشبابية والحضرية قد أصبحت الآن مجتمعات متعلمة، حيث يوجد أكثر من ٩٠% فى الفئة العمرية من ١٤-٢٤ قادرين على القراءة والكتابة أو يحملون درجات جامعية. فمع التوسع الشديد فى مؤسسات التعليم العالى فى السنوات الأخيرة (هناك الآن أكثر من ٢٨٠ جامعة فى منطقة الشرق الأوسط) يخرج الآلاف من خريجى الكليات كل عام إلى أسواق العمل المتعددة القطاعات – وهى الأسواق التى تم تحريرها بشكل كبير عن طريق سياسات التكيف الهيكلى التى فرضها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى منذ بداية التسعينيات. ففى إطار إعادة الهيكلة هذه، از دهرت الجماعات الافتراضية والمترابطة ترابطًا كبيرًا فى هذه القطاعات الأكثر ارتباطًا بالعولمة مثل قطاع التكنولوبيا المتقدمة، والترفيه، والتنمية العقارية، والاتصالات، وقطاع التصدير والاستيراد، بينما

تم إزاحة الجماعات الأقل حظًا من الاستفادة بعوائد التنمية التى يتوقعونها. وفى إطار مثل هذه البيئة الاقتصادية عانت منطقة الشرق الأوسط من وجود أعلى معدل للبطالة فى العالم خاصة بين الشباب (٢٥%). إن البطالة بين المتعلمين تعليمًا عاليا فى منطقة الشرق الأوسط تصل إلى ضعف معدل البطالة فى العالم، أما فى مصر فمن المتوقع أن يظل خريجو الجامعات بغير عمل بنسبة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بالحاصلين على تعليم ابتدائي (\*). كما أن ٧٥% من خريجى الجامعة من النساء السعوديات يعانين من البطالة.

وفى إيران نجد أن تحرير الاقتصاد وتعدى الدولة على التجمعات غير الرسمية قد أدى إلى ظهور اضطرابات حضرية فى المدن الكبرى فى بدايــة التسعينيات. فالمقاومة القادمة من أسفل جنبًا إلى جنب مع المواجهات الحزبية وتوجه النظام السياسى إلى النزعة الشعبوية المعتمدة على الإثارة، وعمليات "الخصخصة" المفرطة (تحويل الملكية العامة إلى مؤسسات "شبه رسمية" مثل الحرس الثورى) كل ذلك أدى إلى كبح جماح عمليات التحرر الاقتــصادى. ومن ثم فقد ظلت سياسة الرفاهية سياسة تعتمد على الزبائنية والانتقائية وعدم العدالة. أما فى الوطن العربى فقد تسبب تراجع الدعم الحكومى، ووجود حالة من عدم الأمان فى العمل، وتردى الخدمات الاجتماعية فــى قيــام أحــداث

<sup>(\*)</sup> قد يتناقض مدلول هذا الرقم مع الواقع. فالدلالة هنا تعنى أن خريج الجامعة قد لا يجد فرصة عمل، لأنه لن يعمل في الأعمال التي يعمل فيها الحاصل على الابتدائية أو غير المتعلم. وثمة مؤشرات واقعية تدل على أن طبيعة العمل لا ترتبط بالضرورة بالشهادة الحاصل عليها الشخص. فكثير من خريجي الجامعات يعملون في أعمال لا ترتبط بتخصصاتهم ولا تحتاج إلى مهارة جنبًا إلى جنب مع غير المتعلم. (المترجم)

الشغب الحضرية في الثمانينيات وأوائل التسعينيات في القاهرة، والخرطوم، وتونس، والرباط، وبيروت، وعمان. ولقد خصصت الكثير من الدول العربية، لتفادى النأثيرات المقلقة المترتبة على الاستبعاد الاجتماعي، خصصت جزءًا معقولا من مهام التنمية والرفاهية إلى المنظمات غير الحكومية التي يتنامي عددها بسرعة، والجمعيات الخيرية الدينية، والمشاريع متناهية الصغر. ولكن هذه التدابير، والتي غالبا ما تُؤطر في ضوء منطق الليبرالية الجديدة، فشلت في أن تواجه حاجات الرفاهية، هذا إذا غض ضنا الطرف عن مظاهر اللامساواة العميقة التي ترتبت على نهاية العقد الاجتماعي وتناقص الدور المتعلق بالدول. ولم يكن أمام المهمشين في هذه البيئة الشحيحة إلا أن يلجأوا إما إلى الاقتصاد المعيشي، والأعتماد على الذات، والزحف الهادئ (مثلما يحدث في بناء المساكن بغير تراخيص، أو الحصول على عمل بغير الطرق القانونية) أو انتظار فرصة للانفجار. فعندما ارتفعت أسعار الطعام في نهاية عام ٢٠٠٠م انفجرت سلسلة جديدة من الغضب الحضرى في المدن الكبرى، كما انتشرت الإضرابات العمالية في الصناعات التي خصصت "لإعادة الهيكلة" في ضوء السياسة الليبر اليه الجديدة. ففي تونس، وقبل حدوث التورة بشهور قليلة، ظهرت احتجاجات اجتماعية بما فيها قتل الذات (الانتحار) في المناطق المركزية الداخلية في جفصة، وكاترين وسيدى أبو زيد - وهي المناطق التي شهدت وجود فساد بين النخبة وتجسيد مكانى لآثار الليبرالية الجديدة في تونس.

ومن بين نتائج هذا النطور غير المتساوق في الشرق الأوسط ظهـور طبقة وسطى من الفقراء، وهي طبقة لعبت دورًا رئيسيًا في ثورات الربيـع العربي عام ٢٠١١. إن هذه الطبقة المتناقضة يوجد فيها من يحمـل شـهادة جامعية، ويعرف عن العالم، ويستخدم وسائل الاتصال الجديدة، ويتوقع أن يعيش أسلوب حياة الطبقة الوسطى. ولكنه يدفع لظروف الحرمـان إلـي أن يعيش معيشة فقراء الحضر في المناطق المزدحمـة بالـسكان والتجمعـات يعيش معيشة وأن يقوم بأعمال ذات مكانة متدينة في الاقتصاد الموازي – مثل العشوائية، وأن يقوم بأعمال ذات مكانة متدينة في الاقتصاد الموازي – مثل سائقي التاكسي، وبائعي الفاكهة، والباعة الجائلين، وخدمة الأغنياء. إن الطبقة الوسطى الفقيرة تشكل حوالي ٢١ % من العرب الـذين يعيـشون الآن فـي المعات سكانية مكتظة. كما تشكل ما بين ٤٠ % و ٥٠ % ممن يعملون فـي القطاع غير الرسمي وغير الآمن.

إن "الطبقة الوسطى الفقيرة" ليست تشكيلاً جديدًا فلقد بدأت ملامحها منذ الثمانينيات، ولكن يبدو أنها اتسعت اتساعًا كبيرًا مع تحرر الاقتصاديات العربية بشكل كبير منذ التسعينيات. ولقد حدث في الثمانينيات والتسعينيات أن انخرطت معظم هذه الشريحة في الطبقة السياسية التي تسيطر عليها المشاعر القومية والإسلاموية، هذا على الرغم من أن الكثيرين منهم، في ضدوء وجودهم الصعب، ومثلهم مثل كل التجمعات الغاضية، ينخرطون في نضالات يومية لتحسين ظروفهم بطريقة غالبا ما تكون فردية وهادئة. ففقراء الحضر يسعون إلى ضمان المسكن، والتضامن مع حماتاتهم، وكسب العيش باختراع أعمال في اقتصاد الشارع والاقتصاد المعيشي المتسع. وقد سيعت

المرأة المسلمة جاهدة لتأكيد وجودها في العلن، بالذهاب إلى الجامعة وتأكيد العدالة في المحاكم. وينتهز الشباب كل فرصة لتأكيد استقلالهم، وتحدى الرقابة الاجتماعية، والتخطيط لمستقبلهم، هذا على الرغم من أن الكثيرين منهم يظلون في حالة من التشظى ويحلمون بالهجرة إلى الغرب، وغالبًا ما تختلط هذه الصور من النضال الهادئ "اللاحركات" بالممارسات العادية في الحياة اليومية التي تجمع شذرات من القوة والفرصة عن طريق صناعة صور من الحراك والتنظيم، وفي نهاية العقد الأول (من الألفية) حانت الفرصة، لتدخل هذه الجماعات المهمشة التي كانت نشطة في اللاحركات السياسية الاجتماعية ليعظم فرصها في الحياة، لتدخل في إطار النصالات السياسية التي اتخذت الآن شكل اتجاه بعد أيديولوجي.

وهناك ثلاثة تطورات ساعدت على تـشكل هـذه الرؤيـة الـسياسية الجديدة. أولها أن الطبقة السياسية قد أدركت أن مواقفها القوميـة والمعاديـة للإمبريالية، والمناصرة للقضية الفلسطينية لن تكون مجدية مادام أنها تنصهر في الجدل الديماجوجي للنظم التسليطة. وهن ثم فقد تهيأت الظروف لتوجيـه النضالات الليبرالية نحو المسألة الداخلية الأساسية – أعنـي الديمقراطيـة. وثانيهما أن السياسية الإسلاموية قد بدأت تفقد هيمنتها في الشرق الأوسط فيما بعد ١١ سبتمبر، وواجه النموذج الإيراني أزمة عميقة بسبب لجوئـه إلـي القمع، وكراهية النساء، وتبنى الاتجاهات الاستبعادية، وعدم التزامه بالوعود التي يقطعها على نفسه؛ ولقد كانت النزعة ما بعد الإسلاموية في إيران نابعة من هذه الأزمة. فالعنف القاسي والتطرف الذي تمارسه القاعدة قد تسبب في

انتشار الخوف من الإسلام الذي عانى منه كثير من المسلمين العاديين. هذا فضلاً عن التحدى الذي واجهته الإسلاموية التركية في مواجهتها للحساسيات العلمانية القوية، ومساهمة المؤسسة العسكرية التركية في ظهور حزب ما بعد إسلاموي "حقق نجاحًا" وهو حزب العدالة والتنمية. إن النزعة الإسلاموية في المنطقة قد واجهت تحديًا خطيرًا من الداخل والخارج على حد سواء — من العلمانيين وغير العلمانيين الذين كانت لديهم مخاوف من أن يودي إهمال الإسلامويين لحقوق الإنسان، والتسامح والتعددية إلى رفعها من عالم السياسة والدين. فلم يعد أصحاب العقيدة قادرين على قبول استغلل الإسلامويين للإسلام كوسيلة للحصول على قوة وتميز. لقد حان الوقت لإنقاذ الإسلام والديق إهمال فكرة الدولة الإسلامية.

لقد انتشرت هذه الطرق في التفكير في الدوائر الإسلاموية، وأدت إلى إجبار النشطاء ورجال الأيديولوجيا إلى إعادة التفكير في مشروعهم السياسي الاستبعادي، والشعوبي، وغير الديموقراطي. ولقد ظهر بعض الإسلامويين في العلن، ليعبروا بشكل صريح عن إدانتهم لتصورتهم الاستبعادية الجارحة، مثلما حدث في إيران وإندونيسيا،، كما حاول البعض الآخر، مثل الإخوان المسلمين في مصر، إلى السير في خطى متدرجة وعملية كلما أثرت فيهم الأحداث الجارية. إن النزعة ما بعد الإسلاموية قدمت إطارًا يمكن من خلاله أن نتصور رؤية اندماجية بديلة للسياسة الدينية. المسلمون بإمكانهم الآن أن يظلوا مسلمين، وهم يتصورون في مخيلتهم دولة ديموقراطية. وتقف تركيا

كنموذج مرغوب فيه. ويبقى التحدى الآن فى إيجاد وسيلة لتنظيم الأنسطة وتعبئة الجهود لأحداث تغير سياسى. وتقدم تكنولوجيا الاتصال فرصة لتحقيق ذلك، وهذا هو التطور الثالث.

ثمة مشكلة أساسية تواجه الطبقة السياسية في الشرق الأوسط، وهي كيف نبقى وتتعامل مع تحد جمعى في مواجهة الدول القمعية التسى لا تقبل الحراك الحر والمفتوح. لقد ظلت النشاطية السياسية لسنوات عديدة، منذ الثمانينيات، ظلت مقصورة على سياسة الحزب التقليدي، وهي طريقة قديمة فقدت فاعليتها وجدواها في السنوات الأخيرة. لقد لجا الراديكاليون الإسلاميون إلى نموذج التنظيم السرى على غرار مذهب لينين؛ كما أجبرت النشاطية السياسية الطلابية على أن تبقى داخل الحرم الجامعي؛ أما العمال فقد قامو ا باضطر ابات مفاجئة، تتعدى حدود التنظيمات التقليدية؛ أما المهنيون من الطبقة الوسطى فقد لجأوا إلى المنظمات غير الحكومية؛ وانخرط الجميع في سياسة الشارع كلما سنحت لهم الفرصة في مظاهرات لمساندة القصية الفلسطينية. ولكن الدوائر الأكثر اتساعًا من فقراء الحضر، والنساء، والشباب فقد لجأت إلى "اللاحركات" لتحسين فرص حياتهم. ولقد تطورت بعض اللاحركات هذه بالفعل إلى صور من الاحتجاج الجمعي النصالي. فلقد تظاهر فقراء الحضر في أواخر عام ٢٠٠٠ في مصر ضد ارتفاع أسعار الطعام خاصة الخبز. وقد عبروا عن غضبهم العام من نقص مياه الشرب في مناطق سكنهم.

أما الحركات الاجتماعية المنظمة (التي يوجد بها شبكات مقصودة، وحرة، ومكتفية بذاتها بين نشطاء جمعيين) هذه الحركات غالبا ما تقع ضحية محاولات النظم لاغتصاب مقراتها، والقبض على قادتها وتعطيل شبكاتها. وبهذه الطريقة استطاعت النظم أن تخضع "الفاعلين الجمعيين"، ولكنها لم تكن قادرة قط على أن توقف "الأفعال الجمعية". إن اللاحركات (أي الممارسات الجمعية النضالية غير المخططة للأفراد والأسر كل على حده) قد انتــشرت بشكل كبير لتجنب قمع النظم للفاعلين الجمعيين والتنظيم الجمعي. ولقد أدى الاتصال الإلكتروني المتزايد منذ منتصف عام ٢٠٠٠ (عبر الأطباق المتصلة بالأقمار الصناعية، والهواتف المحمولة، والإنترنت والتدوين، وأخيرًا الفيس بوك والتويتر) إلى تثوير صور الاحتجاج الجمعى؛ فقد أتاح ذلــك الفرصـــة لوجود مجال عام لا يخضع للرقابة يتم فيه الاتصال على نحو مقصود، والمناقشة، ودعم التعبئة دون تحمل تكلفة اقتصادية أو سياسية كتلك المتصلة بالتنظيمات التقليدية. وعلى الرغم من أن الناشطين السياسيين قد ظلوا على نحو "غير منظم"، وبدون قيادة، أو اتصال دائم، فإنهم قد نجحوا في أن يبقوا محصنين ضد القمع في أثناء عملهم وفي أثناء إدارتهم لتحريك الجماهير. إن حركة ٦ إبريل في مصر والتي استطاعت أن تحشد ٦٠٠٠٠ فرد لدعم إضراب عمال الغزل في عام ٢٠٠٨، كانت الأولى من نوعها في مثل هده الحملات التي تتم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي. وبعد ذلك بعام استخدمت حركة الخضر في إيران الوسيلة نفسها بشكل جدى في حملتها التي وصلت بسرعة إلى مستوى العالم. وفي الوقت الذي تفجرت فيه الشورات، كان

حوالى ٢٠% من العرب أو ما يقدر بخمـسين مليـون شـخص متـصلين بالإنترنت، يستخدم ٢٠ مليون شخص منهم الفيس بوك. وفي تونس، ومن بين عشرة ملايين نسمة هم مجموع سكان تونس، كان هناك ما يقرب من ٣ ملايين نسمة، منهم ٧٠% من صغار السن يستخدمون الإنترنت (٦).

وهكذا استطاعت الدول العربية أن تنتج، عبر الفاعلين الغاضبين، والتفكير السياسي الجديد، والقنوات الجديدة للاتصال والتعبئة، أن تنتج مجالاً عاما جديدًا – يتسم بدّوجه ما بعد قومي، وما بعد أيديولوجي، وما بعد إسلاموي. ويقف هذا النفكير الجديد وراء الثورات العربية. وقد انتشرت رموز الثورة ومزاجها عبر الوطن العربي مثل الفيضان الهادر، وذلك عبر الأحاديث اليومية، والثقافة السياسية، وعبر اتصالات الناشطين العابرة للحدود – وكان لسان حالهم جميعا يقول: "إذا كان التونسيون قد فعلوها، فلماذا لا

## النورات الدوارة (المبدرالم)

لقد لعبت وسائل الاتصال الاجتماعي الجديدة مثل هذا الدور الحيوى عي الانتفاضات التي وصفت في المالة على أنها الورات الفيس بوك". ولكن المورات لا تظهر في العالم الانتراضي؛ إنها تحدث في العالم الحواقعي وداخل فضاءات والحية، كما أن الثورات تمتلك أيضا بعض الجوانب المكانية، هذا إذا غضضنا الطرف عن عنصري الفعل والحدوث الوقتي.

فبجانب السؤال حول السبب في حدوث الثورات ومن الذي أحدثها، فإننا يجب أن نسأل أيضا عن المكان الذي ظهرت فيه. وبشكل أكثر دقة، ما وشائج الصلة بين المكان والواقع الحضري وبين الحركات الثورية. إن بإمكاننا أن نتحدث عن ثلاثة جوانب مهمة في الحياة الحضرية – "الفاعلون الحضريون" (الذين لهم مطالب خاصة، ورغبات، وحاجات بجانب ما يملكون من إمكانيات)، و"الإشكاليات الحضرية" (أو القضايا المتصلة بالعمليات الحضرية، والالتزامات، والاستحقاقات أو الحقوق)، و"المكان الحضري"، سواء كان اجتماعيا أم فيزيقيًا، والذي يجسد علاقات بعينها للقوة ويمنحها دفعة لتظهر.

إن حياة المدن تضع مطالب صعبة على قدرات الناس ومواردهم، فهى تولد مطالب واستحقاقات لا تحترمها الدول التسلطية الفاسدة. ولكن المدن وفر أيضاً إمكانات لسكانها لتحقيق آمالهم وبناء هوياتهم والاتصال بالشبكات الأوسع. ويعمل الفقراء في مجتمعات الشرق الأوسط على التكيف مع حياتهم الحضرية وتحسينها في عملية نضال طويلة للحصول على فرص الحياة المتوقعة – الأرض لبناء المساكن، والخدمات الحضرية، والعمل، والفرص التي تضمن مستقبلاً أفضل لأطفالهم. وتعمل صور النضال هذه على خلق اختلاف حقيقي في حياة فقراء الناس. كما يشعر الفقراء في العادة، ربما بسبب وضعهم غير القانوني في المدينة، يشعرون بعدم الأمن، والوجود الحذر، وقهر الدولة. إن قصة محمد بوغزيري، بطل الثورة التونسية، وهو متعلم يعمل بائعًا في الشارع، تدل على أن تعديه على الحيز العام الذي تملكه

الدولة قد جعله يتصادم مع الشرطة التي تعاملت معه بقسوة، الأمر الذي دفعه اللي أن يقتل نفسه بشكل تراجيدي مما أدى إلى قيام الثورة، وتعكس القصمة الاحتمال السياسي لهذه "اللاحركات".

وفى الوقت نفسه فإن الشباب الحضرى المتعلم المسلح بالمعرفة بوسائل الاتصال الحديثة قد بدأ فى حملة منقطعة النظير المى تسمع صيحات غضبة ضد كل صور عدم العدالة التى خضع لها كل من بوعزيزى في تونس، وخالد سعيد فى مصر. إن الشباب الحضرى، سواء أكان فقيرًا متعلمًا أو مستقرًا من الناحية الاقتصادية، يعد أداة لبدء هذه الثورات غير العادية. ولكن الشباب فى حد ذاتهم لا يمكن أن يحدثوا اختراقًا فى النضال الشورى. إن هذا الاختراق يأتى فقط عندما ينخرط الناس "العاديون" فى هذه السلسلة من المواجهات غير العادية؛ وعندما ينضم آباء الشباب وأقاربهم من الكبار، من غير الناشطين أو الأفراد الذين يظهرون كمهمشين، إلى احتجاجات من مختلف المشارب (الطبقة الوسطى، والعمال، والمرأة، وبعص سكان العشوائيات، وبعض سكان الأقاليم) أولئك الذين تدفقوا فى الشوارع، محتلين المهيب فى الشارع، أن يدركوا وزنهم وأعدادهم الرهيبة.

ففى تونس أصبح ميدان بورقيبة فى الجزء الحديث من المدينة ومنطقة الخشبة فى المدينة أصبحت رمزًا للاحتجاج الجماعى، وذلك قبل قليل من أن يتحول ميدان التحرير إلى تجسيد انتفاضات الشوارع بشكل لم يسبق له مثيل.

فهنا وفى هذا الدوار الفسيح تجمعت الحشود، ونصبت المنصات، ورفعت اللافتات حاملة رسائل ثورية، ونصبت الخيام لإيواء من يقضون الليل. ولقد تم نتظيم جماعات للنظافة، وأخرى للأمن جنبًا إلى جنب مع الفرق الطبية. أما فى المقرات المنتشرة حول الميدان، فقد بدأ القادة من جميع المشارب فى مناقشة الاستراتيجيات، وتوزيع المهام، وتوزيع الموارد – الطعام، وأماكن قضاء الحاجة، ووسائل الاتصال، وما شابه ذلك.

ولقد انتقلت فكرة التحرير بسرعة إلى مدن عربية - إلى ميدان التغيير في صنعاء، وفي مدينة دير الرور في سوريا، وفي الميدان الأخضر في ليبيا. ولقد قام الشباب السعودي، الذين أحاطهم قمع الشرطة، بإقامة ميدان للتحرير في العالم الافتراضي - عندما اتحدوا سويا واتصلوا بعضهم ببعض وتحاوروا حول مستقبل الأمة. واتجه المحتجون من مدينة تعز إلى ميدان سفير، كما اتجه السوريون في حماة إلى ميدان العاصي، وفي الثاني من يوليو ٢٠١١، احتل حوالي ٢٠٠،٠٠٠ محتج سوري هذا الميدان في قلب المدينة حيث قمع النظام التمرد من قبل في العام ١٩٨٢، والذي راح ضحيته ٢٠٠،٠٠٠ محتج، واقسم أصبح هذا الشعار "سوف نظل في الميدان حتى رحيل النظام المؤلس في الميدان التجدية رئيسية بالنسبة للمحتجين، وعندما دخل الثوار الليبيون طرابلس في المحادي والعشرين من أغسطس ٢٠١١ في معركتهم النهائية للإحاطة بالقذائي، المحادي والعشرين من أغسطس ٢٠١١ في معركتهم النهائية للإحاطة بالقذائي، (الذي كان يسمى من قبل الميدان الأخضر)، ومن هنا نبيد أن الشرطة والثوار كانوا يقاتلون من أجل الاستيلاء على هذه الفضاءات الحضرية، كما لو كسان مصبر الثورة يعتمد على من يسبق إلى احتلالها.

ومن المفارقات في سياسة المكان أن هذه الميادين الفسيحة الحديثة، و التي شيدت مستلهمة أفكار البارون الفرنسسي هوسمان Haussmann (فقد أخذت القاهرة الفكرة من باريس، كما أن ميدان بورقيبة قد تم بناؤه على يد كولونيل فرنسي)، نقول إن هذه الميادين قد شيدت في الأصل لمنع المظاهرات والثورات؛ ولكنها في الواقع عملت في الاتجاه المعاكس. فالمحتجون يستخدمون هذه الميادين بسبب مركزيتها، ورمزيتها، وسلاسة الحركة، وفوق كل ذلك، اتساعها وأهميتها. وهكذا نجد أنه في الوقت الذي تحولت فيه هذه الفضاءات إلى "أماكن" غير عادية لما تحمله من معان سياسية، إلا أنها تحولت بالنسبة للموظفين الرسميين إلى عبء. فلقد كان على السلطات أن تضع حواجز، وأن تسد الطرقات، وأن تشوه معالمها الفيزيقية لكي ترفع عنها المعاني السياسية التي لصقت بها. وفي هذا الإطار عملت السلطات في البحرين وبشكل عنيف على تسوية ميدان اللؤلؤة بالأرض، وهو تحرير مدينة المنامة، وذلك لمحو القيمة التي ألصقها به المحتجون. أما النظام السعودي فقد أعلن أن مظاهرات الشوارع "ضد القانون الإسالمي والقيم المجتمعية"، مقدمًا ٣٦ مليار دولار كمكافأة للمـواطنين (فـي شـكل قروض دون فائدة لشراء المنازل، ومساعدة العاطلين، وقضاء الديون، ومنح للطلاب)، وذلك لكى لا يخرجوا في مظاهرات.

ولم تكن الروح الثورية مقصورة على مراكز المدينة الكبيرة. فقد كانت الأمور تغلى أيضًا في "الأطراف" – في الأقاليم، والمناطق العشوائية، والمناطق المزدحمة بالسكان بالمدن، حيث يسكن حوالي ٤٦% من سكان

الحضر. وفي زيارتي لواحدة من هذه المجتمعات (إمبابة) في القاهرة، أمكن لى ملحظة علامات عديدة تشتمل على اللافتات، والشعارات، وصور شهداء الثورة على حوائط المنازل. ولقد نظم الناشطون المحليون في هذه المنطقة مظاهرات حاشدة في الأيام الأولى من الثورة؛ لقد دخلوا في عراك مع الشرطة، ودعوا إلى سقوط النظام، ونجحوا في الحصول على دعم المحليات. والحقيقة أن كثيرًا من جماهير الألتراس - مهووسو كرة القدم - والذين تصادموا عدة مرات مع الشرطة ومع بلطجية النظام السابق، قد جاءوا من رحم التنظيمات المحكمة التي تؤسس في مثل هذه المناطق(\*). إن العشوائيات تأوى ليس فقط أهل الريف، والأميين، والفقراء، ولكنها تأوى أيضنًا قطاعات من "فقراء الطبقة الوسطى" - موظفو الحكومة، والمتزوجون الجدد من المتعلمين، جنبًا إلى جنب مع أصحاب المهن المتخصصة مثل المحامين والمدرسين الذين لا يستطيعون تأمين منازل في السوق الرسمي. وقد يكون صحيحا أن المهاجرين الريفيين والمطحونين من الفقراء قد فضلوا أن يبقوا بعيدًا عن هذه الحركات الوطنية الواسعة النطاق. فغالبا ما تكون ديناميات مثل هذه الفورات السياسية غير واضحة للكثيرين منهم، وخصوصًا ما تؤدى إليه من نتائج. ولذلك فإنهم يفضلون أن ينتظروا وأن يروا النتيجة. وبالنسبة لأغلبهم، فإن الثورات تبقى حوادث مجردة لا يمكن أن تتجسد في حياتهم الحذرة. على العكس من ذلك، فإنهم يميلون إلى الانخراط في النيضالات

<sup>(°)</sup> هذه العبارة غامضة، فأى تنظيمات تلك، وهل الألتراس يأتون فعلاً من هذه المناطق العشوائية، نحن بحاجة إلى دراسة لإثبات ذلك، لأن الفرضية العامة تقول بقدومهم من فئات من الطبقة الوسطى. (المترجم)

المحلية الأكثر واقعية وأكثر قابلية للتحكم - تلك النضالات التي لها معنى بالنسبة لهم كما أنهم قادرون على التحكم فيها. ولذلك ففي مثل هذه الهبات الثورية التي لا تكون فيها السلطة المركزية محددة، فإن الفقراء يقومون "بثوراتهم" الخاصة، عبر "الزحف الهادئ"، في نطاق المناطق التي يعيشون فيها. فلقد توقفت الشرطة في سوريا عن تحرير مخالفات السسرعة الزائدة أو الوقوف في الممنوع، كما أهملوا المخالفات في التنظيمات الحضرية. وفي ضوء الاسترخاء في تطبيق القانون، احتل الباعة الجائلون الذين كانت الشرطة تدفعهم بعيدًا، احتلوا الأماكن المهمة في مركز المدن وذلك لبيع بضائعهم. إن الثورة قد حولت صورة الشوارع الواقعة في مركز المدينة في تونس. فعلى غير رغبة النخب، احتل الفقراء العشرات من الطرق الجانبية في الأحياء المركزية وحولوها إلى أسواق - وهي مشاهد تذكرني بالمناطق المركزية في طهران بعد تورة عام ١٩٧٩ في إيران، وشوارع القاهرة بعد سقوط مبارك مباشرة. لقد كان أبو عزيري بطل الثورة التونسية بائعًا جائلاً تم الاعتداء عليه من قبل الشرطة، ولقد أدى ذلك إلى أن تكتسب عملية البيع في الشوارع شرعية وحصانة غير مسبوقة، وهي الطريقة التي يتبعها الفقراء في الزحف على الأماكن العامة لإقامة مشروعاتهم.

وبالطريقة نفسها فإن البناء غير القانونى للمنازل، والإضافات غير الرسمية، قد استمرت دون توقف. ففى القاهرة، والإسكندرية، ومدن أخرى في مصر استمرت عمليات البناء غير القانونية بمجرد أن اختف قوات الشرطة من الشوارع على أثر الثورة. فقد تم احتلال الشقق غير كاملة

التشطيب، كما تم احتلال الأراضى العامة فى حدود المدينة لبناء المنازل. وحدث فى حى "الدويقة" أن احتل السكان المساكن الحكومية حديثة البناء وذلك لبدء حياة جديدة فيها. ويشير الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمنت (بالمقارنة بمستوى السعر المحدد على نحو عام) إلى اتساع عمليات البناء غير القانونية أثناء الثورة. وباختصار فإن الفقراء المهمشين لم ينضموا إلى المتظاهرين لطلب المساكن أو العمل، ولكنهم ذهبوا مباشرة وبشكل فردى إلى فعل مباشر للحصول على ما يحتاجونه.

ويحدث في الحلقات المتصلة من الأحداث فيما بعد الثورة أن يتم تعبئة هؤ لاء الفقراء لتقديم مطالب جمعية للسلطات الجديدة، وهم يميلون إلى أن يعبروا بوضوح عن مصلحتهم في النشاط والتنظيم حول قصايا تتصل بالوسط المعيشي الفكري لحياتهم، يشجعهم على ذلك غياب القهر وحجم الحرية داخل الفضاء الجديد. ولذلك نجد أن بعد سقوط مبارك تم تأسيس رابطة للعشوائيات على نطاق المدينة في القاهرة، وذلك بهدف العمل تأمين المناطق العشوائية وتطويرها، مع المطالبة بطرد الفاسدين من الموظفين المحليين. ولقد نظمت حوالي ١٠٠٠ أسرة فقيرة اعتصامًا في ميدان التحرير للمطالبة بمساكن من الحكومة، لأنهم تم طردهم من قبل المالكين لخوفهم من سلوكهم العشوائي. ولقد قام سكان منشية ناصر بقطع الطريق الرئيسي لإجبار الحكومة على إبعاد الموظفين المحليين الفاسدين، وتحصين المنطقة ضد التهديد بالإزالة. وفي الوقت نفسه فقد أسس عمال الصناعة نقابة جديدة مستقلة، ووقفوا في وجه رجال الأعمال من ذوى التوجهات النيوليبرالية،

الذين اعتدوا على استحقاقاتهم مثل - نظام الحد الأدنى للأجور، والأجور الإضافية، والأمن الوظيفى. والمحقق أن إضرابات العمال، والتوقف عن العمل قد انتشرت فى الصناعات التحويلية، والمناجم، ومترو الأنفاق وغيرها من القطاعات. وعندما أصدر الحكام العسكريون المؤقتون قرارًا بحظر الإضرابات وقبضوا على العمال المضربين، انفجر التحرير مرة أخرى لإعادة الحق فى الإضراب، على أنه أحد الحقوق المكتسبة بالثورة.

## ثورة أم ثورة إصلاحية؟

تكشف لنا الحقيقة التى مفادها أن الحكام العسكريين المؤقتين يستطيعون فرض حذر على اضطرابات العمال، أو حتى محاصرة الشوار، كشف لنا عن شيء خاص يرتبط بطابع هذه الثورات. فالواقع أن هناك الكثير من المؤسسات الرئيسية في مصر وتونس، من تلك التي تنتمي إلى النظم القديمة، قد ظلت دون تغيير، مثل أجهزة الأمن ووسائل الاتصال، ودوائر الأعمال القوية، والمؤسسات الثقافية. ولقد أشارت الجماعات الثورية إلى خطر "الثورة المضادة" وخطر "خطف الثورة". وهنا يثار السؤال حول ما إذا كانت هذه الثورات تتمتع بقدر كاف من "الثورية" للقضاء على مضاطر العودة إلى الوراء. وهنا افترض أن مسيرة التغيير، على الأقل في مصر، وتونس واليمن هي "ثورية إصلاحية"؛ أي خلط ما بين الثورة والإصلاح.

ففى المسار "الإصلاحى" نجد أن الحركات السياسية والاجتماعية تحرك الناس عن طريق حملة معتادة ومستقلة تهدف إلى ممارسة ضغط فعلى على النظم لكى تقوم بإصلاحات من خلال مؤسسات الدول القائمة. إن حركات المعارضة التى تعتمد على قوتها الاجتماعية – المتمثلة فى تعبئة الجماهير تجبر النخب السياسية على إصلاح ذاتها، وإصلاح قوانينها ونظمها، ويستم ذلك فى الغالب عن طريق توافقات اجتماعية. ومن ثم فإن التغيير يحدث فى إطار الترتيبات السياسية القائمة. إن التحول نحو الديمقراطية فى بلدان مثل المكسيك والبرازيل فى الثمانينيات، كان يتسم بهذا الطابع. كما تتبع قيادة حركة الخضر فى إيران المسار الإصلاحى نفسه. ويختلف حجم وعمق الإصلاح فى هذا المسار (من بلد إلى آخر). فقد يظل التغيير سطحيًا؛ ولكنه قد يكون تغييرًا عميقًا إذا ما تم تنفيذه عن طريق إصلاحات قانونية ونظامية وسياسية ثقافية.

ويختلف هذا المسار الإصلاحي اختلافًا كبيرًا عن "المزاج الثوري"، حيث تبنى حركة ثورية عبر فترة ممتدة من الزمن يتم خلاله ظهور قيادة وتنظيم بجانب وجود صورة لبناء سياسي مستقبلي. وفي الوقت نفسه الذي يستمر فيه النظام في المقاومة، عبر الشرطة والأجهزة العسكرية، يبدأ جسد النظام الحاكم في التآكل والتحلل التدريجي. ويعمل المعسكر الثوري على دفع الأمور إلى الأمام، ويضم معارضين بشكل دائم، ويكون حكومة ظل، ويبني بعض الأجهزة لسلطة بديلة. وفي الوقت نفسه يبدأ نظام الحوكمة القائم في حالة من "ازدواجية القوة" بين السلطة القائمة والمعارضة.

وتنتهى هذه الحالة من "الازدواجية" بمعركة تمردية يأخذ فيها المعسكر الثورى زمام الأمور عن طريق القسر؛ وهو هنا يدمر النظم القديمة للسلطة ويقيم نظمًا بديلة. ونحن هنا نكون بصدد إعادة بناء شامل للدولة، بوظائف جديدة وأيديولوجية جديدة، ونظام جديد للحكم. وتجسد الثورة الإيرانية في العام ١٩٧٩، والثورة الساندينية في نيكارجوا، والثورة الكوبية في عام ١٩٥٧ تجسد مثل هذه الأفعال الثورية. لقد واجه نظام حكم القذافي في ليبيا تمردًا عن طريق المتمردين الثوريين بقيادة المجلس الوطنى الانتقالي الذي تقدم من منطقة بني غازى المحررة إلى العاصمة طرابلس.

ويبقى فى النهاية احتمال ثالث – يرتبط "بانهيار النظام". وهنا تبنى الثورة عبر الإضرابات العامة، والممارسات الواسعة للعصيان المدنى، أو عبر حرب العصابات الثورية، التى تحاصر النظام بشكل مستمر، الأمر الذى يؤدى إلى سقوطه فى النهاية. حينئذ نجد أن النظام يسقط فى حالة من العجز والانقطاع وسوء النظام الكلى. ويحل محله نخب بديلة ونظم بديلة. فلقد سقط نظام شاوسيسكو Ceausescu فى رومانيا فى حالة من الفوضى السياسة الدرامية والعنف فى العام ١٩٨٩، ولكنه أسلم الزمام إلى نظم اقتصادية وسياسية مختلفة تمامًا تحت ظل النظام السياسى الجديد، جبهة الخلص الوطنى. وفى حالة التمرد على النظام أو انهياره، وعلى عكس ما يحدث فى النظم القائمة للدولة، ولكن من خارجها.

و لا تتشابه الثورة في مصر أو في تونس مع هذه الخبرات. ففي مصر وتونس أدت الهبات السياسية القومية إلى أسرع ثورات في زماننا. تم ذلك في تونس في غضون شهر، وفي مصر في ١٨ يومًا فقط، ونجحت الثورة في الحالتين في إبعاد الحكام المتسلطين الذين دام حكمهم لفترات طويلة، كما تم الإطاحة بالأجهزة التشريعة وعدد من الوزراء، وفي الوقت نفسه تأسيس الوعد بإصلاح سياسي ودستورى. ولقد تم تحقيق كل ذلك بطريقة مدنية نسبيا، وسليمة، وسريعة. ولكن هذه الانتصارات السريعة والمثيرة (علي عكس الثورات الطويلة في ليبيا، وسوريا، واليمن) لم تترك مساحة كبيرة للمعارضة، إذا ما أردت أن تبني أجهزة موازية من السلطة، قبل أن تسيطر على الدولة الجديدة. وعوضًا عن ذلك فإن الثوار رغبوا في أن تقوم السنظم المرتبطة بالنظام القديم، الجيش في مصر على سبيل المثال، بتنفيذ الإصلاحات الجوهرية نيابة عن الثوار - أي القيام بتعديل الدستور وتأكيد حرية الانتخابات، وضمان تأسيس الأحرزاب السياسية، وتأسيس حكم ديمقر اطي على المدى الطويل. وهنا تكمن نقطة الضعف الأساسية في هذه الثورات - فهي تمثلك قوة اجتماعية هائلة، ولكنها تفتقد إلى السلطة الإدارية؛ كما أنها اكتسبت أهمية ملحوظة ولكنها لم تحكم. ومن ثم فقد استمر النظام القائم بشكل أو بآخر؛ فليست هناك دول أو أجهزة حكومية جديدة، وليس هناك أيضا وسائل أو أنماط للحكم يمكن أن تجسد إرادة الثورة.

والحقيقة أن الثورات في أوربا الشرقية في نهاية التسعينيات مثلها مثل نظيرتها العربية، كانت أيضا ثورات غير عنيفة، ومدنية، وسريعة على نحو

ملحوظ (فالثورة في ألمانيا الشرقية لم تأخذ أكثر من عشرة أيام)؛ ولكن هذه الثورات حاولت، على خلاف تونس ومصر، أن تحدث تحولا كاملا في النظم السياسية والاقتصادية. ولقد كان هذا ممكنا بسبب أن الدولة الشيوعية المهترئة في ألمانيا الشرقية قد تحللت وتفككت وذابت في الجسد الحكومي في ألمانيا الغربية. وبشكل عام فإن الفرق بين ما كان موجودًا لدى شعوب أوربا الغربية (دولة شيوعية ذات حزب واحد، واقتصاد قيادي) وبين ما كان مرغوبا فيه (ديمقر اطية ليبر الية واقتصاد للسوق) كان هذا الفرق واضحا وحاسمًا بحيث كان مسار التغير مسارًا توريًا. ولذلك فإن التغير الإصلاحي السطحي الوسطى لم يكن ليقبل وكان سيقاوم - وهو نمط يختلف عن الشورتين التونسية والمصرية التي كان فيهما المطالبة" بالتغيير، والحرية، والعدالة الاجتماعية"، على درجة من الاتساع بحيث يمكن أن يطالب بها أيضا أنصار الشورة المضادة. وبالتالي فإن هذه الثورات تشبه ربما ثورة الزهور في جورجيا في العام ٢٠٠٣، وتورة البرتقال في أوكرانيا في نوفمبر ٢٠٠٤ - ويناير ٢٠٠٥ وفي الحالتين أدى الاعتراض الشعبي الجماهيري والمستقل إلى إسقاط الحكام المخادعين. وفي هاتين الحالتين، فإن مسار التغير يبدو بشكل أكثر على أنه إصلاحي وليس توريًا بالمعنى الحرفي للكلمة.

ولكن يبقى لنا جانبًا واعدًا فى الهبات السياسية العربية. فندن لا نستطيع أن ننكر قوة عمل النمط الثورى القوى فى هذه الحلقات السياسية الذى جعلها أكثر عمقًا من تلك التى ظهرت فى جورجيا وأوكرانيا. ففى تونس ومصر، فتح رحيل القادة المستبدين وأجهزتهم القمعية الطريق أمام

فضاء للحرية غير مسبوق بالنسبة للمواطنين، خاصة المطحونين منهم، وهو فضاء يمكنهم من تحسين أحوال مجتمعاتهم وتأكيد وجودهم. وكما هو الحال في كل نقاط التحول الثوري، فإن طاقة هائلة قد تـم إطلاقها فـي هيكـل الممارسات السياسية في المجتمع. ولقد تحققت بالفعل درجات لا نظير لها من حرية التعبير. ومن هنا فقد ظهرت الأحزاب المحظورة على السطح وبدأت تتشكل أحزاب جديدة. كما أصبحت المنظمات المجتمعية أقوى صوتا وبدأ تدفق المبادرات ذات الطبيعة الشعبية بشكل كبير. لقد بدأ الموظفون في كل من مصر وتونس، بعد أن تحرروا من خوف الاعتقال، في المطالبة بحقو قهم المسلوبة. كما بدأ العمال في تكوين نقاباتهم المستقلة؛ وشكل بعضهم في مصر ما أطلق عليه "تحالف عمال ثورة ٢٥ يناير"، وذلك لتأكيد المبادئ الثورية اللتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية". أما صغار المزارعين (الأقل من عشرة أفدنة) في المناطق الريفية فقد نظموا أنفسهم في نقابات مستقلة؛ بينما استمر آخرون في النضال من أجل أجور أفضل وظروف عمل أفضل. لقد دعت أول منظمة أسسها سكان العشوائيات حديثًا في القاهرة، دعت إلى الإطاحة بالحكام الفاسدين، والقضاء على "المجالس المحلية" التي يـشرف عليها النظام. وثمة جماعات شبابية تنظم للنهوض بالمناطق العشوائية والانخراط في أعمال مدنية واستعادة الكبرياء المدنى. كما انطلق التلاميذ في الشوارع لمطالبة وزير التعليم بمراجعة المناهج. ولسنا بحاجة هنا إلى أن نعيد إلى الأذهان قصص تعاون الأقباط والمسلمين في مصصر لمحاربة الإشاعات والانقسامات الطائفية. ومن الطبيعي أن تستمر جبهة ثورية في

التحرير لفرض ضغط على الجيش للإسراع بالإصلاحات. وفي تونس ظهر حوالي مائة حزب سياسي. وتلعب النقابات العمالية دورًا أكبر، كما شكلت جماعات المعارضة "المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الشورة" وذلك المدفع بالإصلاحات السياسية إلى الأمام. والواقع أن كل هذه المظاهر تشكل نوعا من الانخراط الشعبي في الظروف الاستثنائية. ولكن الإحساس الفائق بالتحرر، والبحث عن تحقيق الذات، والحلم بنظام شديد عادل - باختصار الرغبة "في كل ما هو جديد" هو ما يشكل روح هذه الثورات. ففي فترات التحول هذه تحركت هذه المجتمعات حركة كبيرة بعيدا عن نخبها، كاشفة بذلك عن أهم عيب في هذه الثورات - التناقض بين الرغبة الثورية فيما هو "جديد" ومسار إصلاحي يمكن أن يؤدي إلى استعادة "القديم".

كيف يمكن إذن أن نفهم الثورات العربية؟ لقد تبنت الملكيات في الأردن والمغرب بعضًا من الإصلاحات السياسية. أما في ليبيا، واليمن، وسوريا قد جعلت الهبات الثورية تسير في مسار ثوري لم تتحدد معالمه بعد. ولكن الثورة في كل من مصر وتونس قد أفرزت مسارًا خاصًا. فلا يمكن أن نطلق على الحالتين أنهما "ثورات" بالمعنى الحرفي للكلمة ولا "إصلاح" بالمعنى الحرفي للكلمة أيضا. ولذلك فنحن أميل إلى أن نتحدث عسن "إصلاحات ثورية" - ثورات تريد إلى أن تتدفع نحو الإصلاح، ولكن من خلال المؤسسات في الدولة القديمة. وبهذه الطريقة فإن الثورات الإصلاحية تمتلك ميزة تأكيد تجسد صورًا متناقضة من الواقع. إن الثورات الإصلاحية تمتلك ميزة تأكيد التحول المنظم، وتجنب العنف، والدمار والفوضي - تلك الـشرور التـي

تضاعف تكاليف التغير. وفي هذا النموذج، يمكن تجنب الفائض الشورى، الذي "يخلق الرعب" والاستبعاد، والانتقام، والمحاكمات، والإعدامات. وهنا يمكن أن يحمل في طياته إمكانات تحول جوهرى عبر إصلاحات منظمة وتحالفات اجتماعية. ولكن هذا يمكن أن يتحقق فقط إذا ما استمر المجتمع -الجماهير، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات العمالية، والحركات الاجتماعية - نشطًا ومتحركًا وممارسًا للضغط. وإذا لم يحدث ذلك فإن الثورات الإصلاحية تحمل معها خطر استعادة الثورة المضادة، وذلك لسبب بسيط مفاده أن الثورة لم تغير النظم الأساسية لقوة الدولة. ويمكن للمرء أن يتصور وجود شركاء أقوياء يلحق بهم الأذى من جراء الهبات الثورية، سوف يعيدون تشكيل أنفسهم، ويبدأون في التخريب، ويشنون حملات دعاية معارضة. فالنخب المهزومة يمكن أن تعمل على نشر النزعة السلبية عن طريق إثارة "الفوضى" وعدم الاستقرار لتولد حنين إلى النظام القديم، فرجال الدولة القدامي، وكبار رجال الحزب القديم، ورؤساء تحرير الصحف، ورجال الأعمال الكبار، وأعضاء الخدمات الاستخبارتية التي تشعر بالأسي من جراء الثورة، وكذلك رجال أجهزة الأمن يمكن لهم جميعًا أن يخترقوا نظم القوة والدعاية لقلب الدفة لصالحهم. وقد حدث في تونس بالفعل أن أجرت الجماعات الحاكمة القديمة والمافيا الاقتصادية، كما تمثلت في ٤٧ حزبًا سياسيًا، يتم دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ٧٠ منظمة، أصرت على المقاومة وتشويه الطريق نحو تغير حقيقي (أ). أما في مصر فقد أبدى المجلس العسكرى للقوات المسلحة، وهو السلطة الانتقالية للشعب، قد

أبدى قدرًا من القمع والهيمنة ضد الثوار. فقد تم تحت حكم المجلس العسكرى تحويل نحو ١٤ ألف معترض إلى المحاكم العسكرية، كما قتل المئات، وتحولت العشرات من منظمات المجتمع المدنى إلى سيطرة السلطات. ويمكن أن يتفاقم هذا الخطر عندما تخف حدة الحمى الثورية، وتعود الأمور إلى طبيعتها وتبدأ مشكلات الواقع الصعب لإعادة البناء فى الظهور، ويفيض بالناس الكيل من فرط التعب والشقاء. إن التحدى الأكبر لثورات السشرق الأوسط هو كيف تؤكد الابتعاد الأساسى عن النظم القديمة، فى الوقت الدى تضمن فيه عدم وجود العنف، وسيادة مبادئ الاندماج والعدل.

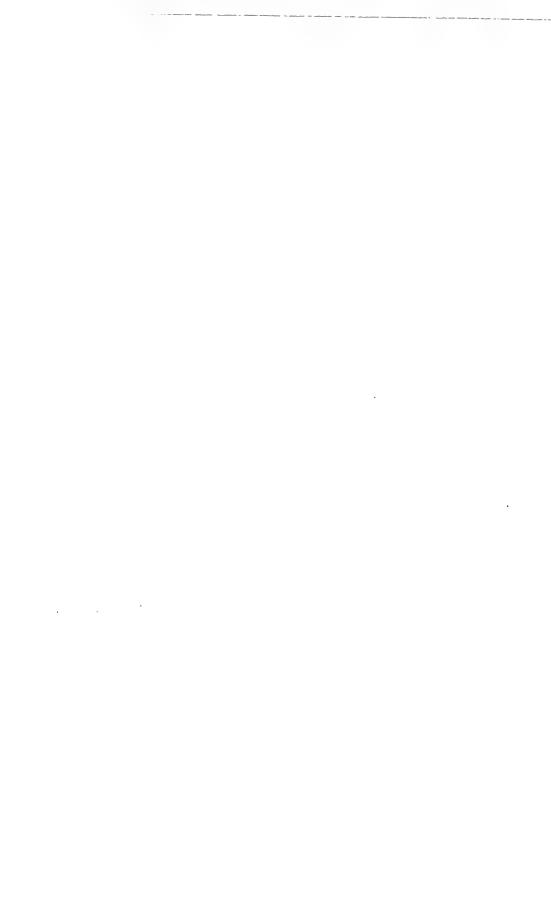

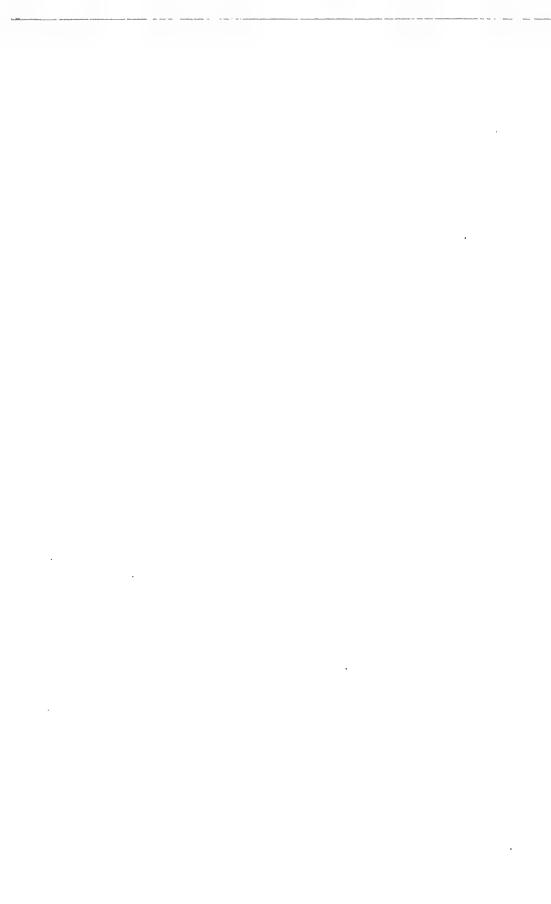

## الفصل الأول

(١) انظر:

- United Nations Development Program, Arab Human Development Report, vol.
- 1, Creating opportunities for Future Generations (New York: UNDP, 2002) انظر أيضا الفصل الثاني من هذا الكتاب.
  - (٢) تم تبنى هذا النص من المصدر التالى:
- Asaf Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007), pp. 200-201.
- (٣) لمناقشة مفيدة حول ضرورة التركيز على تحليل "المواقف الثورية" بدلا من تأمل الثورات على نحو استرجاعي، انظر:
- Rod Aya, "Theories of Revolution Reconsidered: Contrasting Models of Collective Violence," Theory and Society 8, no. 1 (July 1979), pp. 39-99.
  - (٤) انظر:
- United Nations Development Program, Arab Human Development Report, vol. 3, Towards Freedom in the Arab World (New York: UNDP, 2005), p. 164.
- (°) لمناقشة جيدة عن "الوضع الاستثنائي للشرق الأوسط" والسياسة الأمريكية الخاصة بالحرب على الإرهاب"، انظر: "
  - Mark LeVine, Why They Don't Hate Us (Oxford: Oneworld Publications, 2005).
    - (٦) انظر:
- Alexander L. Macfie, ed. Orientalism: A Reader (Cairo: American University in Cairo Press, 2000); Maxine Rodinson. Europe and the Mystique of Islam (London: I. B. Tauris, 2002).
  - (٧) لطبعة حديثة مفيدة، انظر:
- Quintan Wiktorowicz, Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach (Bloomington: Indiana University Press, 2004).
  - وانظر أيضيًا:
- -Roel Meijer, "Taking the Islamist Social Movement Seriously: Social Movement Theory and the Islamist Movement," International Journal of Social History 50, no. 2 (August 2005), pp. 279-92.

- (8) Charles Tilly, Social Movements, 1768-2004 (Boulder, Colo.: Paradigm, 2004), p. 7.
  - (٩) لمزيد من التفصيل، انظر:
- Aef Bayat, "Islamism and Social Movement Theory," Third World Quarterly 26, no. 6 (July 2000), pp. 891-908.
- (10) Olivier Roy, The Failure of Political Islam (Cambridge: Harvard University Press, 1994), pp. 8-9.
- (11) Joost Hiltermann, Behind the Intifada: Labor and Women's Movements in the Occupied Territories (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991); Zachary Lockman and Joel Beinin, eds., Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation (London: South End Press, 1989).

(۱۲) انظر:

- -Nikki Keddie, Women in the Middle East: Past and Present (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007), pp. 215-16.
- (13) United Nations Development Program, Arab Human Development Report, vol. 4, Toward the Rise of Women in the Arab World (New York: UNDP, 2006), pp. 123-39.

(١٤) المرجع السابق.

- (١٥) يوجد بعض الدراسات المفيدة المتعلقة بالنضالات الجماعية للمهمشين في الشرق الأوسط كالعمال غير النظاميين، والمتعطلين عن العمل، والمهاجرين وكذلك عن الطرق المختلفة للبقاء واستراتيجيات المقاومة الفردية. انظر، على سبيل المثال،
- -Stephanie Cronin, ed., Subaltern and Social Protest (London: Rout-ledge, 2008); Edmund Burke III and David Yaghoubian, eds. Struggle and Survival in the Modern Middle East (Berkeley: University of California Press, 1993).
  - (۱٦) انظر:
- -Joel Beinin and Hossam el-Hamalawy, "Strikes in Egypt Spread from Center of Gravity," Middle East Report Online, May 9, 2007.
  - انظر أيضًا:
- -Joel Beinin, "Underbelly of Egypt's Neoliberal Agenda," Middle East Report Online, April 5, 2008, www .merip.org/mero/meroo40508.html.
  - (۱۷) انظر:
- -Freedom House, Freedom in the Middle East and North Africa (New York: Rowman & Littlefield, 2005), p. 4.

(۱۸) انظر:

-Human Rights Situation in Iran (see reports by the International Campaign for) .www.iranhumanrights.orgHuman Rights in Iran,

(١٩) انظر:

- -Amnesty International, Report 2007: The State of the World's Human Rights, http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa/ Egypt.
- (20) David Wolman, "Cairo Activists Use Facebook to Rattle the Regime," Wired Magazine 16 (October 20,2008), p. 11;

www.wired.com/print/techbiz/startups/magazine/i6- n/ff\_facebookegypt.

- (21) Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movements in Iran (New York: Columbia University Press, 1997), p. 15.
- (22) Asef Bayat, "Neoliberal City and Its Discontent," Berkeley Journal of Sociology, forthcoming.

(۲۳) انظر:

- -Charles Tilly, "Social Movements and National Politics," in State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory, ed. C. Bright and S. Harding (Ann Arbor: University of Michigan Press), p. 304.
- (24) Tilly, Social Movements, 1768-2004.
- (25) Michael Hardt and Antonio Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (London: Penguin, 2004), p. 223.

(٢٦) انظر:

-Bayat, Street Politics, p. 16.

(٢٧) للاطلاع على مفهموم "الجماعات التضامنية المتخيلة" انظر:

-Bayat, "Islamism and Social Movement Theory."

(۲۸) انظر:

- -Samantha Shapiro, "Revolution, Facebook-Style," New York Times, January 25, 2009, New York ed., MM34.
- (٢٩) من الواضح أن الطبيعة الرخوة لبلدان الشرق الأوسط- في قيودها وفرصها المتاحة- تختلف عن تلك البلدان الديموقراطية الرأسمالية المتحررة في الغرب، حيث يوجد تبعًا لما ذهب إليه سلافوج زيزيك، استراتيحية "المطالبة بلا حدود" التي قدمها سيمون كرتشلي، ألا وهي، أن محاربة الدولة بالمطالب غير المحدودة (لأنه لم يعد ممكنا "مقاومة" سلطة الدولة بدلا من الاستيلاء عليها)، لا يمكن أن يغير الأشياء، فضلاً عن ذلك، يمكن للمطالب الإصلاحية بالفعل أن تضفي الشرعية عليها

-Slavoj Zizek, In Defense of Lost Causes [London: Verso, 2008]). In nonmovements, subjects do not limit themselves merely to making demands; they are often involved in action/ practice.

## الفصل الثاني

- (1)United Nations Development Program, Arab Human Development Report, vol. 1, Creating Opportunities for Future Generations (New York: UNDP, 2002).
- (2) Dudley Seers, "The Meaning of Development," in The Political Economy of Development, ed. N. Uphoffand W. Ilchman (Berkeley: University of California Press), pp. 123-28; Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1999).
- (3) United Nations Development Program, Arab Human Development Report, vol.2, Building a Knowledge Society (New York: UNDP, 2003), p. 3.
  - (٤) وفقا لنادر فرجاني، المؤلف الرئيسي للتقرير، فلورانس، ١٩ مارس، ٢٠٠٥.
- (5) Middle East Quarterly 9, no. 4 (fall 2002), p. 59
  - (٦) وفقا لنادر فرجاني، فلورانس، ١٩ مارس، ٢٠٠٥.
- .(7)U.S. Department of State, Office of International Information Programs, October 20, 2003.
- .(8) Galal Amin, "An Da'f wa al-Taba'iyya Fi Taqrir al-Tanmiyya al-Insaniyya al-Arabiyya," Al-Hayat, December 19, 2003, p. 10. For further comments, see Galal Amin, "Colonial Echoes," Al-Ahram Weekly, April 7, 2004.
- (9). Edward Said, "The Arab Condition," Al-Ahram Weekly, May 22-28, 2003.
- (10).UNDP, Arab Human Development Report, vol. 3, pp. 6-7.
- (11). United Nations Development Program, Arab Human Development Report, vol. 3, Towards Freedom in the Arab World (New York: UNDP, 2005) p. 153.

(۱۲) انظر:

-Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society (New York: Harper Alvin Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology -Colophon, 1976); Jean-Francois Lyotard, The Postmodern -(New York: Basic Books. 1970);

Francis -Condition (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983); Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992);

Manuel Castells, The Rise of Network Society (Oxford: Blackwell, 1996).-

(١٣) انظر، على سبيل المثال،

-Steve Fuller, "Universities and the Future of Knowledge Governance from the Standpoint of Social Epistemology," unpublished paper presented in UNICEF, 2004, p. 2. Also in: http://portal.unesco.org/education /en/ev.php-URL\_ID=35262&URL\_DO=DO-TOPIC&URL\_SECTION=201.html.

(14) انظر ، على سبيل المثال ،

-Steve Fuller, "Can Universities Solve the Problem of Knowledge in Society Without Succumbing to the Knowledge Society?" Policy Futures in Education 1, no. 1 (2003), pp. 106-24.

(15) انظر:

-Ibrahim El-Issawy, "Assessing the Index," Al-Ahram Weekly, January 9-15, 2003.

(١٦) انظر:

-Galal Amin, "Colonial Echoes."

(17) .UNDP. Arab Human Development Report, vol. 3, p. 50.

(١٨) المرجع السابق؛ ص.٨.

- (19) Volume 3 of the Report also acknowledges this identity: "In this comprehensive sense, freedom is considered both the ultimate goal of human development and its foundation," p. 62.
- (20) Sylvia Chan, Liberalism, Democracy and Development (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), especially chapter 2 'Decomposing Liberal Democracy."

(۲۱) انظر

- Massoud Karshenas and Valentine Moghadam, eds., Social Policy in the Middle East (London: Palgrave, 2006)
- (22) UNDP, Arab Human Development Report. vol. 3, p. 164.

(۱۲) ا برم السابق، ص ۱۹۶ - ۱۹۵.

(١٤) للاطلال على "ميثاق إرساء الديمقر اطية النظر:

-Jorge Cadena-Roa, "State Pacts, Elites, and Social Movement in Mexico's Transition to Democracy," in States, Parties, and Social Movements, ed. Jack Goldstone (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

(٢٥) ولم يرد في التقرير أي إشارة إلى الكم الهائل من أقوال أهل العلم، والذي خصص بالفعل لمناقشة التحول الديمقراطي في الدول الاستبدادية ناهيك عن الاستراك الفعلي، على سبيل المثال، الأعداد المختلفة من مجلة الديمقراطية؛

-Ghassan Salame, Democracy without Democrats (London: Palgrave/Macmillan, 1994); Rex Brynen, Bahgat Korany, and Paul Noble, eds., Political Liberalization and Democratization in the Arab World (Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1995); Khaled Abou El Fadl, Islam and the Challenge of Democracy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004); Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).

# الفصل الثالث

(١) لانتقادت شديدة لأطروحة العولمة، انظر:

-Chris Harman, "Globalisation: A Critique of a New Orthodoxy" International Socialism, no. 73 (1997), pp. 3-33; Marxism Today, special issue, November/December 1998; David Gordon, "The Global Economy," New Left Review, no. 168 (March/April 1988), pp. 24-64.

(٢) انظر:

- -Ankie Hoogvelt, Globalization and the Postcolonial World (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997), pp. 121-31.
- (3) World Bank, World Development Report 1995 (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 108.
- (4) Vandemoortele, "The African Employment Crisis of the 19905," in The Economic Crisis in Africa, ed. C. Grey-Johnson (Harare: African Association for Public Administration and Management, 1990), pp. 34-36.

(٥) انظر:

- Central Intelligence Agency, The 1992 CIA World Factbook (1992).
  - (٦) للاطلاع على الأرقام، انظر:

-International Labour Office, World Employment Report, 1998-99 (Geneva: ILO, 1999); David McNally, "Globalization on Trial: Crisis and Class Struggle in East Asia," Monthly Review 50, no. 4 (September 1998), p. 7.

- (7) Neil Webster, "The Role of NGDOs in Indian Rural Development: Some Lessons from West Bengal and Karnataka," European Journal of Development Research 7, no. 2 (December 1995), pp. 407-33.
- (8) Hal Draper, Karl Marx's Theory of Revolution (New York: Monthly Review Press, 1978), vol. 2, p. 453.
  - (9) المرجع السابق؛ الفصل ١٥.
- (10) Peter Worsley, The Three Worlds (London: Weidenfeld and Nicholson, 1984).
- (11) Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (London: Penguin, 1967).
- (12) Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1968); Joan Nelson, "The Urban Poor: Disruption or Political Integration in Third World Cities," World Politics 22 (April 1970), pp. 393-414; Samuel P. Huntington and J. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries (Cambridge: Harvard University Press, 1976).
- (13) Nelson, "Urban Poor."

## (١٤) انظر:

Oscar Lewis, Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty – (New York: Basic Books, 1959); The Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican Family (New York: Random House, 1961); La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty (New York: Random House, 1966).

(15) Worsley, Three Worlds, pp. 190-94.

#### (١٦) انظر:

- Anthony Leeds, "The Concept of the 'Culture of Poverty': Conceptual, Logical and Empirical Problems with Perspectives from Brazil and Peru," in The Culture of Poverty: A Critique, ed. E. B. Leacock (New York: Simon and Schuster, 1971); Charles Valentine, Culture and Poverty: Critique and Counter Proposals (Chicago: University of Chicago Press, 1968).
- (17) Janice Perlman, Myth of Marginality (Berkeley: University of California Press. 1976); Manuel Castells, The City and Grassroots (Berkeley: University of California Press, 1983).

- James Scott, "Everyday Form of Peasant Resistance," Journal of Peasant Studies 13, no. 2 (1986).
- (19) Ernesto Escobar, Encountering Development (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995).

#### (۲۰) انظر:

- John Friedmann, Empowerment: The Politics of Alternative Development (London: Blackwell, 1992); John Friedmann, "Rethinking Poverty: Empowerment and Citizen Rights," International Social Science Journal 48, no. 2 (June 1996), pp. 161-72.
- (21) Perlman, Myth of Marginality; Castells. City and the Grassroots.
- (22) Castells, City and the Grassroots; Frans Schuurman and Ton van Naerssen, eds., Urban Social Movements in the Third World (London: Croom Helm, 1989); John Friedmann, "The Dialectic of Reason," International Journal of Urban and Regional Research 13, no. 2 (1989), pp. 217-36.

- "Conseillisme, classe sociale et space urbain: les squatteurs du sud de Tehran, 1978-1981." in Urban Crises and Socia! Movements in the Middle East, ed. Kenneth Brown et al. (Paris: Editions L'Harmattan, 1989).
- (٢٤) انظر، على سبيل المثال، الكتاب، الذى تم بتكليف من معهد الأمم المتحدة لبحسوث التتمية الاجتماعية، ويتضمن قسما عن الحركات الاجتماعية الحضرية وبشكل حصرى في دول أمريكا اللاتبنية..
- -Matthias Stiefel and Marshall Wolfe, A Voice for the Excluded: Popular Participation in Development (London Zed Books, 1994).
- (25) Asef Bayat, "Islamism and Empire: The Incongruous Nature of Islamist Anti-Imperialism," in Socialist Register 2008, ed. Colin Leys and Leo Panitch (London: Merlin Press, 2008).
- (26) Anthony Leeds and Elizabeth Leeds, "Accounting for Behavioral Differences: Three Political Systems and the Responses of Squatters in Brazil, Peru, and Chile," in The City in Computative Perspective, ed. J. Walton and L. Magotti (London: John Wiley, 1976), p. 211.
- (27) James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1985).

(۲۸) انظر:

-Steve Pite. "Opposition, Political Identities and Spaces of Resistance," in = Geographies of Resistance, ed. 3, Pite and M. Keith (London: Routledge, 1997), p. 2

(۲۹) انظر:

Recves, "Power, Resistance and the Cult of Muslim Saints in a Northern = Egyptian Town," American Ethnologist 22, no. 2 (1995), pp. 306-22.

(۳۰) انظر:

- -Lila Abu-Lughod, "The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women," American Ethnologist 17, no. 1 (February 1990), pp. 41-55.
- (31) Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in Urban Quarters of Cairo (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995).
- (32) Pile, "Opposition, Political Identities, and Spaces of Resistance."

(۳۳) انظر:

- -Arlene Macleod, Accommodating Protest: Working Women, the New Veil-ing, and Change in Cairo (New York: Columbia University Press, 1991).
  - (٣٤) ومن الأشياء التي تمناها بيفن وكورد وجود حركات لفقراء أمريكا . انظر : `
- -Frances Piven and Richard Cloward, Poor People's Movements: Why They Succeed, How They Fail (New York: Vintage, 1979).
  - (٣٥) انظر، على سبيل المثال،
- -Mike Cole and Dave Hill, "Games of Despair and Rhetorics of Resistance: Postmodernism, Education and Reaction," British Journal of Sociology of Education 16, no. 2 (1995), pp. 165-82.
- (36) Scott, Weapons of the Weak, p. 290.
- (٣٧) المرجع السابق.، ص.٢٩٢.
- (38) Nathan Brown, Peasant Politics in Modern Egypt: The Struggle Against the State (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1990).

(٣٩) انظر:

- -- Anthony Giddens, Sociology (Oxford: Polity Press, 2000).
- (40) Scott, Weapons of the Weak, p. 350
- (41) Michel Foucault, Power/Knowledge (New York: Pantheon, 1980).

(۲۶) على حد قول دوغ ماك آدم، وسيدنى تارو، وتشارلز تيلى في كتابهم

- Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly: "Towards an Integrated Perspective on Social Movements and Revolution," in Comparative Poli, tics: Rationality, Culture, and Structure, ed. M. I. Lichbach and A. Zuckerman (Cambridge: Cambridge University Press: 1997), pp. 150-51.
  - (٤٣) انظر:
- -Diane Singerman, Avenues of Participation (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985); Homa Hoodfar, From Marriage to the Market (Berkeley: University of California Press, 1986).

وهى دراسة شيقة حول السلوك السياسى لأسر من الطبقة الاجتماعية الدنيا بالقاهرة، وكان هدف سينجرمان هو إظهار الطرق الخاصة التى يشارك بها الأفراد العاديون فى مصر فى العمليات السياسية وحتى تغيير عائد السياسيات القومية. وتحقيقا لهذه الغاية، أظهرت سينجرمان كيف تسعى الأسر القاهرية الفقيرة إلى توسيع علاقاتها الأسرية من خلال النزاوج فيما بينها داخل المجتمعات المحلية مما يمكنهم من تحقيق المساندة والدعم. فهم يقيمون شبكات مساعدة متبادلة وجمعيات ائتمان، واستراتيجيات متنوعة للالتفاف حول الاشتراطات والمتطلبات الحكومية للحصول على الإعانات، والمعاشات، وهام جرا. ونتيجة لذلك، اقترحت سينجرمان أن ذلك على الإساقة وقدرا واستسلامًا، ولكنه مشاركة فعالة فى الحياة العامة وتحد للدولة.

(44) Michael Brown, "On Resisting Resistance," American Anthropologist 98, no. 4 (1996), p. 730.

(٤٥) لقد قمت بتفصيل وجهة النظر هذه في موضع آخر، انظر:

-Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movements in Iran [New York: - Columbia University Press, 1997]). Here, I only briefly outline some of the major points.

(٤٦) انظر:

- Asef Bayat, "Cairo's Poor: Dilemmas of Survival and Solidarity," in Middle – East Report, no. 202 (winter 1996),

لقضايا خاصة عن" القاهرة: السلطة، الفقر، البقاء الحضرى." والانتهاكات الداخلية، انظر:

- -Farha Ghannam, "Relocation and the Use of Urban Space," Middle East Report, no. 202, (winter 1996), pp. 17-20
  - (٤٧) انظر على وجه الخصوص:
- -Petra Kuppinger, "Giza Spaces," in Middle East Report, no. 202 (winter 1996), pp. 14-16.
  - (٤٨) انظر:

- Bayat, Street Politics.-
- (49) Reported by Education Committee of the Majlis al-Sha'b, cited in Al-Wafd, January 21, 2002, p. 6.
  - (٥٠) انظر النقرير في:

- -- Egyptian Gazette, Jauary 29, 2002, p. 7.
- (٥١) للمزيد من التفاصيل حول مفهوم "سياسات الشارع" انظر سياسات الشارع، الخاص بي، الفصل الأول .
  - (٥٢) للعديد من الأمثلة، انظر:

- Bayat, Street Politics.-

## (٥٣) لمثال على هذا التحالف الأوسع نطاقا في بيرو، انظر:

-Pedro Arevalo, "Huay-can Self-Managing Urban Community: May Hope Be – Realized," in Environment and Urbanization 9, no. 1 (April 1997), pp. 59-80.

# الفصل الرابع

(۱) وكان معدل نمو إجمالى الناتج القومى لمجموعة مختارة من البلدان في السشرق الأوسط خلال الفترة من ۱۹۷۰–۱۹۷۹ على النحو التالى: مصر، ۷٫۲ في المائد؛ إيران، ۲۲٫۲ في المائد؛ المملكة العربية السعودية، ۳۷٫۲ في المائد؛ تركيا، ۱۰،۱ في المائد؛ الكويت، ۲۲٫۲ في المائد؛ سوريا ۱۰٫۶ في المائد؛ العراق، ۲۸٫۸ في المائد؛ والأردن، ۱۹٫۳ في المائد

-("World Tables 1991," IMF International Financial Statistics Yearbook, 1994,1996 [Washington, D.C.: IMF Publications, 1996]).

(٢) انظر:

-Hazem Beblawi, "Rentier State in the Arab World," in The Arab State, ed. G. – Luciani (London: Routledge, 1990).

## (٣) للحصول على تصنيف للدول في الشرق الأوسط، انظر:

- -Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East (Boulder, Colo.: Westview Press, 1990).
- (4) USAID/Cairo/EAS, Report on Economic Conditions in Egypt, 1991-1992 (Cairo: USAID, 1993)- P. 2.
  - (٥) انظر:
- -John Westley, "Change in Egyptian Economy, 1977-1997," and Galal Amin, "Major Determinants of Economic Development in Egypt: 1977-1997," both in Cairo Papers in Social Science 21 (1998), pp. 18-49.

## انظر أيضيًا:

-Ragui Assaad and Malak Rouchdy, Poverty and Poverty Alleviation — Strategies in Egypt (Cairo: Ford Foundation, 1998).

ولتقييم أكثر حداثة عن عملية التنمية في مصر، انظر:

-Richard Adams, "Evaluating the Process of Development in Egypt, 1980-97," International Journal of Middle East Studies 32 (2000), pp. 255-75.

#### (٦) انظر:

-Roula Majdalani, "Bridging the Gap between the Development Agendas and — the Needs of the Grassroots: The Experience of Jordanian NGOs," unpublished ms., Beirut, 1999.

## (٧) انظر:

- -Raymond Hinnebusch, "Democratization in the Middle East: The Evidence from the Syrian Case," in Political and Economic Liberalization, ed. Gred Honneman (Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1996).
- (8) Saad Eddin Ibrahim, "The Troubled Triangle: Populism, Islam, and Civil Society in the Arab World," International Political Science Review 19 (1998), pp. 373-85.

#### (٩) انظر:

- -Augustus R. Norton, ed., Civil Society in the Middle East (Leiden, N.Y.: E. J. Brill, 1995).
- (10) Richards and Waterbury, Political Economy, p. 268.

## ولتحليل أكثر دقة، انظر:

-John Walton and David Seddon, Free Markets and Food Riots (London: - Blackwell, 1994).

#### (۱۱) انظر:

- -Walton and Seddon, Free Markets, pp. 205-14.-
  - (۱۲) انظر، على سبيل المثال،
- Ira Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), p. 107.
  - (۱۳) انظر:
  - -Al-Ahali, November 3,1999, p. 3.-
    - (۱٤) للتفصيل، انظر:
- Asef Bayat, Workers and Revolution in Iran (London: Zed Books, 1987). On the unemployed movement in Iran,

## وانظر كتابى:

- -"Workless Revolutionaries: The Unemployed Movement in Revolutionary Iran," International Review of Social History 42, no. 2 (1997), pp. 159-85.
  - (۱۵) انظر:
- -Joel Beinin and Zachary Lockman, Workers on the Nile: Nationalism, -

Communism, Islam and the Egyptian Working Class, 1882-1954 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988).

(16). Land Center for Human Rights, "Egypt's Labor Conditions During 1998: The Year of Strikes and Protests" (Cairo, 1998).

(۱۷) انظر:

-Al-Wafd, February 5,1999, p. 1.-

(۱۸) انظر:

-Walton and Seddon, Free Markets, p. 210.-

(19) Middle East Economic Digest, February 21,1991, special report on Iran.

(20) Posusney, Labor and the State, p. 5.

(٢١) انظر، على سبيل المثال،

- Richards and Waterbury, Political Economy, p. 267.-

(22) Posusney, Labor and the State, p. 10.

(23) Cited in Walton and Seddon, Free Markets, p. 185.

(٢٤) لأرقام أكثر تفصيلاً، انظر:

-Richards and Waterbury, Political Economy, p. 140.-

(٥٠) اعتمدت على المقالات التي قدمت في ورشة عمل حول العمل وإعدة هيكلة النقابي، الاجتماع السياسي الأول لدول البحر الأبيض المتوسط، فلورنسا، مارس ٢٢ - ٢٠، ٢٠،٠٠٠. انظر ورقة العمل التي قدمتها مريام كاتوس "تحول القصية في الاتحاد المغربي"؛ دار الكوثر، "سوق العمل في لبنان: الاتجاهات، والقيود، ودور النقابات"؛ فتحي رقيق، "الحراك الاجتماعي والمرونة في العمل [تونس]" ؛ وفرانسوا كليمنت، "تغيير العمل وإعادة الهيكلة في مصر." في مصر، انظر أيضنا: فاطمة فرج العمل داخل الأسوار" الأهرام الأسبوعي، مايو ١٠٠١، ١٠٠٠ ص٧. ودينا جميل، "الطبقة العاملة في شبرا الخيمة"، رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ٢٠٠٠.

(٢٦) عن مصر، انظر تقارير متنوعة تتضمن:

-Farag, "Labour on the Fence," p. 7.-

وفى إيران، صادق البرلمان على قانون محافظ فى أوانل عام ٢٠٠٠، والذى يستبعد ورش العمل ذات الأعداد الأقل من العمال من أحكام قانون العمل من أجل زيادة الإنتاجية والاستثمار.

(۲۷) انظر:

- Community Development Journal, special issue no. 32 (1997), esp. pp. 101-98 (Keith Popple and Mae Shaw, "Social Movements: Re-Assessing 'Community'").

- (۲۸) انظر:
- -Inaz Tawfiq, "Community Participation and Environmental Change: Mo-bilization in a Cairo Neighborhood," master's thesis, American University in Cairo, 1995.
- (29) Jailan Malawi, "Mosque Stairs Spark Shubra Riots," Al-Ahram Weekly, August 18-24,1994.
  - (۳۰) انظر:
- Shafeeq Ghabra, "Voluntary Associations in Kuwait," Middle East Journal 45 (1991), 199-215.
  - (۳۱) انظر:
- Joost Hiltermann, Behind the Intifada (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991).
  - (٣٢) للتحليل الجيد لـــ CDAs انظر:
- Maha Mahfouz, "Community Development in Egypt: The Case of CDAs," master's thesis, American University in Cairo, 1992.
- (33) Samer El-Karanshawy, "Governance, Local Communities and International Development in Urban Egypt," unpublished report, Cairo, 1998.
  - (۳٤) انظر:
- -Barrasi-ye Jame-shenakhti-ye Ravabet-e Rahmatollah Sedigh Sarvestani, n: Tehran University, Institute of Social Hamsayegui dar Tehran (Tehra Studies and Research, 1997).
- (٣٥) في عام ١٩٩٠، كان هناك ٨٢٣ من هذه الجمعيات، يتركــز ٨٠ % مــنهم فــي منطقة القاهرة الكبرى: انظر
- Hirofumi Tanada, "Survey of Migrant Associations in Cairo Metropolitan Society (Egypt), 1955-1990: Quantitative and Qualitative Data," in Social Science Review 42, no. 1 (1996).
  - (٣٦) انظر:
- -Nicholas Hopkins et al., Social Response to Environmental Change and Pollution in Egypt (Cairo: American University in Cairo, Social Research Center, 1998).
- (37) Alan Durning, "People Power and Development," Foreign Policy 76 (1989),p. 71.

#### (٣٨) يعتمد هذا الجزء بشكل كبير على مقالة سابقة لى عن مصر:

- -Asef Bayat, "Cairo's Poor: Dilemmas of Survival and Solidarity," Middle East -Report 202 (winter 1996), 2-6
  - (٣٩) للتقرير حول كفر سيف، انظر
- Nadia Abdel Taher, "Social Identity and Class in a Cairo Neighborhood," Cairo Papers in Social Science 9 (1986);

وحول Khak Sefid، انظر:

-F. Khosrowkhavar, "Nouvelle banlieue et marginalite: La cite Taleghani a – Khak-e Sefid," in Teheran: capitale bicentennaire, ed. C. Adle and B. Hourcade (Tehran: Insti-tut français de recherche en Iran, 1992).

(٤٠) انظر:

- -El-Karanshawy, "Governance, Local Communities," p. 11.-
  - (١٤) للقراءة عن ذلك، انظر المقال الذي كتبه مصطفى السيد في :
- Mustapha El-Sayyid, "Is There a Civil Society in the Arab World?" in Norton, Civil Society in the Middle East.
  - (٤٢) تم ذكره في :
- -Manal M. Eid, "Informal Economy in Madinat al-Nahda: Resistance and Accommodation among the Urban Poor," master's thesis, American University in Cairo, 1998, p. 88.
- (43) Abdel Moula Ismail, The Liberalization of Egypt's Agriculture Sector and Peasants Movement (Cairo: Land Center for Human Rights, 1998), p. 136, app. 7.
  - (٤٤) انظر:
- John Cross, Informal Politics: Street Vendors and the State in Mexico City (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1998).
  - (٥٥) انظر ، على سبيل المثال ،
- -Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt (Berkeley: University of California Press, 1986); Nazih Ayubi, Political Islam (London: Routledge, 1991); Salwa Ismail, "The Popular Movement Dimensions of Contemporary Militant Islamism," Comparative Studies in Society and History 42 (2000): 363-93; Paul Lubeck and Bryana Britts, "Muslim Civil Society in Urban Public Spaces," in Urban Studies: Contemporary and Future Perspectives, ed. J. Eade and C. Mele (Oxford: Blackwell, 2001).

#### (٤٦) انظر:

- R. Margulies and E. Yildizoglu, "The Resurgence of Islam and Welfare Party in Turkey," in Political Islam, ed. J. Beinin and J. Stork (Berkeley: University of California Press, 1997), p. 149.
- (47) Ugur Akinci, "The Welfare Party's Municipal Track Record: Evaluating Islamist Municipal Activism in Turkey," Middle East Journal 53 (1999), pp. 77-79.
- (48) Meriem Verges, "Genesis of a Mobilization: The Young Activists of Algeria's Islamic Salvation Front," in Beinin and Stork, Political Islam, pp. 292-305.
- (49) Assaf Kfoury, "Hizb Allah and the Lebanese State," in Beinin and Stork, Political Islam, pp. 136-43.
- (50) Roula Majdalani, "Governance and NGOs in Lebanon," unpublished paper, Beirut, 1999, p. 13.
- وقد نما التراث المتعلق بأنشطة رعاية حزب الله بشكل كبير في السنوات الأخيرة. انظر، على سبيل المثال،
- -Lara Deeb, Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi'i Lebanon Richard ——(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006); Augustus Norton, Hizbullah: A Short History (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007); Joseph Alagha, The Shifts in Hizbullah's Ideology (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006).
  - الرقم الأخير كما أعطته وزيرة الشئون الاجتماعية الحالية، مرفت التلاوى، في: Aqidati (October 28,1997), p. 17.

#### (۵۲) انظر

- Amani Qandil, "The Nonprofit Sector in Egypt," in The Nonprofit Sector in the Developing World, ed. H. K. Anheier and L. M. Salamon (Manchester: Manchester University Press, 1998), pp. 145-46.
- (53) Manal Badawy, Islamic Associations in Cairo (master's thesis, American University in Cairo, 1999), p. no.

## انظر أيضًا:

- Denis Sullivan, Private Voluntary Organizations in Egypt (Gainesville: — University Press of Florida, 1994), pp. 65-68.

### (٤٥) انظر:

-Hisham Mubarak, Al-Irhabiiyuun Qademuoun! (Cairo: Dal Al-Mahrusah, - 1995).

- (٥٥) منوه عنه في:
- -Qandil, "Nonprofit Sector in Egypt," p. 146.-
  - (٥٦) انظر:
- -Saad Eddin Ibrahim, Egyptian Law32 on Egypt's Private Sector Organizations (Cairo: Ibn Khaldoun Center for Developmental Studies, 1996), Working Paper no. 3; Amani Qandil, "The Role of Islamic PVOs in Social Welfare Policy: The Case of Egypt," paper presented at the conference on The Role of NGOs in National Development Strategy, Cairo, March 28-31,1993.
- (57) Margulies and Yildizoglu, "Resurgence of Islam," p. 149.
  - Ibrahim, Egyptian Law32, p. 34. : انظر (٥٨)
- (٩٩) ليس من الغريب، أن يتركز بالمنيرة الغربية بإمبابة وهي معقل الإسلاميين، المزيد من التمويل لتنميتها أكثر من أي منطقة أخرى في شمال الجيزة، إلى شرق القاهرة. وفيما بين عامي ١٩٩٧ ١٩٩٦ و عامي ١٩٩٥ ١٩٩٦ ، تم إنفاق ٣٧٢,٥ مليون جنيه مصرى على بناء وتطوير وتجديد هذه المنطقة: الأهرام الأسبوعي (٢٤ ٣٠ أكتوبر ١٩٩٦)، ص ١٢٠:
  - Al-Ahram Weekly (October 24-30,1996), p. 12.
- (60) Kfoury, "Hizb Allah," p. 142.

#### (۲۱) انظر:

-Mona Harb el-Kak, "Participation Practices in Beirut's Suburb Municipalities: — A Comparison Between Islamic and 'Developmentalist' Approaches," paper presented at the 4th International Other Connections Conference, Sites of Recovery, Beirut, October 25-28,1999.

ولتطورات أكثر حداثة، انظر: Deeb, Enchanted Modern

(62) Akinci, "Welfare Party's Municipal Track Record."

#### (٦٣) انظر:

- -Amani Qandil, "Taqdim Adaa al-Islamiyya fi-Niqabat al-Mihniyya" (Cairo: CEDEJ/Cairo University, 1993); and Carrie Rosefsky Wickham, "Islamic Mobilization and Political Change: The Islamist Trend in Egypt's Professional Associations," in Beinin and Stork, Political Islam, pp. 120-35.
  - (۲۶) انظر:
  - -Badawy, Islamic Associations in Cairo.-
    - (٦٥) انظر:
- -Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation: History, Politics, and Liberation (New York: Orbis Books, 1988).

- (٦٦) تم التعبير عن ذلك من قبل الإسلاميين بطرق كثيرة. انظر:
- -Youssef al-Qaradawi, The Problem of Poverty, and How Can Islam Resolve It (in Arabic) (Beirut: Al-Risalaa, 1985).
- (٦٧) انظر المقابلة مع سعيد حجاريان، قائد مجلس مدينة طهران وأحد مستشارى الرئيس خاتمى، في تقرير الشرق الأوسط ٢١٢ (١٩٩٩). ولبيانات حول المنظمات غير الحكومية، انظر:
- Qandil, "The Nonprofit Sector in Egypt," p. 139; Roula Majdalani, "NGOs as Power-Brokers in the Rebuilding of a Fragmented State: The Case of Lebanon," unpublished paper, Beirut, August 1999, p. 14; Majdalani, "Bridging the Gap," p. 2; Khalil Nakhleh, Indigenous Organizations in Palestine (Jerusalem: Arab Thought Forum, 1991); "A Little Neighborly Advice," Cairo Times (September 2-15, 1999), p. 21; Mas-soumeh Ebtekar, "Women's NGOs and Poverty Alleviation: The Iranian Experience"[in English], Farzaneh 4 (1998), p.10. Areport by BaquerN amazi, "Iranian NGOs:Situational Analysis" (Tehran, January 2000), provides useful early data.

وانظر أيضًا: .Nowrouz, 4 Tir 1380/2001, p. 9

- (٦٨) صدر كلا التصريحان في المؤتمر الإقليمي اللاحق للمنظمات العربية غير الحكومية، الذي عقد في القاهرة، في الفترة من ١٧ ١٩ مايو عام ١٩٩٧.
  - (٦٩) انظر :
- -Daoud Istanbul!, "The Future Role of Palestinian NGOs in an Emerging Palestinian Self-Government," Middle East Working Group Seminar, Jerusalem, June 21-22,1993, p. 12.
- (٧٠) من بين التقارير الكثيرة المعبرة عن هذه الوجهة من النظر، انظر، على سبيل المثال:
- -Robert LaTowsky, "Financial Profile of Egypt's PVO Sector," report, World Bank, June 1994.
  - (۷۱) تقریر خاص،
  - -Cairo Times (September 2-15,1999), p. 21.
    - (۷۲) تم التنویه عنه فی:
    - -Ibrahim, Egyptian Law 32.
- (73) Federation of Community Development Associations, "Fact Sheet," Cairo, March 14,1990.
- (٧٤) لم نقم المنظمات غير الحكومية المصرية، على سبيل المثال، بالمساهمة سوى بثلاثة ملايين جنيه مصرى فقط (أقل من مليون دو لار أمريكي) في الدخل القومي عام ١٩٩١، ولم تستطع وزارة الشئون الاجتماعية أن تدعم أكثر من ٣٥ في المائلة

من كل المنظمات التطوعية ، ويشكل غير متساو في كثير من الأحيان. ووفقًا لدراسة أخرى، كان مجموع المساعدات الحكومية المخصصة المنظمات التطوعية الخاصسة أقل من ١٠ % من عائدات القطاع، واقتصرت المساعدات الخارجية علمي ٥ %. بعبارة أخرى، يجب أن تعتمد هذه المنظمات التطوعية على نفسها من أجل البقاء. وحيث تكون الموارد الداخلية نادرة، كما في العراق، وفلسطين، ولبنان في أثناء الحرب، يكون الاعتماد على التمويل الخارجي أمرًا حيويًا؛ انظر:

-Ibrahim, Egyptian Law 32.

(75) Anisur Rahman, People's Self-Development (London: Zed Books, 1993), pp. 67-73.

(76) Majdalani, "Bridging the Gap."

(٧٧) انظر اللقاء مع رودس كيرتس من مؤسسة الشرق الأدنى، الأردن، في

- Economic Perspectives 11 (1993), p. 7.

(۷۸) انظر

-Ghassan Sayyah, "Potential Constraints upon NGOs in Lebanon," paper presented at the workshop Reconstruction, Rehabilitation, and Reconciliation in the Middle East: A View from Civil Society, Ottawa, June 21,1993.

(79) Majdalani, "NGOs as Power-Brokers," p. 14.

(80) Nakhleh, Indigenous Organizations, p. 50.

(۸۱) انظر

- Saad Eddin Ibrahim, "Grassroots Participation in Egyptian Development," Cairo Papers in Social Science 19, no. 3 (1996); Delta Business Service International: Khat-tab and Associates, "Analysis of Registered Private Voluntary Associations in Cairo and Alexandria," report, Agency for International Development, Cairo, June 21, 1981; El-Karanshawy, "Governance, Local Communities"; Fatma Khafagy, "Needs Assessment Survey of NGOs in Egypt," report, African Women's Development and Communications Networks, Cairo, August 1992; Bertrand Laurent and Salma Galal, "PVO Development Project Evaluation Report," report, USAID/Egypt, Cairo, December 1995. On Jordan and Lebanon, see Majdalani, "Governance and NGOs in Lebanon" and "Bridging the Gap," respectively.

(۸۲) انظر

-Susan Schaefer Davis, "Advocacy-Oriented Non-Governmental Organizations in Egypt: Structure, Activities, Constraints, and Needs," report, USAID/Egypt, Cairo, May 1995.

(83) Rema Hammami, "NGOs: The Professionalization of Politics," Race and Class 37 (1995), PP- 51-63.

- (84) Homa Hoodfar, Volunteer Health Workers in Iran as Social Activists: Can Governmental "Non-Governental Organisations Be Agents of Democratisation? Women Living under Muslim Laws occasional paper no. 10 (Paris: WLUML, 1998).
- (٨٥) لقاء مع حسن البنا، وهو مسؤول متخصص فى المنظمات غير الحكومية فى وزارة الشؤون الاجتماعية، عام ١٩٩٦.

(٨٦) لمزيد من التفاصيل، انظر

- Staffan Lindberg and A. Sverisson, eds., Globalisation, Democratisation, and Social Movements in the Third World, research report no. 35 (Lund, Sweden: University of Lund, 1995), pp. 57-58.

(۸۷) انظر

-Mahmood Mamdani's comments in ibid., p. 61.

- (88) Neil Webster, "The Role of NGDOs in Indian Rural Development: Some Lessons from West Bengal and Karnataka," European Journal of Development Research 7 (1995), PP- 407-33.
  - (٨٩) لهذه الأجزاء النظرية، اعتمدت على كتابى:

- Street Politics (New York: Columbia University Press, 1997), chap. 1.

انظر تفصیلا، انظر کثر تفصیلا، انظر -Wikan, Tomorrow, God Willing.

Ru'ya (Cairo), no. 8, p. 20. : انظر (٩١)

(92) Al-Wafd (October 18,1997), p. 3.

Eid, Informal Economy, p. 105. :دكره في: (٩٣)

(ُ ٩٤) تم التنويه عنه في : أ

-Al-Ahram Weekly (November 27-December 3,1997), p. 12.

(٩٥) أشار رئيس قطاع الأمن بالقاهرة إلى انتشار الباعة الجائلين في القاهرة، تم الإشارة البيها في المرجع السابق.

(٩٦) ذكرت في الوقد (٣ مارس ، ١٩٩٨)، ص. ٣. وفي إيران، انظر:

. -Bayat, Street Politics

تستند المعلومات الواردة عن مصر على تقرير بحث غير منشور المؤلف بعنوان "المشاركة الشعبية في إيران: المنظمات غير الحكومية أو الحركات الاجتماعية" (القاهرة: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ١٩٩٨).

-(Cairo: American University in Cairo, 1998).

(٩٧) وفى ١ مايو من عام ١٩٩٣، وبعد مرور سنة على حادثة إمبابة فى مصر، أمر الرئيس مبارك" بالتنفيذ الفورى لبرنامج قومى لرفع مستوى الخدمات والمرافق الأكثر أهمية فى المناطق العشوائية فى جميع المحافظات". وتم إعلان خطة الخمس سنوات للحملة القومية، والتى تمند من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٨ ، بتكلفة تصل إلىي ٣,٨ بلايسين

جنيه مصرى. وبحلول عام ١٩٩٦ كان قد تم رفع المستوى الكامل لعدد ١٢٧ منطقة مستهدفة من أصل ٥٢٧ "( الأهرام الأسبوعي ١٧-٢٣ ،[١٩٩٦]، ص. ١٢). (Al-Ahram Weekly 17-23 [1996], p. 12).

(۹۸) انظر

-Joan Nelson, "The Politics of Pro-Poor Adjustment Policies," report, World Bank, Country Economics Department, 1988.

## الفصل الخامس

- (١) انظر، على سبيل المثال:
- Paula M. Cooley, William R. Eakin, and Jay B. McDaniel, eds., After Patriarchy: Feminist Transformations of the World Religions (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1991), especially the chapter by Riffat Hassan, "Muslim Women and Post-Patriarchal Islam," pp. 39-64.
  - (٢) اعتمد هذا الجزء بشكل كبير على جزء من الفصل الثالث:
- -Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 2007).
  - (٣) انظر نقاش شيق جدا حول ذلك من قبل Kaveh Ehsani ، وانظر:
- -"The Nation and Its Periphery: Revolution, War and Provincial Urban Change in Iran," unpublished paper, presented at the conference Iran on the Move: Social Transformation in the Islamic Republic, Leiden, April 27-28, 2005; وانظر أيضًا:
- -Sohrab Behdad, "Winners and Losers of the Iranian Revolution: A Study in Income Distribution," International Journal of Middle East Studies 21 (1989), pp. 327-58.
  - (٤) انظر:
- -Parvin Paydar, Women and Political Process in Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
  - (٥) انظر:
- -Zahara Karimi, "Sahm-e Zanan dar Bazaar-e Kaar-e Iran" (Women's Share in Iran's Labor Market), Ettelaat-e Siyassi-Eqtisadi, nos. 179-80 (Mordad-Shahrivar 1381/2002), pp. 208-19.

## (٦) لموقف الجماعات اليسارية من قضايا المرأة، انظر:

-Hamed Shahidian, "The Iranian Left and the 'Woman Question' in the Revolution of 1978-79," International Journal of Middle Eastern Studies 26 (1994), pp. 223-47.

#### و انظر أيضيًا:

-Nayereh Tohidi, "Mas'aleye Zanan va Rowshanfekran Teyy-e Tahavvolaat-e Dahe-ye Akhir (Women's Issues and the Intellectuals over the Recent Decade), Nime-ye Digar, no. 10 (1368 71989), pp. 51-95.

#### (٧) انظر، على سبيل المثال،

-Golnar Dastgheib, "An Islamist Female Parliamentarian's Speech at the Havana Inter-Parliamentary Union," in Under the Shadow of Islam, ed. A. Tabari and N. Yeganeh (London: Zed Books, 1982)

### انظر أيضيًا:

-Azar Tabari, "Islam and the Struggle for the Emancipation of Iranian Women," in Under the Shadow of Islam, ed. Tabari and Yeganeh, p. 17.

## (٨) انظر:

-Payam Hajar no. 1 (Shahrivar 19, 1359/1980), p. 2. Lara Deeb's Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi'i Lebanon (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006)

ويتضمن مناقشة جيدة حول مدى شيوع زينب كرمز من رموز النشاطات النسائية في لبنان.

- (٩) انظر البيان الذى أدلى به وفد المرأة الإيرانية في المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في يوليو ١٩٨٠.
- (١٠) انظر على سبيل المثال، تصريحات من قبل اثنتين من النساء المسلمات المحافظات في المجلس الخامس،

Monireh Nobakht and Marziyeh Vahid Dastjerdi, cited in Zanan, no. 42 (Farvardin-Ordibehesht 1377/1998), p. 3.

(۱۱) تم التتويه عنه في:

-Zanan, no. 26, p. 3.

- (12) Maryam Behroozi, cited in Ettelaat, 3 Esfand 1361/1982, p.6.
- (13) Shahin Tabatabaii, "Understanding Islam in Its Totality Is the Only Way to Understand Women's Role," in Under the Shadow of Islam, ed. Tabari and Yeganeh, P. 174.

(١٤) تم التنويه عنه في:

-Resalat, 26 Farvardin 1375/1996.

(١٥) الرئيس رافسنجاني، تم التنويه عنه في: . Zanan no. 26, p. 5.

- (١٦) وققًا لمريم بهروزى، وهي نائبة برلمانية في مجلس الشورى الرابع، تم النتويه عنه في:
- -Kian, "Women and Politics in Post-Islamist Iran," Women Living under Muslim Laws, dossier 21 (September 1998), p. 44.

(١٧) تم التنويه عنه في المرجع السابق.، ص. ٣٩.

(۱۸) انظر:

-Iran-e Farda, no. 36 (Shahrivar 1376/19997), p. 12; Zanan. no. 27 (Azar-Dey 1374/1995). P- 6.

- (19) Vai Moghadam. "Women's Employment Issues in Contemporary Iran: Problems and Prospects in the 19905," Iranian Studies 28 (1995), pp. 175-200.

  : نظر: (۲۰)
- -Azam Khatam, "Sakhtar-e Eshtighal-e Zanan-e Shahri: Qabl va Ba'd az Enqilab" (Urban Employment Structure of Iranian Women), Goft-o-gu, no. 28 (summer 2000), pp. 129-39.

انظر أيضًا:

-Zahra Karimi, "Sahm-e Zanan dar bazaar-e Kar-e Iran" (The Share of Women in Iran's Labor Market), Ettelaat-e Siyassi-Eqtisadi, nos. 179-80 (Mordad-Shahrivar 1381/2002), pp. 208-19.

(21) Zanan, no. 27, p. 42.

(٢٢) ملاحظة مسرات أمير إبراهيمى؛ انظر مقابلاتها في:

-Bad-Jens, 6th ed., December 2002, online.

(٢٣) أجرت منى السعيدى شاهروز دراسة بعنوان" حراك المرأة فى طهران،" عرضت فى ندوة " المرأة والمدينة،" طهران، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة طهران، ٣٠ ديسمبر، ٢٠٠٣ .

-Tehran, College of Social Sciences, University of Tehran, December 30, 2003.

(٢٤) للاطلاع على تقرير مميز، انظر:

-Homa Hoodfar, Volunteer Health Workers in Iran as Social Activists: Can Governmental NGOs Be Agents of Democratization? Women Living under Muslim Laws occasional paper no. 10 (Paris: WLUML, 1998).

(٢٥) انخفض معدل نمو السكان لمتوسط سنوى ٢ فى المائة فيما بين ١٩٩٠ و ١٩٩٥ . وللاطلاع على كل الأرقام الخاصة بمعدلات النمو، انظر الكتاب السنوى للأمـم المتحدة، Population Division.

- (٢٦) تتضمن هذه الدول باكستان، سوريا، والكاميرون. للاطلاع على الأنشطة الرياضية للمرأة، انظر:
  - -a special issue of Zanan, no. 30; see also Zanan, no. 9, Bahman 1371/1991. (۲۷) انظر موقع:

-womeniniran.com (access date June 6, 2003).

- (٢٨) للاطلاع على التقارير، انظر:
- -Zanan, no. 42. Ordibehesht 1998, p. 61; see also womenin-iran.com, June 2003, for reports on women soccer teams.
- (٢٩) لنقاش جيد حول كيف أصبحت المراكز الثقافية الجديدة في جنوب طهران أماكن "آمنة" لممارسة الأنشطة الشعبية للمرأة التي تنتمي للطبقة الدنيا، انظر:
- -Maserrat Amir-Ibrahimi, "Ta'sir Farhangsara-ye Bahman bar Zendegui-ye Ijtemaii va Farhangui-ye Zanan va Javanan-e Tehran" (The Impact of Bahman Cultural Centers on the Social and Cultural Life of Women and Youths in Tehran), Goft-o-gou, no. 9 (fall 1995), pp. 17-25.

(30) Ettelaat, 15 Aban 1369/November 6,1990.

- (٣١) تم سؤال المرأة الطهرانية في المسح الذي تم إجراؤه في عام ١٩٩٤ عـن نـوع الحجاب اللذي تريد أن ترتديه إذا لم تكن مضطرة للقيام بذلك. أجابت حوالي ٢٥ % أنهن يفضلن عدم الحجاب، و ١٠ % يفضلن غطاء الرأس الخفيف، و ٤٠ % يفضلن الوشاح والمعطف الطويل، و ٢٠ % يفضلن الشادور الكامل؛ انظر:
- Abbas Abdi and Mohsen Goudarzi, Tahavvolat-e Farhangui dar Iran (Cultural Developments in Iran) (Tehran: Entesharat-e Ravesh, 1999), p. 148.
- (32) A woman's letter to Zanan, no. 35 (Tir 1376), p. 26.
- (33) MP, Rejaii, cited in Ettelaat, 15 Bahman 1367/1988.
- (٣٤) تم تشجيع النساء الناشطات ما بعد الإسلاموى بشكل خاص من قبل المنكى التعاوني لبعض النساء العلمانيات. للمناقشة ومحاولات بناء تحالف بين النسوية العلمانية وما بعد الاسلاموية، انظر:
- -Nayereh Tohidi, Feminism, Demokrasy, va Islamgarayi dar Iran (Feminism, Democract, and Islamism in Iran) (Los Angeles: Ketabsara, 1996); انظر أبضًا:
- -her "Islamic Feminism: Women Negotiating Modernity and Patriarchy in Iran," in The Blackwell Companion of Contemporary Islamic Thought, ed. Ibrahim Abu-Rabi (Oxford: Blackwell, 2006), pp. 624-43.
  - (٣٥) لعرض جيد لوجهات نظر ورؤى Zanaris انظر:
- -Afsaneh Najmabadi, "Feminism in an Islamic Republic: Years of Hardship, Years of Growth," in Islam, Gender and Social Change, ed. Yvonne Haddad and John Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1998), pp. 59-84.

(٣٦) انظر:

-Zanan's own survey about its readers in Zanan, no. 52 (Mordad-Shahrivar 1374/1995), PP- 54-58.

- (37) Nayereh Tohidi, "The International Connections of the Women's Movement in Iran: 1979-2000," in Iran and the Surrounding World, ed. Nikki Keddie and Rudi Matthee (Seattle: University of Washington Press, 2002), pp. 205-31.
- (38) Azar Tabari, "Islam and the Struggle for Emancipation of Iranian Women," in Under the Shadow of Islam, ed. Tabari and Yeganeh, p. 17.
- (٣٩) ناقشت الحركات النسوية أنه إذا كانت حواء "أضعف "، فهى إذا أقل جرمًا من آدم فيما يتعلق بسقطته. وقد ذهبن إلى افتراض أن المرأة (حواء) أكثر نبلاً من الرجل، لأنه خلق من الأرض، بينما خلقت المرأة من الرجل. ومن ثمة فهى متميزة ومتفوقة، فهى فقط، وليس الرجل، من تلد بشرا آخرين، أو "تتمى العالم". انظر:

-Gerda Lerner, The Creation of Feminist Consciousness (Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 138-66.

ولبعض النماذج من النظريات اللاهوتية النسوية في المسيحية واليهودية، انظر:
-Jane Bayes and Nayereh Tohidi, eds., Globalization, Gender and Religion: The Politics of Women's Rights in Catholic and Muslim Contexts (New York: Palgrave, 2001), especially, chapter 2, "Women Redefining Modernity and Religion in the Globalized Context."

(40) Zanan, no. 9, p. 34.

(١٤) وتم التأكيد على الانتباه إلى الأطفال في هذه الآيات باعتبارها مثالاً على أهمية رعاية الأطفال " المال والبنون زينة الحياة الدنيا" (الكهف: ٤٥)، والحديث الخاص بأن " الأطفال هم فراشات السماء" و" لا خطيئة أكبر من إهمال الأطفال". انظر: Zanan, no. 38 (Aban 1376), pp. 2-5.

(٤٢) انظر:

-Sayyid Mohsen Saidzadeh, "Kalbod-shekafi-e Tarh-e Entibaq-e Omour-e Edari" (An Analysis of the Project concerning the Adaptation of Administrative Affairs), Zanan, no. 43, p. 15.

Zanan, no. 64, pp. 32-35. (٤٣) انظر اللقاء مع مصطفى ملكيان، في:

- (44) Shokufeh Shokri and Sahireh Labriz, "Mard: Sharik ya Ra'is?" (Men: Partners or Bosses?) Zanan, no. 2 (March 1992), pp. 26-32.
- (45) Zanan, no. 23 (Farvardin-Ordibehesht 1374/1995), pp. 46-57.

(٤٦) انظر، على سبيبل المثال،

Mehrangiz Kar, "Mosharekat-e Siyassi-e Zanan: Vaqeiyyat ya Khial" (Political Participation of Women: Reality or Dream?), Zanan, no. 47, pp. 12-13.

(47) Zanan, no. 35 (Tir 1376/1997), p. 6.

(٤٨) وكما يقول رجل الدين آية الله من معهد قم: "أن الفقه (والذي يحتوى على بعض الأحكام التميزية) ليس سوى تصورات خاصة للفقهاء؛ والتي من الممكن أن تتغير، كما ورد في: Farzaneh, no. 8.

(٤٩) ورد في:

-Mahname-ye Gozaresh, no. 148 (Tir 1382/2003).

(50) fomhuri-ye Islami, 12 Mehr 1376/1997.

(51) Zanan, no. 43 (Khordad 1377/1998).

Zanan, no. 38 (Abab 1379/2000), p. 59.: ورد في: Zanan, no. 38 (Abab 1379/2000)

(۵۳) تم ذکره فی:

نفسها. انظر:

-Zanan, no. 42 (Farvardin-Ordibehesht 1377/1998), p. 3.

(54) Sobh Weekly, no. 32 (Aban 1375/1995), and 28 (Farvardin 1375/1996).

(٥٥) انظر تقرير محاكمة المجلة في:

-Zanan, no. 43 (Khordad 1377/1998), p. 4.

انظر: الشيعة الإيرانيين، انظر: الجندرية لرجال الدين الشيعة الإيرانيين، انظر: -Ziba Mir-Hosseini, Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary

Iran (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999). هذه مقارنة تمت لحوالي ۲۸۳ و ۲۰۳ زيجة دائمة أو عادية خلال الفترة الزمنية

-Hayat-e Nou, 11 Aban 1381/2002, p. 11. It has to be noted that mufa marriage is not always registered. Therefore, its real frequency might be higher.

(٥٨) للأطلاع على القائمة، أنظر:

-Zanan, no. 28 (Farvardin 1375/1996), p. 3.

(59) Zanan, no. 38 (Aban 1376/1997). p. 38.

(٦٠) كانت لا تزال نسبة الــ قى المائة لمشاركة المرأة فى البرلمان، لاتــزال أقــل بكثير من المتوسط العالمي (١١,٦ فى المائة)، ولكنه أعلى من مثيلــه فــى الــدول العربية (٤,٣ فى المائة)؛ انظر:.Zanan, no. 33, p. 76

(۲۱) ورد في

-Ramin Mostaghimi, "Tights-Iran: Women Carve out Spaces within Islamic Society," Interpress News Agency, June 25, 2003.

وللاطلاع عن تقرير حول معدلات الطلاق، انظر:

-Shadi Sadr's discussion in Yas-e Nou; cited at womeniniran.com (accessed May 4, 2003).

(٦٢) ورد في :

-Zanan, no. 34 (Ordibehesht 1376/1997), p. 4, and no. 37 (Shahrivar-Mehr 1376/1997), p. 8.

أكدت الدراسة التي أجراها Uzra Shalbaf أن المرأة (الزوجة) التي حصلت على تعليم عالى لديها سلطة أكثر اتساعًا في اتخاذ القرار داخل الاسرة، وعلى الرغم من التغير المتواضع في مسئولياتها المنزلية. وتم مناقشة ذلك في أطروحة الماجستير، كلية العلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع، جامعة طهران، ٢٠٠١؛ ومتوفرة على وسوقع: . . (womeniniran.com (accessed May 21, 2003).

Zanan, no. 41.: انظر (٦٣)

(٦٤) انظر:

-Mohammad Rafi'e Mahmoudian, "Jonbesh-e Zanan-e Iran: Za'f-e Feminism va Feghdan-e Armangeraii" (Iran's Women Movement: The Weakness of Feminism and the Absence of Utopian Visions), Zanan, January 2003.

(٦٥) انظر ، على سبيل المثال،

Hamid-Reza Jalaii-pour, "Hamelan-e Bi-Neshan" (Carriers without Identification), Zanan, January 2004.

(66) Hamid-Reza Jalaii-pour, "Mas'ale-ye Ejtemaii, Na Jonbesh-e Ejtemaii" (Social Problem, Not Social Movement), Yass-e Nou, 10 (Aban 2003);

انظر أيضاً مرجعه:

-"Tahlili az Pouyesh-e Zanan-e Iran" (An Analysis of Iran's Women Activism), iran-emrooz.com, 12 Aban 1382/2003.

(٦٧) انظر:

-Nasrin Azadeh, "Jonbesh-e Ejtemaii-ye Zananeh" (" sepen's Social Movement), zananeiran zom, December 11, 2003.

- (68) Ali Akbar Mahdi, on iran-emrooz.com, July 2002; Valentine Moghadam, "Feminism in Iran and Algeria: Two Models of Collective Action for Women's Rights," Journal of Iranian Research and Analysis 19 (April 2003), pp. 18-31; Homa Hoodfar, "The Women's Movement in Iran: Women at the Crossroads of Secularization and Islamization." Women Living under Muslim Laws no. i, winter 1999; Nasrin Azadeh, "Jonbesh-e Ejtemai-ye Zananeh" (Feminine Social Movement), at www.womeninl-ran.org.
- (69) Janet Afary, "Jonbesh-e Zanan-e Iran: Gheir-e Motamarkez va Gostardeh" (Iranian Women's Movement: Decentred and Vast), Zanan, April 2003; Mahboubeh Abbasgholizadeh, "Dar Iran Jonbesh-e Zanan bi Sar Ast" (The Iranian Movement's Movement is Leader-less), Zanan, September 2003.

(۷۰) انظر:

- -Farideh Farhi, "Jonbesh-e Zanan va Mardan-e Eslah-talab" (The Women's Movement and the Reformist Men), Zanan, May 2003.
- (71) James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1985).
  - (۷۲) تم ذکره فی: .Zanan, no. 26, p. 5
  - (٧٣) في الفترة بين عام ١٩٩٠ و ١٩٩٧، تم نشر ١٣ مجلة نسائية جديدة :
- (Neda, Rahrovan'e Somaaya, Boresh, Pegah, Me'raj, Jelveh, Payam-eZan, Zanan, Takapu, Farzaneh, Reyhaneh, Touba, and Banu)
- ومنذ انتخاب خاتمی عام ۱۹۹۷ وحتی عام ۲۰۰۰ ظهر ۲۳ مطبوعًا نسائیًا جدیدًا:
   Zan va Pa-zhouhesh, Zan (newspaper), Ershad-e Neswan, Hamsar, Mahtab, Kitab-e Zanan, Poushesh, Qarn-e 21, Zana-e fonoub, Zan-e Emrooz, Al-Zahra, Banu, Nour-e Braran, Shamim-e Narjes, Soroush-e Banuvan, Tarh-va-Mode, Yaas, Irandokht, Motale'at-e Zanan, Melina, Arous, Zanan-e Farda, Zan-e Sharghi, Kawkab.
- واعتبارا من عام ٢٠٠٠ تم إغلاق خمس من هذه الصحف من قبل السلطات. انظر: Yaas-e Nou, May 23, 1382/2003.
  - (٧٤) لدراسة نقدية حول برامج الدراسات النسائية، انظر:
- -Ziba Jalali-Naini, "Ta'sis-e Reshte-ye Motaleat-e Zanan dar Iran?" (The Establishment of Women's Studies Programs: Expropriating a Declining Movement?) Goft-o-gu, no. 38 (Azar 1382/2003), pp. 7-23.
  - (٧٥) للاطلاع على تفصيل لمفهوم " الشبكة السلبية" ، انظر:
- -Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movements in Iran (New York: Columbia University Press, 1997), chapter 1.
- (٧٦) وبمعنى أن يكون لهذه العملية صدى مع استراتيجية "الزحف الهادئ" (انظر الفصل ٣). كما هو الحال مع الفقراء في المناطق الحضرية، تمثل أيضًا اللاحركة النسائية في إيران حركة سرية، طويلة الأمد، وحركة تدريجية للحصول على المكاسب، وهي عملية مرتبطة ارتباطا وثيقا بممارسات الحياة اليومية. ولكن، وبينما يمثل الزحف الهادئ من الفقراء لا حركة، حيث بالكاد يعمل المشاركون في النضالات أو استراتيجية جماعية، تشارك المرأة المسلمة في نوع ما من الحركة الاجتماعية، و"الحركة عن طرق العائد "، والذي تضمن درجة ما من الصراعات الأيديولوجية حول العلاقات بين الجنسين، والنظام الأبوى، والأنشطة اليومية للمرأة. وحدث أيضا وبدرجة محدودة حملات من الضغط السياسي والقانوني. ثانيا، في حين أن الزحف

الهادئ هو في الأساس استراتيجية غير رسمية وغير قانونية إلى حد كبير، وهو حركة عن طريق تضمينات راسخة لا محالة في المعارك القانونية. ولأنه في حين أن الفقراء في المناطق الحضرية يعملون على الهامش، وبالتالي يمكنهم الالتفاف، حول الكيانات القانونية المعيارية و (الحديثة) على حد سواء، فإن النسساء المسلمات الفاعلات يملن إلى أن يعملن في الداخل وبالتالي فهذا تحد للقوانين المقيدة لمثل هذه الكيانات. صحيح أن المكاسب تكون هي نفسها في الأساس في كلا النوعين من الإجراءات النشاطية، كما هو الحال في واضعى اليد على الأراضي، أو المرأة التي تدرس الهندسة الميكانيكية في الكليات. لكن في حين يكون الفعل الجمعي مسموعًا سيكون معاديًا للزحف الهادئ للفقراء، وسيكون مفيدًا لنضالات النساء.

- (٧٧) والنقطة التي أشار إليها آية الله الجوادي المولى ، إلى القول بأن المرأة لا يمكن أن تكون قاضيًا أو فقيهًا؛ انظر: Zanan, no. 9, p. 30
- (٧٨) وكما اقترحت زهرة شوجاى مستشارة الرئيس محمد خاتمى فى مجال قضايا المرأة، فإن "المرأة الآن أصبحت المعيل، ألم يحن الوقت لقراءة الآية "الرجال قوامون على النساء" بعين (برؤية) جديدة؟" تم التتوية عنه فى:

-Zanan, no. 37 (Shahrivar-Mehr 1376/1997).

(۷۹) تم الاستشهاد به في:

-Ali Dawani, Nehzat-e Ruhanion-e Iran, vol. 3 (Tehran: Imam Reza Cultural Foundation), p. 67.

(80) Gozideh-haaii az Maqalat-e Payam-e Hajar, no. 1 (Tehran: Women's Association of the Islamic Revolution, July 12,1980).

- (۸۱) تم التنویه عنه فی: .Zanan, no. 9, p. 30
- (۸۲) كشفت دراسة برعاية وزارة الثقافة حول:

- "Jensiyyat va Negaresh-e Ejtemaii" (Sexuality and Social Outlook), sponsored by the Ministry of Culture, revealed a high discrepancy between the views of men and women on "being content in life" (rezayat az zendegui), with women having many more expectations than men; reported by IRNA News agency. 11

Khordad 1383/2004

تم النتويه عنه في الموقع: .atiran-emrooz.com

## الفصل السادس

#### (١) انظر، على سبيل المثال،

-Timothy Gorton Ash, "Soldiers of Hidden Imam," New York Review of Books 52, no. 17 (November 3, 2005).

#### وانظر أيضيًا:

-Bill Samii, "Iran Youth Movement Has Untapped Potential," in RadioFreeEurope, April 13, 2005, in www.rferl.org/ features/features\_Article.aspx?m=04&y=2005&id=3D5DCD4O-3EBC-4343-A1C9

#### 5BF29FFE7BB.

انظر أيضنًا:

-Samantha Shapiro, "Revolution, Facebook-Style," New York Times, January 25, 2009.

## (٢) للاطلاع على قائمة الحركات والمنظمات الشبابية، انظر:

-"A Snapshot of the Global Youth Movement, "www.youthmovements .org/guide/globalguide.htm.

وما يعنيه ماو تيسى يونج بـ "حركة الشباب" المشاركة السياسية للطلاب في النضال ضد الاستعمار ( اليابان). انظر:

 Mao Tse-tung, "The Orientation of the Youth Movement," in Selected Works of Mao Tse-tung (Peking: Foreign Languages Press, 1967), vol. 2, pp. 241-49.

#### (٣) انظر:

-Herbert Marcuse, "On Revolution," in Student Power: Problems, Diagnoses, Action, ed. Alexander Cockburn and Robin Blackburn (London: Penguin Books, 1969), 367-72.

## (٤) انظر، على سبيل المثال،

-Colin Bundy, "Street Sociology and Pavement Politics: Aspects of Youth and Student Resistance in Cape Town, 1985," Journal of Southern African Studies 13, no. 3 (April 1987), pp. 303-30.

## (٥) للاطلاع على الوضع الألماني، انظر:

-Walter Laqueur, Young Germany: A History of the German Youth Movement (New York: Transaction, 1962/1984).

- (٦) لمناقشة حركات الطلاب، انظر:
- -Alexander Cockburn and Robin Blackburn, eds., Student Power: Problem, Diagnosis, Action (London: Penguin Books, 1969).
- (7) Pierre Bourdieu, "'Youth' Is Just a Word," in Bourdieu, Sociology in Question (London: SAGE, 1993).
  - (٨) للاطلاع على شرح مفصل "للشبكات السلبية"، انظر
- -Bayat, Street Politics: Poor Peoples Movements in Iran (New York: Columbia University Press, 1997), chapter 1.

انظر أيضًا: الفصل الثالث من هذا الكتاب.

(۹) انظر:

-Ahmad Ashraf and Ali Banuazizi, "The State, Classes, and Modes of Mobilization in the Iranian Revolution," State, Culture and Society, vol. i, no. 3 (spring 1985).

عينة من ٦٤٦ شخصا قتلوا في اشتباكات الشارع التي وقعت في طهران خلال الثورة (من ٢٣ أغسطس ١٩٧٧، إلى ١٩ فبراير ١٩٧٨)، وأكبر مجموعة من القتلى كانت من الطلاب (١٤٩) بعد الحرفيين وأصحاب المحال التجارية (١٨٩). انظر: ,Street Politics.P-39-

(١٠) و هذا طبقا لمسح قومي تم ذكره في: Aftab, July 30, 2001, p. 9.

(۱۱) تم النتويه عنه في: .(2001) Nowrooz, 24 Shavrivar 1380

(12) Zahra Rahnavard, in Bahar, 29 Khordad 1379 (2000), p. 2.

تم تنظيم ندوة ليوم واحد لمناقشة لماذا يظهر الشباب هذه اللامبالاة بالدروس الدينية.

(۱۳) تم التتويه عنها في: http://dailynews.yahoo.com, July 25, 2000

(١٤) انظر:

-Mansour Qotbi, "Causeless Rebellion in the Land of Iran," Iran Javan, no. 166, Mehr 1379 (2000).

(١٥) طبقا للتقرير الذي كتبه محمد على زام في يوليو ٢٠٠٠ ، مدير الشؤون الثقافية والفنية لطهران. وأصبح هذا المسح مثيرًا للجدل، حيث تنازع المحافظون حول صحته وتأثيره السلبي على صورتهم.

(١٦) بالاعتماد على المقابلات الرسمية مع الشباب التي تم التنويه عنها في:

-Behzad Yaghmaiyan, Social Change in Iran, pp. 65-71.

(۱۷) انظر:

-A/tab, January 16, 2003, p. 9; see a report by IRNA, August 5, 2001.

(۱۸) ذكرت بواسطة:

.http://iran-emrooz.net-Sina News Agency, June 17, 2004, cited on

- (١٩) أجريت بواسطة عالم النفس داود جيسان مع ١٢٠ فتاة هاربة في طهـران، وتـم كتابة نقرير عنها في وكالة سينا للأخبار، وتم النتويه عنها في الموقع:
  - -http://iran-emrooz.net (accessed on June 17, 2004).
- (۲۰) تم ذكره في مقال كتبه محمود جولزارى في ورشة عمل بعنوان "الفتيات وتحديات الحياة"، مايو ٢٠٠٤، وتم التنويه عنه في:
  - -ISNA News Agency, 22 Ordibe-hest 1383 (2004), at www.womeniniran.com. عن ممارسة الجنس قبل الزواج في إيران، انظر:
- -Pardis Mahdavi, Passionate Uprising: Sexual Revolution in Iran (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 2008).
  - (۲۱) في مقابله مع Siasat-e Rous ، تم التتويه عنها :
- -Mozhgan Farahi, "You Cannot Resolve Sexual Misconduct by Exhortation," in Gozaresh, no. 148, Tir 1382 (2003).
- (٢٢) مقابلة مع عالم الأنثروبولوجيا الطبية مجهول (غير معروف الاسم) يعمل على هذا الموضوع، ربيع عام ٢٠٠١.
  - (٢٣) المرجع السابق.
  - (٢٤) المرجع السابق.
  - (م) انظر: آ. (1996) Salaam, 27 Shahrivar 1375
  - [۲٦] انظر: .(1996). Jalil Erfan-Manesh, Iran, 19 Aban 1375
- (۲۷) تم ذكرمساهمة محمد هادى التسكيرى، لمنظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية فــى الندوة الدولية الثانية حول الحجاب، ۲۸ آبان ۱۳۷٦، في:
  - -Zanan, no. 26, Meh/Aban 1376, pp. 8-9.
  - (٢٨) مسح المجلس الأعلى للشباب، والذي تم التنويه عنه في المرجع السابق. ص٩٠.
- (٢٩) وذكرت هذه النتيجة من قبل الإذاعة والتليفزيون الوطنية، ومنظمة الدعاية (٢٩) (Namaz) (Detad: الإسلامية، ومنظمة صلاة الجمعة، تم التنويه عنها بواسطة Emad Eddin Baaqui, Payam-e Emrouz, no. 39, Ordibehesht 1379, p. 14.
- (٣٠) من تقرير رئيس طهران للشئون الثقافية والفنية في م يوليو ٢٠٠٠، السماعة ٢٠٥٠، وهو موقع لم يعدد موجودًا، وصدفحة لم يعدد ممكنًا الوصول اللها). www.nandotimes.com
- (٣١) وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي،" مقدمة في العلم السسلوكي للسشباب"، طهران 1993، تم التنويه عنه في :
- Tahavvolat-e Farhangui dar Iran (Cultural Developments in Iran), by Abbas Abdi and Mohsen Goudarzi (Tehran: Entisharat-e Ravesh, 1999). pp. 138-39.
- (32) Seyed Hossein Serajzadeh, "Non-attending Believers: Religiosity of Iranian Youth and Its Implications for Secularization Theory," a paper presented at the World Congress of Sociology, Montreal, 1999.

(٣٣) مسح أجرته المنظمة الوطنية للشباب، وتم ذكره في:

-Aftab, 8 Ordibehesht 1380 (2001).

(۳٤) انظر:

- Behzad Yaghmaian, Social Change in Iran (Stony Brook: State University of New York Press, 2002) for the best account of such events (pp. 61-65).

(٣٥) مقابلة مع عزام، وهو مشارك غير معروف، في يونيو ٢٠٠٢.

(36) Al-Hayat, January 22,1995.

(37) Scott Peterson, "Ecstasy in Iran, Agony for Its Clerics," in Christian Science Monitor, December 5,1997.

(٣٨) انظر: . Nowrooz,1 Aban 1380, p. 3.

(٣٩) للاطلاع على بعض هذه التقارير حول المواجهة بين الشباب والباسدران، انظر: Dowran-e Emrooz, 25 Esfand 1379 (2001), p. 4.

(٠٤) ويتضح هذا بشكل جيد في افتتاحية الإصلاحي اليومية؛ انظر:

-"The Mystery of Firecrackers." Aftab, 25 Esfand 1379 (March 15, 2001), p. 2. (41) Nowrooz, 29 Mehr 1380 (2001);

انظر أيضنًا:

"Leisure Time and Amusement," Aftab-e Yazd, April 3, 2001, p. 9; "Shad Zistan-e Zanan," Dowran-e Emrooz, 20 Bahman 1379 (2000), p. 2; وهناك تقرير عن ندوة حول "مناح لمفهوم الحياة"، تم التنويه عنه في:
-Aftab-e Yazd, January 9, 2001, p. 7, and January 11, 2001, p.7.

(٤٢) انظر:

-Hayat-e Nou, 10 Ordibehesht 1380 (2001), p. 11, and Nourooz. 15 Mordad 1380 (2001), p. 9.

(43) Iran Emrooz, August 11, 2003.

(٤٤) انظر:

-Hayat-e Nou, 10 Ordibehesht 1380 (2001), p. 11; Nourouz, 15 Mordad, 1380 (2001), p. 9.

Morteza Nabawi in Resalat, October 27, 2001, p. 2.: انظر (٤٥)

(٤٦) انظر:

-Jean-Michel Cadiot, AP Report, August 20, 2001 at IranMania.com, August 20, 2001; Michael Theodoulou, "Iran's Culture War Intensifies," Christian Science Monitor, August 21, 2001; Nourooz, 20 and 21 Mordad 1380 (2001).

(٤٧) هذا تم تأكيده عن طريق بحث مسحى واسع النطاق. انظر:

- -Azadeh Kian-Thiebaut, "Political Impacts of Iranian Youth's Individuation: How Family Matters," paper presented at MESA, Washington, D.C., November 24, 2002.
- (48) Central Agency for Public Mobilization and Statistics, The Statistical Year Book (Cairo: CAPMAS, 1996).
- (49) Central Agency for Public Mobilization and Statistics, The Statistical Year Book, 1992-1998 (Cairo CAPMAS, 1999).
- (50) Eric Denis and Asef Bayat, "Egypt: Twenty Years of Urban Transformation, 1980-2000," report for the International Institute of Development and Urbanization, London, 2001.
- (51) Ayman Khalifa, "The Withering Youths of Egypt," Ru'ya, no. 7 (spring 1995), pp. 6-10.
- (۵۲) تم التنویه عنه فی: -Rime Naguib, "Egyptian Youth: A Tentative Study," term paper, Ameri can University in Cairo, spring 2002.
- (۵۳) أعمار قادة مصر السياسيين عن طريق تواريخ ميلادهم: الرئيس مبارك، الذى ولد في عام ١٩٢٦ ضياء الدين داود (الحزب الناصرى)، ولد عام ١٩٢٦ خياد محى الدين (زعيم حزب التجمع) ولد عام ١٩٢٦؛ مصطفى مشهور (زعيم الإخوان المسلمين) ولد عام ١٩٢١؛ وإبراهيم شكرى (رئيس حزب العمل)، ولد عام ١٩٦١؛ نعمان جمعة، أصغر زعيم للمعارضة من حزب الوفد، ولد عام ١٩٣٤.
- (٤٥) في أحد المسوح، أعرب ١٦% فقط من طلاب جامعة القاهرة عن اهتمامهم بالأحزاب السياسية. بالإضافة إلى ذلك فإن ٨٧ في المائة من الكبار لا يثقون في أن يقوم الشباب بعمل سياسي، انظر:
- -Ahmed Tahami Abdel-Hay, "Al-Tawajjohat al-Siyasiyya Lil-Ajyal al-Jadida," Al-Demokratiya, no. 6 (spring 2002), pp. 117-18.
- (55) Shapiro, "Revolution, Facebook-Style."

- (٥٦) انظر:
- -Andrew Hammond, "Campuses Stay Clear of Politics," Cairo Times, October 15-28,1998, p. 7.

  - (٥٨) اعتمدت على خلاصة نقاش مجلس الشورى، والذي تم ذكره في:
    - -Al-Ahram, July 14, 2000, p. 7.
- (٩٩) استندت هذه المعلومة على المقابلة التي أجريتها مع وزير الشباب والرياضة، د. على الدين هلال، ٣ نوفمبر عام ٢٠٠١، القاهرة.

- (٦٠) ذكرت وزارة الشئون الاجتماعية بأنها تلقت إمدادات حوالي ٣٠ مليونًا ما بين عام Al-Ahram, July 14, 2000.: انظر ٢٠٠٠. انظر
  - (٦١) قامت وزارة التنمية المحلية بتوسيع نطاق هذه القروض. انظر:

-Al-Ahram, July 14, 2000, p. 7.

(٦٢) انظر:

-Midhat Fuad, "Youth Centers without Youths," Sawt ul-Azhar, September 14, 2001, p. 2.

ولقد اعتمدت بشكل خاص على محمد شلبى، "مراكز الشباب فى مصر: بين المثالية والواقع،" مقال الطبقة المتحضرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ربيع عام ٢٠٠٣.

- (٦٣) غالبًا ما قدموا عروضًا حيث كان يتم انتقاء الشباب الحضور بعناية، وكان يتم التعريب على الأسئلة، وكان هناك إطراء وخطابة، والتي بها وجه الطلاب الرئيس مع قليل من التفاعل الحقيقي.
- (٢٤) في بيان لهدى ردا على سَوَالى "ما يحب أن يكون الشباب في المجتمع المصرى اليوم ؟" ربيع عام ٢٠٠٣، القاهرة، مصر
- (٦٥) تكلفة التذكرة تتراوح ما بين ٧٥ إلى ١٥٠ جنيهًا، ومشروبات كحولية، ٢٠ جنيهًا؛ ومياه ١٠ جنيهات. انظر:

-Nadia Matar, "Glowsticks and Grooves," Cairo Times, March 14-20, 2002, p. 16.

(٦٦) المرجع السابق.، ص.١٩.

- (٦٧) كان رقم القطر ٢٢ %. استنادًا على المسح الخاص بعدد ٢٥٦ و ١٤ من طلاب المدارس العليا، وذلك عام ١٩٩٠؛ انظر:
- -M. I. Soueif et al., "Use of Psychoactive Substances among Male Secondary School Pupils in Egypt: A Study of a Nationwide Representative Sample," Drug and Alcohol Dependence 26 (1990), pp. 71-72.
- (٦٨) ويفيد التقرير بأن الكمية المصبوطة من قبل الشرطة مرتفعة من ٢,٢٧٦ في عام ٢٠٠٠ إلى ٢,٠٠٨ في عام ٢٠٠٠؛ انظر:

-Cairo Times, March 14-20, 2002, p. 16.

(٦٩) انظر:

- -Population Council, Transitions to Adulthood: A National Survey of Egyptian Adolescents (Cairo, 1999).
  - (۲۰) انظر: "Khalifa, "Withering Youth of Egypt.

(۷۱) انظر:

-Fatma El-Zanaty, "Behavioral Research among Egyptian University Students." MEDTEC, FHI, Behavioral Research Unit, Cairo, 1996; reported in Barbara Ibrahim and Hind Wassef, "Caught Between Two Worlds: Youth in the

Egyptian Hinterland," in Alienation or Integration of Arab Youth, ed. Roel Meijer (London: Curzon Press, 2000), p. 163.

(۷۲) انظر:

-Cairo Times, May 15-28,1997, p. 12. Active sexuality of youth is also confirmed by Mona al-Dabbaqh, "Addiction among Egyptian Upper Class," master's thesis, American University in Cairo, 1996, for which she interviewed a number of "deviant" adolescents in a hospital in Cairo.

(٧٣) قامت ريم نجيب، وهي طالبة علم اجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ربيع عام ٢٠٠٢، بعقد مقابلات مع الشباب.

Khalifa, "Withering Youth of Egypt.": انظر (٧٤)

(75) Shahida El-Baz, cited in Cairo Times, May 15-28,1997, p12.

(٧٦) ومن المفارقات، أن القطارات المنفصلة جزئيا جعلت النساء الشابات التقليديات أكثر قدرة على الحركة. فالآباء والأمهات لا تمانع إذا أخذت بناتهن القطارات (بعد ما كن يستخدمن سيارات الأجرة أو الحافلات العامة)، حيث كان يعتقد أن القطارات المنفصلة يمكن من خلالها حماية بناتهن من تحرش الذكور. سيف نصراوى، "إثنو غرافيا مترو أنفاق القاهرة"، ورقة بحثية لقسم علم الاجتماع الحضرى، خريف عام ٢٠٠٢، الجامعة الأمريكية في القاهرة.

(۷۷) تم النتویه عنه في :

-Mustafa Abdul-Rahman, "Sex, Urfi Marriage as Survival Strategy in Dahab," term paper, fall 2001, p. 18.

(۷۸) تم التتویه عنه فی:

-Rime Naguib, "Egyptian Youth: A Tentative Study," term paper, spring 2002.

(٧٩) تم النتويه عنه في المرجع السابق.

(٨٠) قام يوسف بطرس غالى بمد "أسلوب التكيف " هذا إلى السنفس المصرية بـشكل عام."فالمصرى مبدع وسيمكنه إدارة المشكلة، ونسج طريقة حول الأزمة واستيعاب الوضع دون التسبب في حدوث موقف صراع"، تم التنويه عنه في :

-Cairo Times, May 15-28,1997, p. 13.

(81) Al-Wafd, May 4, 2000.

(٨٢) المرجع السابق.

(٨٣) المرجع السابق؛ والأهرام ، ٦ مايو ، ٢٠٠٠، ص١٣٠.

(٨٤) أثار تقرير لحوالي ٥ ملايين صبى و ٣,٤ ملايين فتاة ضجة فى وسائل الإعلام حول العواقب الإعلامية فى حالة البالغين من غير المتزوجين. وبالفعل فقد وصل سن الزواج من ثلاثين إلى أربعين عامًا للرجال ومن عشرين إلى ثلاثين بالنسبة للمرأة؛ انظر:

-Al-Wafd, January 1, 2002, p. 3.

(٨٥) لمزيد من التحليل حول "ظاهرة" عمرو خالد، انظر:

-Asef Bayat, "Piety, Privilege and Egyptian Youth," ISIM Newsletter, no. 10 (July 2002), p. 23, from which this paragraph has been extracted.

(٨٦) للاطلاع على مناقشة مفصلة حول عمرو خالد، انظر:

-Bayat, Making Islam Democratic, pp. 151-55.

(87) Shapiro, "Revolution, Facebook-Style."

# الفصل السابع

- (1) Linda Herrera, "A Song for Humanistic Education: Pedagogy and Politics in the Middle East," Teachers College Record 10, no. 2 (2008), pp. 352-76.
  - (۲) انظر:
- -Mohamed Abdul-Quddus, "Mowajehe sakhina ma'a qiyadat al-television wa aliza'a" (Severe Confrontation with the Directors of Television and Radio), Liwa al-hlami 43 (1988), pp. 43-44.
- لمزيد من النقاش المفصل حول كيف يتم النزاع حول مهرجانات القديسين بمصر، انظر:
- -Samuli Schielke, "Habitus of the Authentic, Order of the Rational: Contesting Saints' Festivals in Contemporary Egypt," Critique: Critical Middle Eastern Studies 12 (2003), pp.155-72.
  - (٣) تم التنويه عنها في:. Cairo Times, August 30-September 5, 2001
    - (٤) تم التنويه عنها في: .Iran Etnrooz, April 1, 2002
  - (°) نوقشت في المجلة الشهرية الإسلامية: ,Partow-e Sokhan
  - وتم التنويه عنها في: .Nowrooz, 6 Aban AH i380/October 28, 2001
- (6) Hafteh-nameh-ye Sobh, 22 Bahman AH 1379/February 10, 2001; my emphasis.
- (7) Max Weber, The Sociology of Religion (Boston: Beacon, 1963), pp. 236-39. انظر:
- the Islamist conservative weekly Partow-e Sokhan, 10 and 17 Esfand AH = 1379/February 28 and March 7, 2000.
  - (٩) عن هذه المؤسسات، انظر:
- Partow-e Sokhan. 24 Esfand AH 1379/March 14, 2000. Imam Sadeq quoted in -

- Partow-e Sokhan, cited in Nowrooz, 6 Aban AH 13807 October 28, 2001, n.
  - (۱۰) انظر: . Jebhe, 22 Esfand AH 1377/March 13,1999, 8.
- (١١) تدل كلمة سانجين الفارسية بشكل دقيق على الجدية الأخلاقية والاستعمارية، على عكس كلمة سابوك، والتي تعنى ضمنا التفاهة والدونية. وممن المثير للاهتمام أن كلمة تقيل تعنى ضمناً في اللغة العربية المصرية معناً سلبيًا.
  - (١٢) حول "مشيعين الفرح"، إنظر: . Nowrooz, July 29, 2001
- أصدر المعهد الثقافي بيانا حول أيام الحرب، وهو منظمة إسلامية متطرفة، بمناسبة عيد النيروز عام ١٩٩٨، وتم طبعه في:
  - the weekly Jebhe, 22 Esfand AH 1377/March 13,1999, p. 8.-
- (١٣) وعلى سبيل المثال،" الموت لمعارضي ولاية الفقيه"، بدلاً من طول الحياة لولاية الفقيه".
- (14) Jebhe, 22 Esfand AH 1377/March 13,1999, p. 3.
- (١٥) المرجع السابق.
- (16) Shalamche, no. 40, Mehr AH 1377/September-October 1998, p. 6.
  - (١٧) المرجع السابق.
  - (۱۸) لتعامل ودود، انظر:
- Fariba Khani, "Backstreets of Forbidden Love," Zanan, Khordad AH 1377/May-June 1998, p. 6.
- (١٩) لا يمكن لهذا الاستبداد اليومى ألا يسترعى انتباه الشاعر الوطنى العظيم، أحمد شاملو، في قصيدته المشهورة "في هذه النهاية المميتة":
  - إنهم يشمون أنفاسك، كان من الأفضل ألا تقولى ،"أحبك".
    - إنهم يشمون قلبك.
    - غريبة هي هذه الأوقات، يا حبيبتي....
      - وهم يمحون الابتسامات من الشفايف
        - والأغاني من الأفواه.
    - كان لدينا أفضل إخفاء للفرح في الخزانة.....
      - وتلك نسخة معدلة من الترجمة المتاحة في:
  - poems. lesdoigtsbleus .free.fr/id187.htm (accessed July 2, 2007).
    - (۲۰) انظر:
- Pardis Mahdavi, Passionate Uprising: Iran's Sexual Revolution (Palo Alto. Calif.: Stanford University Press, 2009)
  - (٢١) للتفاصيل، انظر الفصل السادس من هذا الكتاب.
- (22) Awad al-Otaibi and Pascal Menoret, "Rebels Without a Cause? Politics of Deviance in Saudi Society" in Being Young and Muslim: Cultural Politics in the

Global South and North, ed. Linda Herrera and Asef Bayat (New York and Oxford: Oxford University Press, 2010).

(۲۳) انظر:

Oskar Verkaik, Migrants and Militants: Fun and Urban Violence in Pakistan – (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005).

(24) Nowrooz, 29 Mehr AH 1380/October 21, 2001.

(۲۰) انظر:

"Zaman faraghat va tafrih" [Leisure Time and Amusement]. Aftab-e Yazd, — April 3, 2001; "Shad Zistan-e Zanan?" [How Can Women Live with Joy?]

Dowran-e Emrooz, 20 Bahman AH 1379/February 8, 2001.

(٢٦) تم التنويه عن الندوة الخاصة "مناح في مفهوم الحياة" في:

Aftab-e Yazd, January 9, 2001; and Aftab-e Yazd, January 11, 2001.-

(۲۷) انظر:

"Khandidan aslan zesht neest" [Laughing Is Not Dreadful], Iran, March 18, -2001.

Morteza Nabawi, Resalat, October 27, 2001. (۲۸)

(۲۹) انظر:

Jean-Michel Cadiot, Associated Press, IranMania.com (accessed August 20, - 2001).

(۳۰) انظر:

Michael Theodoulou, "Iran's Culture War Intensifies," Christian Science – Monitor, August 21, 2001.

(31) Charles Recknagel and Azam Gorgin, "Iran: New Morality Police," Radio Free Europe, July 26, 2000.

(۳۲) انظر:

Nowrooz, 20 and 21 Mordad AH i38o/August 11-12, 2001.-

the Qur'an 3:104,3:110, 9:71. (٣٣)

(٣٤) لمسح ممتاز لمناقشات حول الموضوع، انظر:

Michael Cook, Forbidding Wrong in Islam (Cambridge: Cambridge University – Press, 2003).

(٣٥) المرجع السابق، ص٣٠.

(٣٦) المرجع السابق ، ص. ٩٨، ١٠٢. حافظ شيراز، واحد من أعظم شعراء الفرس، يلاحظ بشكل نقدى القمع المتزمت للمرح في أيامه:

هل تعرف ماذا نقول القيثارة والعود؟

"شرب الخمر على الهدوء: وتبذل مزاعم الردة".

إنهم يقولون: "هل تسمع أو لا يفشى تلميحات من الحب"؟ وهو يقول بالكاد التى ما يعبرون عنه. ويجرى نهب كرامة الحب وشرف المحبين: ويحظر على الشباب ويوبخ الكبار. من:

The Collected Lyrics of Hdfiz Shiraz, trans. Peter Avery (Cambridge: - Archetype, 2007), p. 255.

(۳۷) انظر:

Franz Rosenthal, Humor in Early Islam (Leiden, N.Y.: E. J. Brill, 1956), p. 4.— (38) Cook, Forbidding Wrong in Islam, p. 100.

(٣٩) وفقا لروزنتال، قام رينيه الباسط بجمع عدد كبير من روح الدعابة من حكايات من الأدب العربي في عمل ضخم

Mills et un contes, recits et legendes arabes-

[حكايات وأساطير ألف ليلة وليلة العربية] (باريس، ١٩٢٤)؛ انظر:

Rosenthal, Humor in Early Islam.

- (40) Samuli Schielke, "Snacks and Saints: Mawlid Festivals and the Politics of Festivity, Piety, and Modernity in Contemporary Egypt," PhD diss., University of Amsterdam, 2006.
- (١٤) يركز الإنشاد (الغناء الديني) على "تمجيد الله ، والمدح والحب لرسوله، والتعبير عن التجربة الروحية، وتقديم النصائح الدينية". والأغاني الدينية هي أغاني كلماتها الدينية يقوم بأدائها مطرب عادي (مؤدي). وقد يقوم بغنائها مطربون علمانيين أو عن طريق شيخ أو شيخة. وتختلف الأغاني الدينية عن الإنشاد الديني في "الجرس الصوتي، والأسلوب اللحني، والارتجال، والسياق والمقاصد الدينية". ولا يقوم بالإنشاد دنيويين بل يقوم به منشدون (مطربون دينيون). انظر:
- Michael Frishkopf, "Inshad Dini and Aghani Diniyya in Twentieth Century Egypt: A Review of Styles, Genres, and Available Recordings," Middle East Studies Association Bulletin 34 (2000), pp. 167,179.
  - (٤٢) عن العصور ما قبل الحداثية، انظر:

Cook, Forbidding Wrong in Islam, p. 101.-

(٤٣) المرجع السابق، ص١٢٥. انظر أيضنا:

Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay (New York: Islamic Publications - International, 2002).

- (44) Cook, Forbidding Wrong in Islam. pp. 126-27; Algar, Wahhabism.
- (45) Ahmad Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalism in Central Asia (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2001), pp. 105-7, 217-19.

انظر أبضًا:

Amy Waldman, "No T.V., No Chess, No Kites: Taliban Codes from A to Z." – New York Times, November 22, 2001.

(46) United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), Statistical Yearbook (Paris: UNESCO), pp. 1960-75.

(٤٧) تم التنويه عنه في:

Hamid Nafici, "The Iranian Cinema under the Islamic Republic," American – Anthropologist 97 (1995), p. 548.

(٤٨) عبر عنها بيني موريس "مؤرخ الرجعية" الإسرائيلي الرئيسي، وقد وردت في:

Joel Beinin, "No More Tears: Benny Morris and the Road from Liberal – Zionism," Middle East Report, no. 230 (2004), p.40.

(٤٩) انظر:

M. Muhsin Khan, ed., Al-Bukhari (Sahih) (Beirut: Dar al-Arabia, 1985), vol. – 8, hadith no. 138.

(٥٠) المرجع السابق، حديث رقم ٥٦.

(٥١) المرجع السابق، الحديث رقم ١١٤.

(٥٢) المرجع السابق، أحاديث أرقام ١٧٥ و ١٧٦.

(53) Al-Bukhari, Kitab al-Salat. no. 435; Kitab al-Jumu'a, no. 897; Kitab al-Johad, no. 2686.

ورد في:

Muhammad Khalid Masud, "Arts and Religion in Islamic Jurisprudence," – unpublished manuscript, Leiden, 2003.

(٤٥) انظر:

Maribel Fierro, "The Treatises Against Innovations (kub al bid'a)," Islam 69 – (1992), pp. 204-46.

انظر أيضيًا:

Muhammad Umar Memon, Ibn Taimiya's Struggles Against Popular Religion – (The Hague: Mouton, 1976).

(٥٥) انظر:

Abi Ja'far Kolaini, Usoul-e Kafi, 4 vols. (Tehran: Wafa, AH 1382/2003), vol. - 3, pp. 485-87.

(٥٦) "مرجع السابق؛ عن ١٧٥-١٧٨ ، و١٩٣-

(57) Khan, Al-Bukhari, vol. 8, hadith no. 108.

(٥٨) المرجع السابق، حديث رقم ٥٢، ٥٣، ٥٥.

(59) Kolaini, Usoul-e Kafi, vol. 3, pp. 485-87.

- (٦٠) المرجع السابق؛ ص ٢٧١ ٢٧٦
- (٦١) المرجع السابق، ص ١٦١ ١٦٢.
- (62) Masud, "Arts and Religion in Islamic Jurisprudence."
- (63) Khan, Al-Bukhari, vol. 8, hadith no. 95.
  - (٦٤) المرجع السابق؛ مجلد رقم ١ ، حديث رقم ٣٨.
  - (٦٥) المرجع السابق؛ مجلد رقم ٨، حديث رقم ٤٧٢.
    - (٦٦) المرجع السابق؛ حديث رقم ٧٣.
- (67) Muhammad Khalid Masud, personal communication with author, Leiden, 2003. (٦٨) انظر:
- Sayyid Hojjat Mahdavi, "Youths and the Crisis of Leisure," Nowrooz, 9 Tir -AH 1380/June 30, 2001.
  - Nowrooz, 23 Tir AH i380/July 14, 2001. : ورد ذكره في (٦٩)
- (70) Nowrooz, 16 Tir AH i38o/July 7, 2001.

- (۷۱) انظر:
- Guiv Namazi, "Jeans, Short-Sleeves, Bright Color: Never!" Nowrooz, 17 Tir -AH 1380/July 8, 2001, 8.
  - (۷۲) انظر:
- Lacey B. Smith, Fools, Martyrs, Traitors: The Story of Martyrdom in the Western World (New York: Knopf, 1997).
  - (۷۳) انظر: .40. Weber, Sociology of Religion, pp. 236-40. انظر: (۷۳) انظر:
- John Kent, "Christianity: Protestantism," in The Concise Encyclopedia of Living Faiths, ed. R. C. Zaehner (Boston: Beacon, 1959), p. 121.
  - (٧٥) حول تأثير العقل على السلوك البشرى، انظر:
    - Weber, Sociology of Religion, p. 242.-
      - (٧٦) انظر:
- Barbara Ehrenreich, Dancing in the Streets: A History of Collective Joy (New -York: Metropolitan Books/Henry Holt, 2006), pp. 97-102.
- (77) Ehrenreich, Dancing in the Streets, pp. 190-91; Crane Brinton, Anatomy of Revolution (New York: Vintage Books, 1965), p. 180.
  - انظر أبضيًا:
- Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution (Berkeley: -University of California Press, 1984), pp. 66-67.
- (78) Brinton, Anatomy of Revolution, pp. 218-23.
- (79) E. P. Thompson, "Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism," in his

Customs in Common (London: Penguin, 1991), p. 401.

انظر أيضنا:

Christopher Hill, Society and Puritanism in Pre-Revolutionary England (New - York: St. Martin's Press, 1997).

(80) Brinton, Anatomy of Revolution, pp. 188-89.

لدر اسة أكثر تفصيلا حول السياسة الثقافية في ظل البلاشفة، انظر:

Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary - Russia (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1992).

(81) Brinton, Anatomy of Revolution, pp. 180, 220.

(۸۲) انظر:

- Vida Hajebi Tabrizi, Dad-e bidad: Nakhostin zendan-e zanan-e siyassi (Memoir of Iranian Women Fedaii Guerrillas) (Tehran: Enteshrat-e Baztab-Negar, AH 1383/2004), pp. 38, 39, 67, 75, 127-28.
- (83) Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World (Bloomington: Indiana University Press, 1993).
- (84) Bakhtin, Rabelais and His World, p. 92.
- (85) Umberto Eco, The Name of the Rose, trans. William Weaver (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1983).
- (86) Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-structure (Chicago: Aldine, 1969).
- (۸۷) تاريخيا، مثلت الكرنفالات في القرنين الرابع عشر والخامس عشر شكلا مؤسسيا من هوس الرقص، حيث كانت الطبقات الفقيرة تقف في دائرة يشابكون الأيدي معنا من أجل مواصلة الرقص لساعات في انفعال شديد حتى يسقطوا على الأرض من الإرهاق. ويعمل المشاركون لأيام في إعداد الولائم والمشروبات، والرقص، وكذلك التضحية الحيوانية. وفي القرن السادس كان الفلاحون الفرنسيون يقضون ثلاثة أشهر كاملة من السنة في احتفالات الكرنفال؛ انظر: Streets, p. 92.

(۸۸) ورد في:

Jebhe, 22 Esfand AH 1377/March 13,1999, p. 8.-

(٨٩) " أخطر شيء يهدد الإنسانية هو أن ينسى الإنسان الإخلاص للله، وإنسشاء مراكر تقافية بدلا من المساجد والكنائس، وأن ينقاد وراء الفيلم والفن بدلا من المساجد والكنائس، وأن ينقاد وراء الفيلم والفن بدلا من المساجد والدعاء،"، وذلك وفقا لرجل الدين المحافظ البارز محمد تقى مصباح يزدى؛ وتم التنويه عنه في:

.www.iran-emrooz.netIran Emrooz, April 1, 2002, -

(٩٠) ووفقًا لما قاله أحد المطربين "سوف نقوم بشن حرب إبداعية ضدهم، بقصائد أكثر،

ومزيد من الفنون، ومزيد من الغناء، ". رواه

Mohammed Daraghmeh, "Militants Trying to Restrict Arts, as Battle over - Character of Future Palestinian State Starts," Arabic Media Internet Network,

July 12, 2005.

### (۹۱) انظر:

Theodore Roszak, The Making of a Counter Culture: Reflections on the – Technocratic Society and Its Youthful Opposition (London: Faber and Faber, 1969).

(٩٢) وتحدث البعض عن "المتعة النقية" بالإشارة إلى "الموسيقيين الإسلاميين" النين يستخدمون نوعًا من الموسيقى مثل الراب أو الهيب هوب لإيصال كلمات دينية كوسيلة دعوية. والغرض الأساسى من هذه العروض ليست مجرد المتعة، ولكنها مهمة دينية. حتى العفوية إما أنها تفقد أو يتم قمعها (على سبيل المثال، للضمان "السلوك المعيارى" ترتدى المطربات ملابس محافظة ويمتنعن عن تحريك أجسامهن)، وتصبح النتيجة نوعا من "متعة الرقابة." لهولاء الموسيقيين الإسلاميين، انظر:

-dawamedia.com www www.muslimhiphop.com,www.pearlsofislam.com,and-

Į.

(٩٣) انظر على سبيل المثال محاضرات آيات الله الخميني حول الشباب:

Javan az Manzar-e Rahbari (Youth from the Perspective of the Leadership) – (Tehran: Daftar-e Nashr-e Farhang-e Eslami, AH 1380/2001).

(٩٤) وفقًا لآيات الله مصباح يزدى ، ورد فى:

Shalamche, Mehr AH 137/7 September-October 1998,11.-

(۹۵) انظر:

Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, p. 56. For Bol-shevik Russia, see Fitzpatrick, Cultural Front;

انظر أيضًا:

Sheila Fitzpatrick, Alexander Rabinowitch, and Richard Stites, eds., Russia in – the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture (Bloomington: Indiana University Press, 1991).

(۹۲) انظر: .Algar, Wahhabism

(٩٧) المرجع السابق، ص ٤٨-٩٤.

# الفصل الثامن

(١) اعتمدت هذه الأجزاء بشكل كبير على "الثورة بدون حركة، والحركة بدون ثورة: مقارنة النشاطية الإسلامية في إيران ومصر"،

Comparative Studies in Society and History 42, no. i (January 1998), pp. 136-69.

(٢) انظر:

Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of Prison (New York: – Vintage, 1995); Henri Lefebvre, The Production of Space (Oxford: Basil Blackwell, 1991); Charles Tilly, "Spaces of Contention," Mobilization: An International Quarterly 5, no. 2 (fall 2000), pp. 135-59; Eric Hobsbawm, "Cities and Insurrections," in his Revolutionaries (London: Quartet Books, 1977), pp. 220-33.

(٣) انظر:

Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983); Nikki Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1981); Mohsen Milani, The Making of the Islamic Revolution in Iran (Boulder, Colo.: Westview Press, 1986); Fred Halliday, Iran: Dictatorship and Development (London: Penguin Books, 1979).

(٤) حول الطبيعة الديمقر اطية المناهضة لنظام الشاه وآثارها السياسية، انظر:

Fred Halliday, Iran: Dictatorship and Development (London: Penguin, 1977); – Habib Lajevardi, Labor Unions and Autocracy in Iran (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press. 1985); Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran (London: Macmillan, 1982).

(٥) حول أنشطة العصابات في إيران، انظر:

Halliday, Iran; Abrahamian, Iran Between Two Revolutions.-

(٦) انظر:

Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movements in Iran (New York: Columbia University Press, 1997).

### (٧) لنقاش ممتاز، انظر:

Manuel Castells, The City and the Grassroots (Berkeley: University of – California Press, 1983).

Bayat, Street Politics, pp. 25-26. (٨)

(٩) للوصف، انظر: المرجع السابق، ص ١٠٥- ١٠٦.

## الفصل التاسع

### (١) انظر، على سبيل المثال:

Phil Marfleet, "Globalisation and Religious Activism," in Globalisation and — the Third World, ed. R. Kiely and P. Marfleet (London: Routledge, 1998); Jeffrey Haynes, Religion in Third World Politics (Buckingham: Open University Press, 1993); John Esposito, "Religion and Global Affairs: Political Challenges," SAIS Review: Journal of International Affairs 18, no. 2 (1998), pp. 19-24.

- (2) Mike Davis, Planet of Slums (London: Verso, 2006), p. 54; Mike Davis, "Planet of Slums," New Left Review 26 (March April 2004), pp. 5-34.
- (3) Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movements in Iran (New York: Columbia University Press, 2007), chapter 1.
- (4) Faisal Devji, Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality, Modernity (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005);

انظر أيضًا الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. وقد استخدمت هنا مصطلحات المحضر المحرومين، والمحرومين من الحقوق، وفقراء الحضر بالتبادل للإشارة بشكل متسع إلى أولئك الكادحين الذين يحصلون على مهن ذات دخل منخفض، ومنخفضة المهارة، وأقل مكانة، وأقل أمنا، ويتم دفعهم إلى العيش في أماكن هامشية في الأحياء الفقيرة والعشوائية؛ انظر:

Peter Worsley, The Three Worlds (London: Weidenfeld and Nicholson, - 1984), p. 195.

(٥) حول العقبات النظرية لأطروحة "ثقافة الفقر"، انظر:

- Eleanor B. Leacock, ed. The Culture of Poverty: A Critique (New York: Simon and Schuster, 1971).
- (6) M. El-Wali, Sukkan Al-ashash Wal-ashwaiyyat [Shacks and Squatter Housing] (Cairo: Rawz al-Yusef Publications, 1992); Cairo Institute of National Planning.

Egypt Human Development Report (Cairo: Cairo Institute of National Planning, 1996); Ministry of Planning, Towards Modernizing Urban Upgrading Policies: Executive Report (Cairo: Ministry of Planning and German Technical Cooperation, 1999); A. M. Umar, Al-Ashwaiyyat al-Sukkaniya fi al-Modon al-Misriya [Informal Housing in Egyptian Cities] (Cairo: Ministry of Religious Endowments, 2000).

- العشوائيات ، جمع عشوائية ( وتعنى عدم النظام) وهى مصطلح تم استخدامه بشكل عام للإشارة إلى المجتمعات غير الرسمية في مصر، ويوجد في القساهرة الكبرى حوالى المائة منطقة عشوائية (من أوائل عام ٢٠٠٠). وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي لهذه المستوطنات حوالي ١٠٣٤، وهو ما يمثل حوالي اثنى عسشر مليون نسمة، أو ٤٥ في المائة من سكان الحضر في مصر. وهناك نسبة ضئيلة جدا من هذه المستوطنات تم الاستحواذ عليها، وتشمل الغالبية العظمى المنازل الخاصة التي تم بناؤها على أراض زراعية تم شراؤها ولكن ينقصها التخطيط وتصاريح البناء، ومعظم الخدمات الحضرية التقليدية. انظر:

Asef Bayat and Eric Denis, "Who Is Afraid of Ashwaiyyat?. Urban Change – and Politics in Egypt," Environment and Urbanization 12, no. 2 (2000), pp. 185-.99

والذي يعتمد علية هذا الجزء من الفصل بشكل كبير.

- (7) Saad Eddin Ibrahim, Egypt, Islam and Democracy (Cairo: American University in Cairo Press, 1996); Adel El-Kirdassi, "Cahira el-Ashwaiyyat wa Thiqafat al-Unf" [Informal Cairo and Cultures of Violence], paper presented at the conference on Political and Religious Violence in Egypt, Cairo, May 19-20,1998.
- (A) استنادًا إلى المقال الذى قدمه Ayfer Bartu في الموتمر الدولي حول التدفقات العالمية/التصدعات المحلية: إعادة النظر في الخصومات الحضرية، إسطنبول، من ٢٧- ٢٩ مايو ، ١٩٩٩.
  - (٩) انظر:
- Ashgar Engineer, Islam and Liberation Theology (New Delhi: Sterling, 1990) p. 17; Eric Hooglund, Land and Revolution in Iran (Austin: Texas University Press, 1982); Mohammad Amjad, "Rural Migrants, Islam, and Revolution in Iran," Social Movements, Conflicts, and Change 16 (1993), pp. 35-51.
- (10) Ali Rahnema and Farhad Nomani, Secular Miracle: Religion, Politics, and Economic Policy in Iran (London: Zed Books, 1990).
- (11) Amjad, "Rural Migrants," p. 35; Rahnema and Nomani, Secular Miracle.

- (12) Farhad Kazemi, Poverty and Revolution in Iran (New York: New York University Press, 1980); Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt (Berkeley: University of California Press, 1986); S. A. Arjomand, The Turban for the Crown (Oxford: Oxford University Press, 1988); Rahnema and Nomani, Secular Miracle; G. Denoeux, Urban Unrest in the Middle East (Albany: State University of New York Press, 1993); El-Kirdassi, "Cahira el-Ashwaiyyat wa Thiqafat al-Unf"; A. Abdulhadi, "Qiyam al-Ashwaiyyat fi Misr" [The Values of the People in Informal Communities in Egypt], Ahwal Misriya 7, no. 21 (2003).
- (13) Kazemi, Poverty and Revolution in Iran; Hooglund, Land and Revolution in Iran; Rahnema and Nomani, Secular Miracle; Amjad, "Rural Migrants."
- (14) Kepel, Muslim Extremism in Egypt; Ibrahim, Egypt, Islam and Democracy, Paul Lubeck and Bryana Britts, "Muslim Civil Society in Urban Public Spaces," in Urban Studies: Contemporary and Future Perspectives, ed. J. Eade and C. Mele (Oxford: Blackwell, 2001).
- (15) Kepel, Muslim Extremism in Egypt, p. 217.
- (16) Nazih Ayubi, Political Islam (London: Routledge, 1993); Hamid Ansari, "The Islamic Militants in Egyptian Politics," International Journal of Middle East Studies 16, no. 3 (1984), pp. 123-44; Salwa Ismail, "The Popular Movement Dimensions of Contemporary Militant Islamism: Socio-Spatial Determinants in the Cairo Urban Setting," Comparative Studies in Society and History 42 (2000), PP- 63-93.
- (17) Hala Mustafa, Al-Dawla Waal-harakat al-Islamiya al-Mo'arida [The State and the Islamic Opposition Movement] (Cairo: Al-Mahrousa, 1995), p. 362.
  - (١٨) تلك هي، الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية.
- (19) Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Taqrir Halat Eddiniyyafi Misr [The Status of Religion in Egypt] (Cairo: Al-Ahram Center, 1996).
  - (۲۰) المرجع السابق: .Bayat, Street Politics
  - (٢١) لقد قمت بدراسة هذه الصراعات بالتفصيل في:
    - Bayat, Street Politics, chapter 3.-
  - (٢٢) لقد تبنيت تصور ورسلي حول " الفقر" في ورسلي، العالم الثالث.
- (23) Hisham Mubarak, AlErhabiyun Qadimoun (Cairo: Kitab al-Mahrusa, 1995).
- (24) Al-Ahram Center, Taqrir Halat Eddiniyya.
- (25) I. R. Hammady, "Religious Medical Centers in Cairo," master's thesis, American University in Cairo, Department of Sociology and Anthropology, 1990.

- (٢٦) لمجموعة من العبارات كتبتها الجماعة الإسلامية بمصر، انظر:
  - Rif'at al-Saiid, Nabih al-Musallah.-
- (٢٧) أنفهم أن حركة التحرير اللاهوتية هي أكثر تعقيدًا وتشظيًا مما قدم هنا. ولكني أعنقد أنه من المهم والضرورى على حد سواء إظهار المقارنة مع المتشددين الإسلاميين.
- (28) Leonardo Borland Clodovis Boft, Salvation and Liberation (New York: Orbis Books, 1988).
- (29) Asef Bayat, "Islamism and Empire: The Incongruous Nature of Islamist Antiimperialism," Socialist Register 2008 (London: Merlin Press, 2008).
  - (۳۰) انظر:
- Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation (New York: Orbis Books, 1988); -Christian Smith, ed., Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism (London: Routledge, 1996); Sharon Erickson Nepstad, "Popular Religion, Protest, and Revolt: The Emergence of Political Insurgency in the Nicaraguan and Salvadoran Churches of the 19605-19805," in Disruptive Religion, ed. Smith; Michael Lowy, The War of Gods: Religion and Politics in Latin America (London: Verso Press, 1996).
- (31) Christian Smith. The Emergence of Liberation Theology (Chicago: University of Chicago Press, 1991).
- (32) Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007).
- (33) Bayat, Street Politics.
- (34) AlAhram Weekly, October 17-23,1996, p. 12.
- (٣٥) طور مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في القاهرة برنامجا لإعادة التأهيل للإسلاميين في مصر.
- (36) Paul A. Jargowsky, Poverty and Place: Ghettos, Barrios, and the American City (New York: Russell Sage, 1997); Kevin Fox Gotham, "Toward an Understanding of the Spatiality of Urban Poverty: The Urban Poor as Spatial Actors," International journal of Urban and Regional Research 27, no. 3 (2003), pp. 723-37.
  - (۳۷) انظر:
  - Cairo Institute of National Planning, p. 56; El-Kirdassi, 1998; -
  - Al-Wafd, "Al-Ashwaiyyat Aana'a Hokumiya," March 5, 1999; -
- A. F. Nasir, "Al-Ashwaiyya fi Hayatna" [Haphazardness in Our Lives], Al-Wafd, March 9,1999.

(38) Evelyn Early, Baladi Women of Cairo (Boulder, Colo.: Lynne Rienner,i993); Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in Urban Quarters of Cairo (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995); Unni Wikan, Tomorrow, God Willing (Chicago: University of Chicago Press, 1996); Teresa P. R. Cal-deira, The City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in Sao Paulo (Berkeley: University of California Press, 1997); Homa Hoodfar, Between Marriage and the Market (Berkeley: University of California Press, 1997);

Farha Ghannam, Remaking the Modern: Space, Relocation, and the Politics of Identity in a Global Cairo (Berkeley: University of California Press, 2002).

#### (۳۹) انظر:

- . Bayat and Denis, "Who Is Afraid of the Ashwaiyyat?" maps 5 and 6. كشفت عينة عشوائية من سكان دار السلام، وهو مجتمع غير رسمى فــى القــاهرة، كشف عن درجة عالية من التنوع فى التركيب المهنى. فبعد "ربات البيــوت"، وهــم ٣٧ فى المائة من السكان، يشكل "العمال ذوو الياقات البيضاء" أكبر مجموعة، وتمثل ١٤ فى المائة...

A random sample of the residents of Dar al-Salam, an informal community in Cairo, reveals the high degree of diversity in occupational structure. After "housewives," at 37 percent, "white collar workers" constituted the largest group, accounting for 14 percent.

انظر:

Nicholas S. Hopkins, Social Response to Environmental Change and Pollution — in Egypt (Cairo: IDRC Report, 1998). (40) Bayat, Street Politics.

# الفصل العاشر

### (١) انظر:

Clifford Geertz, "Primordial Ties," in Ethnicity, ed. John Hutchinson and – Anthony Smith (Oxford: Oxford University Press, 1996).

(٢) لنظرة عامة على المناهج، انظر:

Hutchinson and Smith, eds., Ethnicity, especially pp. 3-16.-

(٣) للمحة عامة وشاملة حول مفهوم المجتمع، انظر:

Gerard Del-anty, Community (London: Routledge, 2003).-

(٤) لصورة مفيدة عن دبي، انظر:

Muhammad Masad, "Dubai: What Cosmopolitan City?" ISIM Review, no. 22 -

(autumn 2008), 10-11.

ولمزيد من التقييم النقدى، انظر:

Mike Davis, "Fear and Money in Dubai," New Left Review, no. 41 – (September-October 2006), pp. 47-68.

(٥) الاستثناء في:

-Shail Mayaram, ed., The Other Global City (London: Rout-ledge, 2009).

(٦) انظر:

Sami Zubaida, "Jews and Others in Iraq," ISIM Review, no. 22 (autumn 2008), - pp. 6-7;

لتناول تاريخي للعالمية في العالم العثماني، انظر:

Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman World: The Roots of – Sectarianism (Cambridge: Cambridge University Press, 2001);

Salim Tamari, "Wasif Jawhariyyeh, Popular Music and Early Modernity in – Jerusalem," in Palestine, Israel, and the Politics of Popular Culture, ed. Rebecca Stein and Ted Swedenburg (Durham, N.C.: Duke University Press, 2005).

(٧) يعتبر العدد الدقيق للمسيحيين الأقباط مثار خلاف. فوفقًا للمصادر الحكومية، يـشكل الأقباط ٦ % من السكان، بينما تذكر قبطية أنهم حوالي ١٨ % ؛ انظر:

Ibn-Khaldoun Center, The Copts of Egypt (London: Minority Group - International, 1996), p. 6;

انظر أيضًا:

- S. Ibrahim, Al-Milal wal-Nahal wal-I'raq (Cairo: Ibn-Khaldoun Center, 1994), p. 381.
- (8) Susan J. Staffa, Conquest and Fusion: The Social Evolution of Cairo, AD 642-1850 (Leiden, N.Y.: E. J. Brill, 1977), p. 37.
- (9) Afaf L. A. Marsot, A Short History of Modern Egypt (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), pp. 1-3.
- (10) E. J. Chitham, The Coptic Community in Egypt: Spatial and Social Change, Occasional Paper series no. 32 (Durham, N.C.: University of Durham, Center for Middle Eastern and Islamic Studies, 1988), p. 18.
- (11) Ibn-Khaldoun Center, Copts of Egypt, p. 16.

(۱۲) انظر:

Hani Labib, Al-Muwatanah wa-al-Awlamah: Al-Aqbatfi Mujtama'a Mu-taghayyir (Cairo: Dar al-Shuruq, 2004), pp. 140-41.

(۱۳) انظر:

Aziz S. Atiya, A History of Eastern Christianity (London: Methuen, 1968);- انظر أيضنًا معظم منشورات الأقباط المتشددين في الولايات المتحدة وكندا.

(١٤) اقتبسه ميلاد حنا، وهو مفكر قبطي وسياسي بارز، تمت الإشارة إليه في:

Mark Purcell, "A Place for the Copts: Imagined Territory and Spatial Conflict – in Egypt," Ecumene 5, no. 4 (1998), pp. 432-51.

للاطلاع على رأى كتاب آخرين، انظر:

Jamal Badawi, Muslimun wa Aqbat: Min al-Mahd Ila al-Majd (Cairo: Dar Al-Shuruq, 2000);

Labib, Al-Muwatanah wa-al-Awlamah; Tariq al-Bishri, Al-Muslimun wa al-Aqbat (Cairo: Dar al-Shuruq. 2004).

(15) Gamal Hamdan cited in Badawi, Muslimun wa Aqbat, p. 15.

(16) Labib, Al-Muwatanah wa-al-Awlamah, pp. 121-22.

(۱۷) والحقيقة هي أن العلاقات بين المسلم والمسيحي لا يمكن فصلها عن واقعهم. فهسي جزء منه. ولذلك فإذا استندت "الإنتية" إلى حد كبير على أسطورة أصل القرابة المفترض على الأصل المشترك، فإن النقاش الدائر في مصر حول "واقع" علاقات القبطي والمسلم غالبا ما سيشكل هذه الحقيقة. وبعبارة أخرى، قد يحشد تقديم حجة حول كون الأقباط ليسوا "أفلية" ولكن "مواطنين"، قد يحشد توافقًا في الأراء مما يؤدى إلى تغيير فعلى في أوضاعهم..

(۱۸) انظر:

Jamal Badawi, Al-Fitna al-Taefiya fi Misr (Cairo: Arab Press Center, 1977), - pp. 13-15.

(١٩) تم نقل تقارير الصراعات الواردة هنا عن:

Ibn-Khaldoun Center, Copts of Egypt.

(۲۰) لقد اعتمدت على:

Ibn-Khaldoun Center, Copts of Egypt, p. 21.-

(۲۱) انظر:

Labib, Al-Muwatinah wal-Awlimah, pp. 178-80; also African Research – Bulletin 37, no. 1 (January 2000), p. 13839.

(۲۲) انظر:

D. Zeidan, "The Copts: Equal, Protected or Persecuted? The Impact of Is-lamization on Muslim-Christian Relations in Modern Egypt," Islam and

Christian-Muslim Relations 10, no. I (1999), pp. 53-67.

- (23) Daily papers.
- (24) Gerard Viand, "Short History of Shubra," unpublished paper, submitted by the author, Cairo, August 2004.
  - (٢٥) بالاعتماد على المرجع السابق.
  - (٢٦) تم مناقشة فكرة" آثار الأقدام الحضرية" في :
- Ash Amin and Nigel Thrift, Cities: Reimagining the Urban (Oxford: Polity. -
  - (۲۷) تم التنویه عنه في :

2002).

- Badawi, Muslimun wa Aqbat, p. 166.-
  - (٢٨) مقابلة، يوليو، ٢٠٠٤، القاهرة.
- (٢٩) مقابلة مع ماجد في شبرا، ١٠ يوليو، ٢٠٠٤.
- (30) Edward Lane, Manners and Customs, 1836, pp. 554-57.
  - (٣١) مقابلة مع كليهما في أغسطس ٤٠٠٤، بشبرا، القاهرة.
- (32) Nicholas Hopkins and Reem Saad, eds.. Upper Egypt: Identity and Change (Cairo: American University in Cairo Press, 2005), pp. 13-15.
  - (٣٣) مقابلة مع محب زكى، القاهرة ، ٣١ يناير ، ٢٠٠٥.
    - (۳٤) تم ذكره في :
  - Cairo Times, November 23-29, 2000, vol. 4, no. 37.-
- (٣٥) وقد اعتمدت هنا على تعريف الإثنية الذى وضعه جون هاتشينسون وأنتونى سميث وهو "أنها تطلق على الساكن الإنسان مع أسطورة الأصل المشترك، ولهم ذكريات تاريخية مشتركة، وواحد أو أكثر من عناصر الثقافة المشتركة، رابطة مع الوطن، وشعور بالتضامن بين بعض أعضائها على الأقل انظر:
  - Hutchinson and Smith, Ethnicity (Oxford: Oxford University Press, 1996), p. 6.: انظر (۳٦)
- Janet Abu-Lughod, Cairo: One Thousand Years of a City Victorious (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971), p. 60.
  - (٣٧) المرجع السابق، ص ٥٩.
  - (٣٨) المرجع السابق، ص ٥٩ ٦٠.
- (39) Chitham, Coptic Community in Egypt, pp. 78-79.
  - (٤٠) المرجع السابق، ص ٨٢- ٨٦.
    - (٤١) المرجع السابق، ص ٣٠.

(42) Abu-Lughod, Cairo, p. 211.

(٤٣) المرجع السابق، ص ٢١٠.

- (44) Moheb Zaki, interview, January 31, 2005, Cairo.
- (45) Stanley Tambiah, Leveling Crowds: Ethnonationalist Conflicts and Collective Violence in South Asia (Berkeley: University of California Press, 1996), p. 275.
- (46) Lila Abu-Lughod, "Local Contexts of Islamism in Popular Media," ISIM Papers Series, no. 6 (Leiden: ISIM).

### انظر أيضنًا:

- Lila Abu-Lughod, Dramas of Nationhood: The Politics of Television in Egypt (Chicago: University of Chicago Press, 2005).
- (٤٧) لقد تأكد هذا التأثير الطائفي " تعددية الرفاهة" من خلال عدد من الدراسات. انظر على سبيل المثال،
- Mariz Tadros's PhD thesis; Paul Sadra, "Class Cleavage and Ethnic Conflict: Coptic Christian Communities in Modern Egyptian Politics," Islam and
  Christian-Muslim Relations 10, no. 2 (1999), pp. 219-35.
  - (٤٨) مقابلة مع ماجد، شبرا، ١٠ يوليو، ٢٠٠٤.
    - (٤٩) انظر على سبيل المثال،
- tale of riots in Bombay, India, in Suketu Mehta, Maximum City: Bombay Lost and Found (New York: Knopf, 2004).
  - (٥٠) لمعرفة المزيد جنوب آسيا، انظر: Tambiah, Leveling Crowds; ولصورة عامة ، انظر:
- Donald Horowitz, The Deadly Ethnic Riot (Berkeley: University of California Press, 2001).
  - (٥١) للقصبة الكاملة، انظر
- Essandr El-Amrani, "The Emergence of the 'Coptic Question' in Egypt," Middle East Report Online, April 28, 2006.
- (52) Georg Simmel, Conflict and the Web of Group Affiliations (New York: Free Press, 1955), pp. 43-45-
- (53) Tambiah, Leveling Crowds, p. 276.

- (٤٥) تم ذكره في:
- Robin Moger and Ho Ehab, "All Over a Play," Cairo Magazine, October 27, 2006.
- (٥٥) أكد المسح العام الذى قام به دونالد هورويتز حول الشغب الإثنى، أكد هذا الاستنتاج "...حينما تتغير هذه المعتقدات (عدم التمييز والعشوائية وغير التطبيقية) يـنخفض الشغب المفرط"، انظر:
  - Horowitz, Deadly Ethnic Riot, p. 544.

## الفصل الحادي عشر

- (1) Robert Bartley, "Resolution, Not Compromise, Builds Coalition," Wall Street Journal, November 12, 2001.
  - (٢) نم التنويه عنه في:
- Robert Satloff, "The Arab 'Street' Poses No Real Threat to US," News-day, September 27, 2002.
  - (٣) المرجع السابق.
- (4) John Kifner, "Street Brawl," New York Times, November 11, 2001.
  - (٥) انظر على سبيل المثال،
- Reuel Marc Gerecht, "Better to Be Feared than Loved," Weekly Standard, April 29, 2002;
  - و انظر :
- .The Myth of the Arab Street," Jerusalem Post, April 11, 2002" ويمكن أن يكون لدى المؤلفين المتعاطفين مع احتجاج العرب مآخذ متشابهة. انظر على سبيل المثال
  - Ashraf Khalil, "The Arab Couch," Cairo Times, December 26, 2002;--
- Robert Fisk, "A Million March in London, But Faced w Disaster, the Arabs = Are Like Mice," Independent, February 18, 2003.
- (6) Wall Street Journal, November 12, 2001.
- (7) Al-Hayat, November 6, 2002.
- (8) Raphael Patai, The Arab Mind (London: Macmillan, 1983).
- (٩) انظر:
- Edmund Burke and Ira Lapidus, eds., Islam, Politics, and Social Movements (Berkeley: University of California Press, 1990);
  - وانظر:
- Zachary Lockman, ed., Workers and Working Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies (Albany: State University of New York Press, 1994).
  - (١٠) عن النضالات العمالية، انظر:

Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East -(Boulder, Colo.: Westview Press, 1990);

و انظر:

- Marsha Pripstein Posusney, Labor and the State in Egypt (New York: -Columbia University Press, 1997).
- (11) Lamis Andoni and Jillian Schwedler, "Bread Riots in Jordan," Middle East Report, no. 201 (fall 1996), pp. 40-42.
- (12) Ahmed Abdalla, The Student Movement and National Politics in Egypt (London: Saqi Books, 1985).
- (13) UNDP, Arab Human Development Report2002 (New York: United Nations Development Program, 2002), p. 90

(۱٤) انظر:

Reda Hilal, "Blowback: Islamization from Below." al-Ahram Weekly, November 21-27,2002.

انظر أيضيًا:

'AH Abu al-Khayr, "al-Islam al-Siyasiwa al-Dimuqratiyya," al-Wafd, February -15, 2003.

١٥. انظر:

- Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 2007).
- (16) Al-Hayat, January 28, 2003.
- (17) Al-Hayat, February 15, 2003.
- (18) Al-Hayat, January 20, 2002.
- (١٩) كان هذاك القليل من الأدلة تشير إلى استهداف المنظاهرين سياسات حكوماتهم،
- وذلك في دول عربية أخرى غير مصر. (٢٠) كما ذكرت مراقبة حقوق الإنسان، تم اعتقال حوالي ١١ ناشطًا من قبل رجال الأمن في فبراير عام ٢٠٠٣ (كايرو تايمز، ٢٠-١٩ فبراير، ٢٠٠٣).
- (٢١) مقابلة مع فتحى عزام منسق برنامج حقوق الإنسان، مؤسسة فورد، القاهرة، فبراير
- (22) Hossam el-Hamalawy, "Closer to the Street," Cairo Times, February 6-19, 2003.
- (٢٣) من أجل تحليل لحركة كفاية والحركات الديمقر اطية الجديدة فــى مــصر، انظــر: Bayat, Making Islam Democratic, pp. 181-86.
- (24) Payvan Iran News, October 14, 2002; Asia Times, January 24, 2003; al-Qahira, January 7, 2003.

(۲۰) انظر:

Samantha Shapiro, "Revolution, Facebook-Style," New York Times, January 29, 2009.

## الفصل الثانى عشر

(١) انظر:

Benedict Anderson. Imagined Communities (London: Verso, 1991).-

- (2) Stuart Hall, David Held, Don Hubert, and Kenneth Thompson, eds., Modernity: An Introduction to Modern Societies (Cambridge: Polity Press, 1995).
- (3) Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1998);

  -Eric Hobsbawm, Primitive Rebels (New York: Norton, 1959).
- (4) Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978).
- (5) Theda Skocpol, States and Social Revolutions (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

(٦) انظر، على سبيل المثال،

Simon Bromley, Rethinking Middle East Politics (Austin: University of Texas = Press, 1994);

وانظر:

- Isam al-Khafaji, Tormented Births: Passages to Modernity in Europe and the Middle East (Londo at I. B. Tauris, 2005),
- والذى أفترض أن هديم وقًا ضئيلة بين التشكيلات الاجتماعية في الشرق الأوسط وأوربا.
- (7) Albert Hourani, "Introduction," in The Modern Middle East, ed. Albert Ho-urani, Philip Khoury, and Mary Wilson (Berkeley: University of California Press, 1993).
- (8) Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (New York: Oxford University Press, 1988).
- (9) Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982).
- (10) Ghassan Salame, "'Strong' and 'Weak' States: A Qualified Return to the Muqaddimah," in The Arab State, ed. Giacomo Luciani (Berkeley: University of California Press, 1990).

(۱۱) انظر:

Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran (London: Mac-millan, 1981).

ولنقاش حول ذلك، انظر:

Asef Bayat, "Class, Historiography, and Iranian Workers," in Workers and – Working Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies, ed. Z. Lockman (Albany: State University of New York Press, 1994).

(12) Khafaji, Tormented Births.

(١٣) اعتمدت الثلاث فقرات التالية بشكل كبير على مقالى " الإسلاموية ونظرية الحركة الاجتماعية"،

Third World Quarterly 26, no. 6 (2005), pp. 891-908.-

- (14) Samuel Huntington, The 'Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order (New York: Basic Books, 1996); Bernard Lewis, What Went Wrong (London: Phoenix, 2002).
- (15) Alberto Melucci, Challenging Codes (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 104; Alain Touraine, The Return of the Actor (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988), p. 64; Alain Touraine, "Do Social Movements Exist?" paper presented at the i4th World Congress of Sociology, Montreal, July 26-August 1, 1998.
- (16) Michel Foucault, "An Interview with Michel Foucault," Akhtar, no. 4 (spring 1987), p. 43;
  - -Anthony Giddens, Social Theory and Modern Society (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1987).
- (17) Emad Eldin Shahin, "Secularism and Nationalism: The Political Discourse of 'Abd al-Salam Yassin," in John Ruedy, Islamism and Secularism in North Africa (New York: St. Martin's Press, 1994), p. 173.
- (١٨) لقد أوردت هنا فقط المصادر الإنجليزية التي في متناول غير الناطقين بالعربية؛ انظر:

Ali Shariati, "Return to Self," in Islam in Transition: Muslim Perspectives, ed. — John Donohue and John Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1982), pp. 305-7; Abu-Ala Mawdudi, "Nationalism and Islam," in Islam in Transition: Muslim Perspectives, ed. John Donohue and John Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1982), pp. 94-97; Abdulaziz Sachedina, "Ali Shariati: Ideologue of the Iranian Revolution," in Voices of Resurgent Islam, ed. John

- Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1983), pp. 191-214; Y. Haddad, "Sayyid Qutb: Ideologue of Islamic Revival," in Voices of Resurgent Islam, ed.

  John Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1983).
- (19) United Nations Development Program, Arab Human Development Report (Washington, D.C.: UNDP, 2002).
- (٢٠) والدليل على هذه الحجة منتشر. بادئ ذى بدء، استخدمت المسح غير المنشور الخاص بى لـ ١٩٩ من الطبقة الوسطى، متدينين إلى حد كبير، ومن ذوى المهن المتخصصة فى القاهرة، فى الفترة من ١٩٩٠- ١٩٩٤، واشتملت الدراسة على مقابلة متعمقة مع جماعة نقاش بؤرية تتكون من ١٥ مهنيًا متخصصصًا من قبل Dana Sajdi . ودراسات منشورة تتعلق بمصر تشمل "أحلام عالمية: الفضاء، الطبقة والجندر فى الطبقة الوسطى بالقاهرة"، أطروحة دكتوراه، جامعة أمستردام،
- Asef Bayat, "Cairo's Poor: Dilemmas of Survival and Solidarity," Middle East Report, no. 202 (January-February 1997), pp. 2-6, 12; Mona AKaza, "Shopping Malls, Consumer Culture and Reshaping of Public Space in Egypt," Theory, Culture and Society 18, no. 5 (2001), pp. 97-122; Galal Amin, Whatever Happened to the Egyptians? (Cairo: American University in Cairo Press, 2000).
- E. Anne Beal, "Real Jordanians Don't Decorate Like That! The Politics of Taste among Amman's Elites," City and Society 12, no. 2 (2000), pp. 65-94. عن إيران،
- Sohrab Behdad and Farhad Nomani, "Workers, Peasants and Peddlers: A Study of Labor Stratification in the Post-Revolutionary Iran," International Journal of Middle East Studies 34, no. 4 (2002), pp. 667-90; Asef Bayat, Street Politics: Poor People's Movements in Iran (New York: Columbia University Press, 1997).
- (21) Barrington Moore, Injustice: The Social Bases of Obedience & Revolt (New York: Random House, 1978).
- (22) Asef Bayat, "Revolution Without Movement, Movement Without Revolution: Comparing Islamic Activism in Iran and Egypt," Comparative Studies in Society and History 44, no. 1 (1998), 136-69.
- (23) Bayat, "Cairo's Poor."

- (٢٤) انظر، على سبيل المثال:
- Guilain Denoeux, Urban Unrest in the Middle East (Albany: State University of New York Press, 1993).

- (٢٥) انظر أيضنا:
- Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007), pp. 155-61.
- (26) Khafaji, Tormented Births, p. 184.
- (27) Fred E. Halliday, Iran: Dictatorship and Development (London: Penguin, 1978).
- (28) Nazih Ayubi, "Rethinking the Public/Private Dichotomy: Radical Islamism and Civil Society in the Middle East," Contention 4, no. 3 (1995), pp. 79-105.
- (29) Ali Shariati, Jahat-guiri-ye Tabaqati-ye Islam (Tehran: n.p., 1980); Ali Shariati, Shi'eh-ye Alavi and Shi'e-ye Safavi (Tehran: n.p., n.d.).
- (30) Ervand Abrahamian, Radical Islam: Iran's Mudjahedin (London: I. B. Tauris, 1989).
- (٣١) في الواقع، وفي وقت مبكر من عام ١٩٥٤ ضمن برنارد لويس في مقال كيف نوافقت أخلاق الإسلام مع روح الشيوعية. انظر:
- Bernard Lewis, "Communism and Islam," International Affairs 30, no. 1(1954), pp. 1-12.
- (32) Bayat, Making Islam Democratic.
- (٣٣) لمفهوم " المتضامنين المتخيلين"، انظر:
- Bayat, "Islamism and Social Movement Theory."-
- (34) Hourani, Modern Middle East.
- (35) Ankie Hoogvelt, Globalization and the Postcolonial World (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987); Manuel Castells, Power of Identity (London: Black-well, 1997).
- (36) Paul Lubeck and Bryana Britts, "Muslim Civil Society in Urban Public Spaces: Globalization, Discursive Shifts and Social Movements," in Understanding the City: Contemporary and Future Perspectives, ed. J. Eade and C. Mele (Oxford: Black-well, 2002).
- (37) Castells, Power of Identity.
- (38) Tarrow, Power of Movements; Margaret Keck and Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998).
- (39) Hannah Arendt, On Revolution (London: Penguin, 1990), pp. 17-18; —Eric Hobsbawm. Forward March of Labour Halted? (London: Verso Press, 1981); Eric Hobsbawm, Interesting Times: A Twentieth Century Life (London: Allen Lane. 2002); David Harvey, Spaces of Hope (Berkeley: University of California Press, 2000).

- (40) Hobsbawm, Interesting Times; Harvey, Spaces of Hope.
  - (٤١) لمناقشة هذه الفضاءات في البلدان الرأسمالية المتقدمة، انظر:
- Ash Amin and Nigel Thrift, Cities: Reimagining the Urban (Oxford: Polity Press, 2002).
- (42) Arturo Escobar, Encountering Development (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001).
- (43) Bruce Lawrence, ed., Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden (London: Verso, 2006); Faisal Devji, Landscapes of the Jihad (London: Hurst Books, 2006).

# الفصل الثالث عشر

### (١) انظر على سبيل المثال:

Robert Spencer, Religion of Peace? Why Christianity Is and Islam Isn't – (Washington, D.C.: Regency 2007).

وهناك عدد من الأفراد من أصحاب النفوذ في الولايات المتحدة، مثل إليوت كوهين من جامعة جونز هوبكنز، وكينيث أدلمان من مجلس السياسات الاستشارى بوزارة الدفاع، يفترضون أن الإسلام يتسم أساسا بالتعصب، الامتداد، والعنف. وقد أعلنت بعض البروتستانت الإنجيليين بأن الإسلام دين "المفاسد" (تم نقلها بواسطة وليم فاف، تريبيون هيرالد الدولية، ٥ ديسمبر، ٢٠٠٢). وبطريقة ما تشكل مثل هذه التوقعات غاية قهر للذات، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فما يمكن للمرء القيام به حيال ذلك؟ الحل لنشر الديمقراطية (التي حددها دانيال بايبس وبرنارد لويس بأنها إجراء انتخابات حرة، واستقلال القضاء، وحرية التعبير، وسيادة القانون، وحقوق الأقليات) يبدو أنه إما علمنة المسلمين أو تحويلهم إلى دين "ديمقراطي" مختلف. فمن الذي يقدر على أداء هذه المهمة؟

- (٢) كان له السبق في الإعراب عنه "مؤرخ الرجعية،" الإسرائيلي بيني مـوريس، وورد ذكره في:
- Joel Beinin, "No More Tears: Benny Morris and the Road from Liberal Zionism," Middle East Report 230 (spring 2004), p. 40.
  - (٣) للحصول على أدلة واسعة النطاق، انظر:
  - Bayat, Making Islam Democratic, pp. 71-97.-
- (4) James Beckford. Social Theory and Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 2.

- (°) بالإضافة إلى ذلك، فقد خلص تذكير المفكرين بتأثير الحرب العالمية لبعض الوقت أنه لا يكاد يوجد توافق بين الكاثوليكية والديموقر اطية، انظر:
- Seymour Martin Lipset, Kyoung-Ryung Seong, and John Charles Torres, "Social Requisites of Democracy," International Social Science Journal 13, no. 6 (May 1993), p. 29.
- (6) Asef Bayat, "The Coming of Post-Islamist Society," Critique: Critical Middle East Studies, no. 9 (fall 1996).
  - (٧) لنقاش مفصل حول الجدل المتعلق بالمفهوم، انظر:
  - Asef Bayat, Making Islam Democratic, p. 10.-
    - (۸) انظر:
- Saodat Olimova, "Social Protests and Islamic Movement in Central Eurasia"; Pinar Akcali, "Secularism under Threat: Radical Islam in Central Asia," papers presented in workshop "Towards Social Stability and Democratic Governance in Central Eurasia: Challenges to Regional Security," Leiden, The Netherlands, September 8-n, 2004.
  - (٩) انظر:
- Irfan Ahmad, "From Islamism to Post-Islamism: The Transformation of the Jama'at-e-Islami in North India" (PhD thesis, University of Amsterdam, November 2005).
  - (١٠) استنادًا على النقاش مع قائدى للحركة من الشباب؛
    - Rabat, Morocco, January 30, 2006.-
      - (۱۱) انظر:
- Stéphane Lacroix. "Between Islamists and Liberals: Saudi Arabia's New 'Islamo-Liberal' Reformists," Middle East Journal 58, no. 3 (summer 2004), pp. 345-65.
- (12) Sidney Tarrow, Power in Movement: Collective Action, Social Movements and Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
- (13) Alberto Melucci, Nomads of the Present (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p. 60.
  - وتقريبًا "الإنتاج الثقافي" لملوسى هو ما أطلق عليه سنومبك " التغيير الكامن"؛ انظر: Piotr Sztompka, The Sociology of Social Change (Oxford: Blackwell. 1999).
- (١٤) يصف فوكو "الحوكمة" في ضوء استنباط آليات، وطرق، وأفكار الدولة، والتي من Michel : خلالها يحكم المواطنون أنفسهم وفقا لمصالح أولئك الذين يحكمون. انظر: Foucault, Power (New York: New Press, 1994).

# الفصل الرابع عشر

- (1) Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change The Middle East (Stanford University Press, 2010).
- (2) For different types of Islamic movements, see Asef Bayat, "Islamic Movements", Encyclopedia of Social and Political Movemets.
- (3) Http: // samer baydoun.com / 2010/03/24/statics-of- internet-usage-in-the-arab-world-mena-region/
- (4) Tunisian daily Al-sabah, August 16, 2011; <a href="www.assabah.com.tn">www.assabah.com.tn</a> / article-56385.html



### المؤلف في سطور:

### آصف بیات

أستاذ علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط في جامعة إلينويس، باحث متميز في الحركات الاجتماعية ونيشاط الطبقة العاملة والفقراء وسياسات المكان في الشرق الأوسط. شغل كرسي دراسات الثقافة والمجتمع في الشرق الأوسط الحديث بجامعة ليدن بهولندا، وقد اشتغل أيضًا بمنصب مدير أكاديمي في المؤسسة الدولية للدراسات الإسلامية في العالم الحديث والتي أسستها مجموعة من الجامعات الهولندية. وعمل لفترة طويلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

له اهتمامات واسعة بدر اسات الحركات الاجتماعية، والحيز الحضرى، والسياسة في الحياة اليومية والتدين في العالم الإسلامي.

من أهم مؤلفاته: "العمال والثورة في إيران" و"العمل والسياسة والقوة"، و"سياسة الشارع: حركات الفقراء في إيران"، و"الإسلام والديمقراطية: الحركات الاجتماعية والتحول ما بعد الإسلاموي".

• • .

### المترجم في سطور:

## أحمد زايد

أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة. أكمل دراساته العليا فى جامعة إيست إنجليا بإنجلترا. ويقع مجال اهتمامه فى دراسات علم الاجتماع السياسى والثقافى، وقد انشغل بدراسة المصريين والمجتمع المصرى: مشكلاته، وخطابه، وشخصيته، والأطر الثقافية الحاكمة لاختياراته، وتناقضاته.

له مؤلفات عديدة من أهمها: "خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصرى"، و"تناقضات الحداثة في مصر"، و"الخطاب الديني المعاصر"، و"علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية"، و"الأسرة العربية في عالم متغير"، وأعمال أخرى عديدة نشرت في الدوريات العربية والأجنبية. كما شارك في ترجمة الموسوعة العربية الميسرة، وفي ترجمة عدد مسن الكتب من أهمها: "الطريق الثالث"، و"المجال العام: الحداثة الليبرالية والكاثوليكية والإسلام "، و"موسوعة علم الاجتماع"، و"موسوعة علم الإنسان".

حصل على عدد من الجوائز في مجال العلوم الاجتماعية: جائزة الدولة للتفوق، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة جامعة القاهرة للتميز العلمي.



التصحيح اللغوى: نهلة فيصل الإشراف الفنى: حسن كامل





"الحياة سياسة: كيف يغير البشر بسطاء الناس الشرق الأوسط" كتاب مهم يستحق المطالعة؛ فهو عمل قيم نظرا لإسهامه المعرفي في حقل الحياة الاجتماعية المعاصرة في المناطق الحضرية في منطقة الشرق الأوسط. وهو أيضا مصدر ضرورى للباحثين والناشطين الذين يسعون إلى الحصول على تفسير شامل وعميق لصراعات الناس المستمرة في الشرق الأوسط من أجل حياة أفضل في مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية ووحشية النظم الديكتاتورية وقمعها يركز الكتاب على حياة الطبقة العاملة الفقيرة وجماعات أخرى تعتبر أقل شأنًا في الشرق الأوسط من بينها المرأة. ويلاحظ المؤلف أن هذه الجماعات كانت قوى دافعة للتغيرات الاجتماعية والسياسية في المنطقة عبر " فن الحضور" لتأكيد الإرادة الجماعية للتحايل على القيود. وقد ساهم الكتاب في وضع تصور للحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط عن طريق إدخال مصطلح "اللاحركات الاجتماعية"، والتي يسعى من خلالها فقراء